# بسيم اللكة الرحمز الرحيم

قال الشيخُ الإمام العلّامةُ الأوحدُ (۱) شيخُ النّحاة والأُدباءِ ، جمالُ الدين أبو عبد الله محمّدُ بن عبد الله (۲) بن مالك الطائي الأَندلسي الجَيّاني (۳) ، مقيم (۱) دمشق ـ رحمه الله ـ (۱۰) ؛ حامداً لله ربّ العالمين ومصلّياً على محمّد سيّد (۱) المرسلين وعلى آله وصحبه (۱) أَجمعين (۱) :

هذا كتاب في النَّحو جعلتُه بعون الله مستوفياً لأُصولهِ ، مستولياً على أبوابه وفصولهِ ، فسمّيته لذلك: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » فهو جدير بأن يلبّي دعوتَه الألِبّاءُ ، ويحتنب (٩) منابَذتَه النّجباءُ ، ويعترف العارفون برشد المُغْرَى

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ابن عبد الله مرتين.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الجياني الأندلسيّ الشافعي .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (س).

 <sup>(</sup>٥) فى (ج) : رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) في (ج، ص، م) : خاتم النبيين .

<sup>(</sup>٧) في (د،س،ص) : وصحابته .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٩) في (س) : ويتجنب ,

بتحصيله ، وتأتلف قلوبُهم على تقديمه وتفضيله . فليثق مَتَأُمِّلُه ببلوغ أَملِه ، وليتلق بالقبول ما يَرِد (۱) من قبله . وليكن لحسن الظن آلِفا ، ولدواعي (۱) الاستبعاد مخالِفا . فقلَّما (۱) حَلِي متحل بالاستبعاد ، إلا بالخيبة والإبعاد . وإذا كانت العلوم مِنَحاً إلهية ، ومواهب اختصاصية ، فغير مستبعد أن يُدَّر (۱) لبعض المتأخِّرين ما عَسُر على كثير من المتقدِّمين . أعاذنا الله من حسد يَسُد باب الإنصاف ، ويصد عن جميل الأوصاف ؛ وألهمنا شكراً يقتضي توالى الآلاء ، ويقضى بانقضاء اللَّواء .

وهٰأَنَا شارعٌ (٥) فيما انتدبتُ إليه ، مستعيناً بالله (١) عليهِ ، خَتَم الله لى ولقارئيه (٧) بالحُسنى ، وخَتَم لى ولهم الحظ الأَوْفى فى المَقَرّ الأَسنى ، بمنّه وكرمه.

<sup>(</sup>١) في (س) : ما ورد عليه من قبله.

<sup>(</sup>٢) في (س) : ولداعي .

<sup>(</sup>٣) في (س،ص): فقل ما.

<sup>(</sup>٤) في (س) : أن يدخر منها .

<sup>(</sup>٥) في (س،ص،م): ساع.

<sup>(</sup>٦) في (م) : بالله تعالى .

<sup>(</sup>٧) فى (م) : ولقارئه ، وزاد فى ختام المقدمة : « آمپن » .

### ١ باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلَّق (١)به

الكلمةُ لَفْظُ مستقل<sup>(۱)</sup>، دالٌ بالوضْع تحقيقاً أوتقديراً <sup>(۳)</sup> أو منوى (۱) معه كذلك . وهي : اسمٌ وفعلٌ وحَرْفٌ .

والكلامُ ما تضمَّن من الكَلِم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته (٥). فالاسمُ كلمةُ يسنَدُ مالمعناها إلى نفسِها أو نظيرها .

والفعلُ كلمةٌ تُسنَد أَبداً ، قابلةٌ لعلامةِ فرعيَّةِ المُسنَد إليه . والحرفُ كلمةٌ لا تَقبَلُ إسنادًا وضعيًّا بنفسِها ولابنظير (١) . ويُعتبَرُ الاسم . بندائه ، وتنوينه في غير روي ، وبتعريفه (٧) ، وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه أو عَودِ ضميرٍ عليه (٨) أو إبدال اسم صريح منه ، وبالإخبار به مع مباشرة

<sup>(</sup>١) في (ه) من نسخ الظاهرية : وما يتعلق بذلك من الأقسام .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د،س) .

<sup>(</sup>٣) فى (د) : وتقديراً بواو العطف .

كامرئ القيس ، فمجموعه كلمة واحدة تحقيقاً وهو كلمتان تقديراً لأنه مركب من مضاف ومضاف إليه .

<sup>(</sup>٤) منوى صفة لمحذوف ، والتقدير :

الكلمة لفظ صفته ما ذكر ، أو غير لفظ منوى مع اللفظ .

<sup>(</sup>٥) احترز من المقصود لغيره كالجملة الواقعة صلة في نحو : جاء الذي وجهه حسن .

<sup>(</sup>٦) فى (ج،م) : ولا بنظيرها . احترز من الأسهاء الملازمة للنداء نحو : يافل فإنها لا تقبل إسناداً وضعياً بنفسها لكن لها نظير يقبله نحو : رجل فيقال : فى الدار رجل . والحرف لا نظير له نقله .

<sup>(</sup>٧) فى (د) : وتعرفه . والتعريف يشمل تعريف الإضافة والتعريف بأل وتعريف العلمية .

<sup>(</sup>٨) في (س) : أو بعود ضمير عليه ,

الفعل ، وبموافقة ثابتِ الاسمية في لفظ أو معنى دونَ مُعارِضٍ ، وهو لعَيْن أومعنى ؛ اسماً أو وصفاً .

ويُعتَبرُ الفِعل : بتاءِ التأنيثِ الساكنةِ ، ونون التوكيدِ الشَّائع (١) ، ولزومه مع ياءِ المتكلِّم نونَ الوقايةِ ، وباتِّصاله بضميرِ الرَّفع البارز .

وأقسامُه : ماض ، وأمرُّ ، ومضارعٌ .

فيميّزُ (٢) الماضى التاءُ المذكورةُ ، والأَمرَ معناه ونونُ التوكيدِ (٢) ، والمضارعَ افتتاحُه بهمزةِ للمتكلّم هفرداً ، أو بنونٍ له عظيماً (١) أو مشارِكاً (٥) ، أو بتاءٍ للمخاطَبِ مطلقاً وللغائبة والغائبتين (١) ، أوبياءٍ للمذكّرِ الغائب مطلقاً والغائباتِ (٧).

والأَمرُ مستقبَلُ أَبداً .

والمضارعُ صالحٌ له وللحالِ ولو نُفِيَ بلا ؛ خلافاً لمن خصّها

<sup>(</sup>۱) فى (س) التأكيد ؛ واحترز بالشائع من شذوذ لحاقها اسم الفاعل كقوله : (وأنشده ابن جني ) :

أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا أقاتلن أحضروا الشهودا

<sup>(</sup>٢) فى (ب) : ويميز ، وفى (م) : فتمييز .

<sup>(</sup>٣) في (س) : التأكيد.

<sup>(</sup>٤) في (م) : تعظيما .

<sup>(</sup>٥) بكسر الراء وفتحها .

<sup>(</sup>٦) في (ص،م) : وللغائبين .

<sup>(</sup>٧) في (س) : وللغائباتِ ,

بالمستقبل (۱) . ويترجَّح الحال مع التجريد (۲) ، ويتعيَّن عند الأُكثر بمصاحبة الآنَ وما في معناه وبلام الابتداء ونَفْيِه بـ «ليس» و «ما » و « إن » . ويتخلَّص (۳) للاستقبال بظرف مستقبَلٍ ، وبإسناد (۱) إلى متوقَّع ، وباقتضائه طَلَباً أو وَعْدًا ، وبمصاحبة وبإسناد (۱) إلى متوقَّع ، وباقتضائه طَلَباً أو وَعْدًا ، وبمصاحبة ناصب ، أو أداة تررج أو إشفاق أو مجازاة ، أو « لو » المصدريَّة ، أو نونِ توكيد (۱) ، أوحرف تنفيس وهو «السّين » المصدريَّة ، أو نونِ توكيد (۱) ، أو «سوف يأو «سوف إلى المضيّ ، وينصرف إلى المضيّ بـ «لَمْ » و «لمّ البازمة » و «لو الشرطيّة » غالباً ، و «إذ » و «ربَّما » و «قد » في بعض المواضع .

وينصرِفُ الماضي إلى الحال بالإنشاءِ (٦) ، وإلى الاستقبال بالطلب والوعد ، وبالعطف على ماعلم استقباله ، وبالنفى بـ «لا »

<sup>(</sup>۱) أى خص «لا» بالمستقبل. قال الدماميني في شرحه للتسهيل: وهو منقول عن سيبويه ، وقال ابن عقيل في شرحه: هم معظم المتأخرين ، ومن وروده مع «لا» للحال قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » .

<sup>(</sup>٢) أى إذا تجرد المضارع من القرائن المخلصة للحال أو الاستقبال.

<sup>(</sup>٣) فى (د،س) : ويتلخص ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٤) فى (م) : وبإسناده .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : نون التوكيد .

<sup>(</sup>٦) أى غير الطلبى: بعت واشتريت وأعتقت ، فهذه ماضية لفظاً حاضرة معنى والإنشاء فى اللغة مصدر أنشأ ، وفى الاصطلاح عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه فى الوجود كإيقاع التزويج بزوجت والتطليق بطلقت والبيع والشراء ببعت واشتريت.

و « إِنْ » بعد القُسَم ، ويحتمِلُ المضى والاستقبال بعد هُمْزةِ التسويةِ ، وحرف التَّحضيض ، وكُلَّما ، وحيثُ ، وبكونِه صلةً ، أو صفةً لنكرة عامَّة (١).

<sup>(</sup>١) فى (س): بعد هذا الكلام: « وقد يوقع المستقبل موقع الماضى حكاية الحال ، والماضى موقع المستقبل بيانه السبب ». ولا يوجد هذا فى نسخة أخرى ، فلعله شرح زاده الناسخ.

### ٢ ـ باب إعراب الصحيح الآخِر

الإعرابُ (۱) ما جيء به لبيانِ مُقْتَضَى العامِلِ ؛ من حَرَكةٍ ، أو حَرْفٍ أو سُكُونٍ أو حَدْفٍ . وهو في الاسم أصلُ لوجوبِ قَبُوله بصيغة واحدة معانى مختلفة ، والفعلُ والحرف ليسا كذلك ، فبُنِيا ، إلاّ المضارع ، فإنّه شابه الاسم بجوازِ (۲) شبه ما وَجَبَ (۳) له ، فأُعرِب ، ما لم يتّصلْ به نونُ توكيدٍ أو إناث . ويَمنَعُ إعرابَ الاسم مشابهة الحرفِ ، بلا مُعارضٍ (٤) ، والسلامة منها تَمَكُنُ (٥) .

وأنواع الإعسراب : رفعٌ ونَصْبٌ وجرٌّ وجَزمٌ (١) .

<sup>(</sup>۱) يطلق الإعراب فى اللغة على الإبانة ، يقال : أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ، وعلى التحسين يقال : أعرب الشيء حسنه ، وعلى التغيير : عربت معدة البعير تغيرت ، وأعربها الله غيرها ، وفى الاصطلاح على ما يلحق أو اخر الكلمة المعربة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، كما ذكره المصنف وزعم أنه مذهب المحققين ، وذهب متأخرو المغاربة إلى أنه عبارة عن التغيير الذى فى أو اخر الكلمة ، وهو ظاهر قول سيبويه ، واختاره الأعلم فى شرح الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (د) : <del>إ</del>لحواز .

<sup>(</sup>٣) وجه الشبه أن كلا منهما يعرض له بعد التركيب معان تتعاقب على صيغة واحدة ، فنى قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، يحتمل النهى عن الفعلين مطلقاً ، وعن الجمع بينهما ، والنهى عن الأول واستثناف الثانى ، فيدل على كل معنى منها بإعراب .

<sup>(</sup>٤) احترز من «أى» فإنها مشبهة للحرف سواء أكانت شرطاً أم استفهاماً أم موصولة ، لكن عارض هذه المشابهة لزومها للإضافة وكونها بمعنى بعض إن أضيفت إلى نكرة فغلبت مشابهتها المعرب على مشابهتها المبنى لكونها داعية إلى ما يستحقه الاسم من الأصالة وهو الإعراب .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : وبالسلامة منها يتمكن .

<sup>(</sup>٦) سقطتمن (ص) :

وخُصُّ (١) الجرُّ بالاسم، لأَنَّ عامِله لا يستقِلُ (٢) فيُحمَلُ غيرُه عليه ، بخلاف الرفع والنصب . و ُخصَّ الجزمُ بالفعل ، لكونه فيه كالعِوضِ من الجرِّ .

والإعرابُ بالحركة والسّكون أصلٌ ، وينوبُ عنهما الحرفُ والحذفُ (٣) . فارفعْ بضمةٍ ، وٱنصِبْ بفتحةٍ ، وجُرَّ بكسرةٍ ، وأجزمْ بسكونٍ ، إلَّا في مواضع النّيابَةِ .

وتنوبُ الفتحةُ عن الكسرةِ في جرِّ ما لاينصرفُ ، إِلَّا أَنْ يُضَافَ أَو يَصحَب الأَلفَ واللَّامَ أَو بدلَها ، والكسرةُ عن الفتحةِ في نصب أُولات (٤) ، والجمع بزيادةِ أَلفٍ وتاءٍ ، وإِن سُمِّى به فكذلك ، والأَعْرَفُ حينئذ بقاءُ تنوينهِ ، وقد يُجْعَلُ كأَرْطاةَ عَلَماً .

وتنوبُ الواوُ عن الضمَّةِ ، والأَلفُ عن الفتحةِ ، والياءُ عن الكسرةِ ، فيما أُضيفَ إلى غيرياءِ المتكلِّم من. «أَبٍ » ، و «أَخ » و «حَمٍ " غير مماثلٍ قَرْوًا وقُرْءًا وخَطَأً ، و «فم " بلا ميم ، وفي « ذي » بمعنى صاحب . والتزامُ نقصِ «هَنِ » (٥) أَعْرَفُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>٢) أى لأنه مفتقر إلى ما يتعلق به نحو : مررت بزيد .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ص،وشع) : ألات .

<sup>(</sup>۵) في (س): نقصهن

من إِلَحاقه بِهِنَّ ، وقد تُشَدَّدُ نونُه ، وخاءُ أَخ ، وباءُ أَب وقد يُقطَّرُ حَمَّ ، وهُمَا (١) ، أَو يلزُمها النقصُ كيدِ ودم ، ورُبَّما تُصِرا ، أَو ضُعِّف دَمَّ .

وقد يُثلَّث فاء ﴿ فَم ﴾ منقوصاً أَو مقصوراً (٢) ، أُويضعَّف مفتوحَ الفاءِ أَو مضمومَها ، أُو تَثْبَع فاؤه حرفَ إعرابهِ فى الحركات ، كما فُعِل بفاءِ مَرْءٍ (٣) وعينى « ٱمري ﴾ (٤) و «أبنِم » ، ونحوُهما : فُوكَ وأُخواتهُ على الأصحِّ . وربّما قيل « فا » ، دُونَ إضافة صريحة نصباً ، ولا يُخَصَّ بالضرورةِ (٥) نحو :

يُصبح ظَمآنَ (٢) وفي البحر فمُهُ خلافاً لأَبي على .

وتنوبُ النّونُ عن الضمّة (٧) ، فى فِعلِ اتّصلَ به أَلفُ آثنيْنِ أَو واوُ جمع أَوياءُ مخاطَبَة ، مكسورةً بعد الأَلفِ غالباً ، مفتوحةً بعد أُخْتَيها ، وليست دليلَ إعراب (٨) ، خلافاً للأَخفش ،

<sup>(</sup>١) أى : وأب وأخ فيقال : أباك وأخاك وحماك رفعاً ونصباً وجراً كعصا .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (شع) .

<sup>(</sup>٣) فى (م) : امرء .

<sup>(</sup>٤) فی (د،شع) : امرء .

 <sup>(</sup>٥) أى لا يختص ثبوت الميم فى الفم حالة الإضافة بالضرورة خلافاً للفارسى ، ومنه الحديث: « لحلوف فم الصائم » .

<sup>(</sup>٦) في (د) : عطشان .

<sup>(</sup>٧) هذا هو الصحيح ، أعنى كون النون فى الأمثلة الخمسة علامة إعراب، كما ذكر المصنف (شع) . وقد استظهر بقوله : «غالباً» على قراءة من قرأ : «أتعدانني » بفتح النون .

<sup>(</sup>٨) في (ص): دليل الإعراب.

وتُحذَفُ جزماً ونَصْباً ولنون التُّوكيد ، وقد (١) تُحذَفُ لنون الوقاية أَو تُدخَم فيها ، وَندر حذفُها مفردةً في الرفع نظماً ونثراً .

وما جيء به ، لا لبيان مقتضى عامِل ، من شِبه الإعرابِ وليس حكاية أو إتباعًا أو نقلًا أو تخلُّصاً من سكونين (٢) ؛ فهو بناء . وأنواعه (٣) : ضم وفتح وكسر ووقف .

<sup>(</sup>١) في (س): تحذف بسقوط «وقد».

<sup>(</sup>٢) أى ما خالف حركة الإعراب وحركة الحكاية والإتباع والنقل والتخلص فهو بناء.

<sup>(</sup>٣) فى (م) : وألقابه .

### ٣ \_ باب إعراب المعتلِّ الآخِر

يظهرُ الإعرابُ بالحَركةِ والسكون ، أو يقدَّرُ في حرفِهِ (۱) وهو (۲) آخرُ المُعْرَب ، فإنْ كانَ (۳) أَلفاً قدِّر فيه غيرُ الجزْم ، وإنْ كانَ ياء أو واوًا يشبهانه قدّر فيهما الرفع ، وفي الياءِ الجرُّ ، وينوبُ حذفُ الثلاثةِ عن السّكونِ إِلَّا في الضرورةِ ، فيقدَّرُ لأَجلِها جرُّ الياءِ (۵) ورفعُها (۱) ، ورفعُ الواوِ (۷) ، ويظهرُ لأَجلِها جرُّ الياءِ (۵) ورفعُها (۱) ، ورفعُ الواوِ (۷) ، ويقدَّرُ لأَجلِها كثيرًا وفي السَّعةِ قليلًا نصبُهما (۸) ورفعُ الحرف الصحيح (۹) وجرُّه (۱۱) ، وربّما قدِّر جزمُ الياءِ في السَّعةِ (۱۱) .

هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع ونحو : إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق ونحو : ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد نحو : ويوماً يوافين الهوى غير ماضى ويوماً ترى فيهن غولا تغول

(۵) نحو : ويوماً يوافين الهوى غير ماضي
 (۳) نم ، فد فن من المنام ، التكون

(٦) نحو: فعوضنی منها غنای ولم تکن تساوی عندی غیر حمس دراهم

(V) نحو : إذا قلت : على القلب يسلوُ قيضت هو اجس لا تنفك تغريه بالوجد

(A) أى نصب الواو والياء نحو : أرجو وآمل أن تدنُّو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل وكقراءة من قرأ : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » بسكون الواو في «يعفو».

ونحو : ولو أن واش باليمامة داره ودارى بأعلى حضرموت اهتدى ليا

ونحو: ما أقدر الله أن يدنى على شحط من داره الحزن ممن داره صول

(٩) كقراءة مسلمة بن محارب : « وبعولتهن » بإسكان التاء ، وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من «يعلمهم» ونحوه .

(١٠) كقراءة أبى عمرو : « فتوبوا إلى بارئكم » بالسكون .

(١١) كقراءة قنبل : « إنه من يتتى ويصبر » . بإثبات الياء فى « يتتى » .

<sup>(</sup>٣،٢،١) أي حرف الإعراب.

<sup>(</sup>٤) أي جزم الثلاثة فتثبت نحو:

## ٤ - بابُ إعراب المثنى والمجموع عَلَى حَدُّه(١)

التَّثنيةُ جعلُ الاسم القابل دليلَ آثنين متَّفقيْنِ في اللَّفظِ غالباً ، وفي المعنى على رأي ؛ بزيادة ألفٍ في آخِره رفعاً ، وياءٍ مفتوح ما قبلَها جرَّا ونصباً ، تليهما نونٌ مكسورةٌ ، فتحها لغةٌ ، وقد تُضَم ، وتسقُطُ للإضافةِ أو للضَّرُورةِ أو لتقصيرِ صِلَةٍ ، ولزومُ الأَلفِ لغةٌ إحارثيةٌ .

وما أُعرِب إعرابَ المثنى ؛ مخالفاً لمعناه ؛ أُوغيرَ صالح للتجريد (٢) وعَطْفِ مثلِه عليه ؛ فمُلحَقُ (٣) به ، وكذلك كِلاً وكِلْنا مضافَيْن إلى مُضمَر ، ومطلقاً على لغة كِنانة .

ولا يُغنِى العطفُ عن التّثنيةِ ، دونَ شذوذٍ أواضطرار ، إِلّامع قصدِ التكثير ، أو فصلِ ظاهرٍ أو مُقَدَّرٍ (٤) .

والجمعُ جَعل الاسم القابلِ دليلَ ما فوق آثنين ؛ كما سبق ،

<sup>(</sup>١) أى حد المثنى ، وزاد فى (س) : وما يتعلق به .

 <sup>(</sup>۲) نحو: البحرين علم مكان ، والقمرين للشمس والقمر فلا يقال : بحر وبحر ولا قمر
 قمر .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ملحق بدون فاء .

<sup>(</sup>٤) كقول الحجاج وقد نعى له فى يوم واحد ابنه محمد وأخوه محمد : سبحان الله ! محمد ومحمد فى يوم ؟

بتغييرٍ ظاهرٍ أو مقدَّرٍ (١) ، وهو التكسير ، أوبزيادةٍ في الآخرِ مقدَّرِ انفصالها لغير تعويض ، وهو التصحيح .

وإِن (٢) كان لمذكَّر فالمزيدُ في الرَّفع واوُّ بعد ضمّة ، وفي الجرِّ والنصب ياءُ بعد كسرة ، تليهما نونُ مفتوحة ، تكسَر ضرورة وتسقُط للإضافة أو لضرورة (٣) ، أو لتقصير صلة . وربّما سَقَطت آختياراً قبلَ لام ساكنة غالباً .

وليس الإعرابُ أنقلابَ الألفِ والواو ياءً ، ولا مقدَّراً في الثلاثة ، ولا مدلولًا بها عليه مقدَّرًا في متْلُوِّها ، ولا النونُ عِوضٌ من حركةِ الواحدِ ولا من تنوينهِ ولامنهُما ولا من تنوينينِ فصاعداً ؛ خلافاً لزاعمِي ذلك ؛ بل الأَحرفُ الثَّلاثةُ إعرابُ ، والنّونُ لرفع توهم الإضافةِ أو الإفرادِ .

وإِنْ كان التصحيحُ لموَّنَّتٍ أومحمولٍ عليه فالمزيدُ أَلفُ وتاءُ. وتصحيحُ المذكَّرِ مشروطٌ بالخلوِّ من تاءِ التَّأنيثِ المغايِرةِ لما في نحو: «عِدَة » و «ثُبَة » عَلَمين ، ومن إعرابٍ بحرفينِ ، ومن تركيب إسنادٍ أَو مَزْج ، وبكونهِ لمن يَعقِلُ ، أومشبَّه (٤)

<sup>(</sup>١) نحو: فلك للمفرد والجمع.

<sup>(</sup>٢) في (س): فإن كان.

<sup>(</sup>٣) فى (س،م) : للضرورة . ومثاله :

ولسنا إذا تأبون سلما بمذعني لكم غير أنا إن نسالم نسالم

<sup>(</sup>٤) سقطت «به» من (م) ، والمقصود المشبه بالعاقل نحوقوله تعالى : « رأيتهم لى ساجدين » للشمس والقمر والكواكب .

به عَلَماً ، أو مصغَّرًا ، أوصفةً تقبل تاءَ التأنيث (١) إِن قصد معناه ؛ خلافاً للكوفيين في الأوَّل والآخر ، وكونُ العَقْل لبعضِ مُثَنَّى أو مجموع كاف ، وكذا التذكيرُ مع اتِّحادِ المادّةِ ، وشذَّ ضَبُعان في ضَبُع وضِبَعان .

وما أُعرِبَ مثلَ هذا الجمع غير مستوف للشُّروطِ فمسموعٌ كر أُولَى » (٢) ، و «نحن الوارثون » ، و «علَّيين » ، و «عالَمين » و «أَهْلِين » ، و «أَرْضِين » ، و «عِشْرينَ » إِلَى «التّسعين » (٣) . وشاع هذا الاستعمال فيما لم يُكسَّر من المعوَّض من لامه هاء التأنيثِ : بسلامةِ فاءِ (٤) المكسورِها (٥) ، وبكسر المفتوحِها (١) ، وبالوجهين في المضمومِها ، وربّما نال هذا الاستعمالُ ما كُسِّر ، ونحو رقة ، وحرَّة (٧) ، وأضاة (٨) وإوزَّة (٩) ، ما كُسِّر ، ونحو رقة ، وحرَّة (٧) ، وأضاة (٨) وإوزَّة (٩) ،

<sup>(</sup>۱) فی (س) زاد بعد هذا : باطراد .

<sup>(</sup>۲) هذا الترتیب فی (ص) فقط ، وفی جمیع النسخ : «کنحن الوارثون وأولی» واستحسنت ترتیب (ص) لورود النص القرآنی بدون زیادة کاف التمثیل ، وأولی وصف لا واحد له من لفظه وهو بمعنی أصحاب وغیر مستوف للشروط .

 <sup>(</sup>٣) فى غير (ص): إلى تسعين. وكون هذه العقود فاقدة شروط الجمع بالواو والنونظاهر.
 (٤) فى (م): بسلامة فى.

 <sup>(</sup>٥) نحو: مائة ومثون رفعا ، ومثين جراً ونصباً ، ولا تغير الفاء فيها عن الكسر .

<sup>(</sup>٦) نحو : سنة وسنون وسنين ، وتغير الفاء من الفتح إلى الكسر .

<sup>(</sup>٧) هذه اللفظة في (س، ص) : « واحرة » وقال في (شع) : هذه اللفظة ليست في أصل التسهيل وربما وجدت ببعض النسخ ، والذي أسمع أنهم قالوا في الحرة وهي أرض ذات حجارة سود : حرات وجمعوه بالواو والنون كما قالوا أرضون وقالوا أيضاً : الأحرون . انتهى . وفي القاموس : وجمع الحرة لأرض ذات حجارة نخرة سود كالحرار والحرات والحرين والأحرين . (٨) في (د) : وإضاءة ، وفي (س) : وإضافة . والأضاة الغدير وسمع جمعه على إضين بكسر الهمزة وحذف الألف .

<sup>(</sup>٩) كقوله ; تلني الإوزون في أكناف دارتها تمشي وبين يديها الدر منثور

وقد يُجعَلُ إعرابُ المعتلِّ اللاَّمِ في النونِ منوَّنةً غالباً ، ولا تُسْقِطُها الإضافةُ ، وتلزمه الياءُ . وينصبُ كائناً بالأَلف والتاء بالفتحة على لغة ، ما لم يُردَّ إليه المحذوفُ وليس الوارد من ذلك واحدًا مردودَ اللام ، خلافًا لأَبي على الله .

<sup>(</sup>۱) زعم الفارسي أن قولهم : سمعت لغاتهم بفتح التاء مفرد ردت لامه ؛ أصله لنو ؛ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ؛ ورد بأنه لم يسمع في لغة رد اللام فيقال لغات . (شع) .

## ٥ ـ بابُ كيفيّةِ التثنية وجَمْعَى التصحيح

الاسمُ الَّذي حرفُ إعرابه أَلفُ لازمةُ مقصورٌ ، فإنْ كان ياءً لازمةً تلى أَلفاً زائدةً فممدودُ. لازمةً تَلِي كسرةً فمنقوص، فإن (١) كان همزةً تلى أَلفاً زائدةً فممدودُ.

فإِذَا ثُنِّى غيرُ المقصورِ والممدود الَّذَى همزتُه بدلُ من أَصلٍ أَو زَائدةُ لحقت العلامةُ دونَ تغييرٍ ، ما لم تَنُب عن تثنيته تثنيتُ غيرِه (٢).

وإذا ثنّى المقصورُ قُلبتْ أَلفُه : «واوًا» إِن كانت ثالثةً بدلاً منها أو أصلاً أو مجهولةً ولم تُمَل ، و «ياءً » إِن كانت خلاف (٣) ذلك ، لا إِن كانت ثالثة واوى مكسورِ الأوّلِ أو مضمومهِ ؛ خلافاً للكسائي ، والياءُ \_ في رأي \_ أولى بالأصلِ والمجهولة مطلقاً (٤).

<sup>(</sup>١) في (د،س) : وإن .

<sup>(</sup>٢) أى فلا تلحقه العلامة المذكورة حينثذ ، وذلك نحو : سواء ، كما مثل المصنف فى شرحه، فإن اللغة الفصحى أنه لا يثنى ، واستغنوا بتثنية (سى) عن تثنيته فيقال : هما سيان ولايقال : هما سواءان ، على أن أبا زيد وأبا عمرو حكياه .

 <sup>(</sup>٣) فى (س، م، شع) : بخلاف. وقد سقط هذا إلى قوله : « ثالثة » من (د) .

<sup>(</sup>٤) يعنى أن من النحويين من لا يعدل عن الياء فى الألف الأصلية والألف الحجهولة سواء أميلا أم لم يمالاً. قال المصنف ومفهوم قول سببويه عاضد لهذا الرأي .

وتُبْدَلُ (۱) واوًا همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث (۲) وربّما صُحِّحت أو قُلبت ياء ، وربّما قُلبت الأصليَّة واوًا ، وفِعْلُ ذلك بالملحَقة أول من تصحيحها ، والمبدلة من أصل بالعكس ، وقد تقلب ياء ، ولا يقاس عليه ، خلافاً للكسائي (۲) ، وصحّحوا مِذْرَوَينِ وثِنايَيْن تصحيح شَقَاوَةٍ وسِقَايَةٍ ، للزوم عَلَمي التَّثنية والتأنيث .

وحُكمُ ما أُلحِقَ به علامةُ جمع التصحيحِ القياسيّةُ حُكمُ ما أُلحق به علامةُ التَّثنية ، إِلاَّ أَن آخِرَ المقصورِ والمنقوصِ يُحذَفُ في جمع التذكيرِ ، وتَلي علامتاه فتحة المقصورِ مطلقاً ؛ خلافاً للكوفيين في إلحاق ذي الأَلفِ الزائدةِ بالمنقوص ، وربّما حذفتْ خامسةً فَصاعدًا في التَّثنيةِ ، والجمع بالأَلفِ والتاءِ ، وكذا الأَلفُ والممزةُ من قاصِعاءَ ونحوِه ، ولا يقاس على (؛) ذلك ، خلافا للكوفيين ، وتُحذَفُ تاءُ التأنيثِ عند تصحيحِ ما هي فيه ، فيعامَلُ معاملة مؤنّث ( عار منها لو صحّح .

<sup>(</sup>١) فى (د) : وتقلب.

<sup>(</sup>٢) زاد في (س) بعد ذلك : وليست موضوعة للتأنيث كالألف خلافاً للكوفيين . ولا توجد هذه الزيادة في نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عقيل فى شرحه: الحق أنه يقاس عليه ، لأنها لغة فزارة ، حكاها أبو زيد فى كتاب الهمزة .

<sup>(</sup>٤ ( فى (س) : ولا يقاس عليه .

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : خال ، وقال فى الهامش : «عار فى نسخة » فيقال فى فتاة فتيات بقلب الألف ياء ، وفى قناة قنوات بقلبها واواً .

ويقال في المراد به مَنْ يَعقِل من أبن وأب وأخ وهَن وذي و يَعقِل من أبن وأب وأخ وهَن وذي و يَعقِل من أبن وأبون وأبُون وأجُون وهَنوُن وذَوو (١) ، وفي (١) بنت وأبنة وأبحت وهنت (٣) وذات : بنات وأخوات وهنات وهنوات وذوات ، وأمّهات في الأمّ من الناس أكثر من أمّات ، وغيرها بالعكس .

والمؤنّثُ بهاء ، أو مجرّدًا ثلاثيًّا صحيح العين ساكنة ، غير مضعّف ولا صفة ، تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقا ، وتُفتّح وتُسكّن بعد الضمّة والكسرة ، وتُمنَع الضمّة قبل الياء ، والكسرة قبل الياء بخُلف ، ومطلقا عند الفرّاء فيما لم يُسمَع .

وشذَّ جِرِواتُ ، والتزم فَعَلاَتُ في لَجْبَة ، وغُلِّبَ في رَبْعَة ، وغُلِّبَ في رَبْعَة ، لقول بعضهم لَجَبَة ورَبَعَة (١٠) ، ولا يقاسُ على ما ندر من كَهَلات ، خلافاً لقُطرب .

ويسوغُ في لَجْبة القياسُ ، وفاقاً لأَبي العبّاس ، ولا يقالُ فَعْلاتُ اختيارًا فيما استحّق فَعَلات ، إلاَّ لاعتلال الَّلام أو

<sup>(</sup>١) فى (س،م) : ذووا ، وفى (د) : دووه .

<sup>(</sup>٢) في (م) : أوفي .

<sup>(</sup>٣) فى (ص،شع) : وهنة . وفى القاموس : وهنت بالفتح لغة ج هنات وهنوات .

<sup>(</sup>٤) زاد بعد هذا في (س فقط) : أولشبهها بالهاء في لزوم التاء . ولا أرى له معنى في هذا الموضع .

شبه الصفة ، وتَفتَح هُذَيلٌ عين جَوزات وبَيَضات ونحو هما ، واتُّفِق على عِيرَات شذوذًا (١) .

(فصل): يُتَمُّ (٢) في التَّثنيةِ من المحذوفِ الَّلام ما يُتَمُّ في الإضافة لا غير . وربَّما قيل أَبان وأَخانِ ويَديَان ودَمَيان (٣) ودَمُوان وفَمَيان وفَمُوان ، وقالوا في ذات ذاتا على اللفظِ ، وذَواتا على الأصل ، ويثنيُّ (١) اسمُ الجمع والمكسَّرُ بغير زنةِ مُنْتَهاه ، ويختارُ في المضافين لفظًا أو معنى ، إلى متضمَّنينهما لفظُ الإفراد على لفظ التَّثنية ، ولفظُ الجمع على لفظِ الإِفراد ، فإِن فُرِّقَ متضمِّناهما (٥) أختير الإِفرادُ ، وربما جُمعَ المنفصلان إِن أُمِنَ اللَّبِسُ ، ويقاسُ عليه ، وفاقاً للفرَّاءِ . ومطابقةُ ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظِه جائزةً . ويعاقِب الإفرادُ التَّثنيةَ في كلِّ ٱثنين لا يغني أَحدُهما عن الآخر ، وربَّما تعاقبًا مطلقاً . وقد يقع افعًلا ونحوُه (١) موقعَ ٱفعَلْ (٧) ونحوِه ، وقد تقدُّرُ تسمية جزء باسم كل ، فيقع الجمعُ موقعَ واحِدِهِ أَو مثنَّاهُ .

<sup>(</sup>١) والشذوذ من جهة فتح العين والقياس تسكينها . وقد سقطت لفظة «شذوذا» من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) . والمقصود : يرد في التثنية من المحذوف اللام ما يرد في الإضافة .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٤) فی (ص) : وثنی .

<sup>(</sup>٥) فى (د) : متضمنهما . ومثاله : قطعت رأس زيد وعمرو .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>V) كقوله : فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعاً

فصلُ : يُجَمعُ بِالأَلفُ والتَّاءِ قياساً ، ذو تاءِ التأذيث مطلقا ، وعَلَم المؤنَّث مطلقاً ، وصفة المذكَّر الَّذى لا يعقل ، ومصغرُه ، واسمُ الجنسِ المؤنَّثُ بِالأَلفِ ، إِن لَم يكنْ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى أَوْ فَعْلاءً أَفْعَلَ ، غير منقولَيْنِ إِلَى الاسميةِ حقيقةً (۱) أَو فَعْلاءً أَفْعَلَ ، غير منقولَيْنِ إلى الاسميةِ حقيقةً أَو حُكمًا (۲) ، وما سوى ذلك مقصورٌ على السماع .

<sup>(</sup>١) كما لو سميت بسكرى وحمراء امرأة فتقول حينثذ: سكريات وحمراوات .

 <sup>(</sup>۲) نحو: بطحاء فإنها صفة مقابلة في الأصل لأبطح ؛ لكن غلب استعمالها بالا موصوف قأشبهت الأسماء.

### ٦ \_ باب المَعرِفة والنَّكِرة

الاسمُ مَعرِفةٌ ونكرةٌ . فالمعرفةُ : مضمرٌ ، وعَلَمٌ ، ومُشارٌ به ، ومنادًى ، وموصولٌ ، ومضافٌ ، وذو أداة .

وأَعرَفُها ضميرُ المتكلِّم ، ثمَّ ضميرُ المخاطَبِ ، ثمَّ العَلمُ (١) ، ثمَّ المعارُ به ، ثمَّ ضميرُ الغائبِ السّالِم عن (٢) إبهام ، ثمَّ المشارُ به ، والمنادَى (٣) ، ثمَّ الموصولُ وذو الأَداة ، والمضاف بحسب المضاف إليه ، وقد يَعرِض لِلْمَفُوق ما يجعلُه مساوِياً أو فائقاً .

والنَّكرةُ ما سوى المَعرفةِ .

وليس ذو الإِشارةِ قبل العَلَم، خلافاً للكوفيّين ولا ذو الأَداة قبل الموصول، ولا « مَنْ » و « ما » المستفهم بهما معرفتيْن ، خلافاً لابن كَيْسانَ في المسأَلتين .

<sup>(</sup>۱) فى (س) : العلم الحاص ، وفى (شع) : ينبغى أن يقيد بالحاص كزيد وعمرو ليخرج أسامة ونحوه ، وكذا هو فى بعض النسخ .

<sup>(</sup>٢) فى (د): من إبهام ، وفى (س): من الإبهام . ومثاله : زيد أكرمته ، فلوتقدم اسهان أوأكثر نحو : قام زيد وعمر وكلمته ، لتطرق إليه إبهام ونقص تمكنه فى التعريف .

<sup>(</sup>٣) فى بعض النسخ بعد المنادى : « وتعريفه بالقصد لا بحرف التعريف منويا ، خلافاً لبعضهم .

#### ٧ \_ باب المُضمَر

وهو الموضُوع لتعيين مُسَمَّاهُ مُشْعِرًا بتكلَّمِه أَو خِطَابِهِ أَو غَيْبَته. فمنه واجبُ الخفاءِ . وهو المرفوعُ بالمضارع ذي الهمزة أو النون ، وبفعل أمر المخاطب ومضارعه ، وآسم فِعْل الأمر

ومنه جائزُ الخفاءِ ، وهو المرفوعُ بفعل الغائب والغائبة ، أو معناه (١) من آسم فعل وصفة (٢) وظرف وشبهه .

ومنه بارز متَّصل :

مطلقاً .

وهو إن عنى به المعنى بنفعل «نا» فى الإعراب كله ، وأي رأفع بفعل ماضٍ ف تاء " ، تُضَمُّ للمتكلِّم ، وتُفتح للمخاطب ، وتكسر للمخاطبة ، وتوصل مضمومة بميم (٣) وألف للمخاطبين والمخاطبتين ، وبميم مضمومة (١) ممدودة للمخاطبين ، وبنونٍ مشدَّدة للمخاطبات . وتسكينُ ميم ألجمع

<sup>(</sup>١) فى (د،س) : وما فى معناه .

<sup>(</sup>٢) في (د) : أو صفة .

<sup>(</sup>٣) فى (شع) بألف وميم .

<sup>(</sup>٤) فى (م) : وبميم ممدودة ، وسقطت منها : «مضمومة».

إِنْ لَمْ يَلِها ضميرٌ متَّصلٌ أَعرف ، وإِن وليها لم يَجُزِ التَّسْكينُ ، خلافاً ليونس .

وإِنْ رُفِعَ بِفعلٍ غيرِه (١) فهو (نونٌ » مفتوحةٌ للمخاطبات أو الغائباتِ ، و ﴿ أَلفٌ » لتثنية غيرِ المتكلِّم (٢) ، و ﴿ واوٌ » للمخاطبين أو الغائبين ، و ﴿ ياءٌ » للمخاطبة . وللغائب مطلقاً مع الماضى ما له مع (٦) المضارع ، وربّما استُغنى معه بالضمّة عن الواو . وليس الأَربعُ علاماتٍ ، والفاعلُ مستكنٌ ، خلافاً للمازني فيهن ، وللأَخفش في الياء .

ويُسكَّن آخِرُ المُسنَد إلى "التاء والنُّون ونا " ، ويحذف ما قبله من معتلً ، وتُنقَلُ حركتُه إلى فاءِ الماضى الثلاثي ، وإِن كانت فتحةً أُبدلت بمُجانِسَة المحذوفِ ونقلت ، ورّبما نقل دون إسناد إلى أحد الثلاثة في زال وكاد أُختَى كان ، وعسى ، وحركة ما قبل الواو والياء مجانِسَة ، فإن ماثلها (١) أو كان ألفاً حُذِف وولى ما قبله بحاله (٥) . وإِنْ كان الضميرُ واوًا والآخِرُ ياءً أو بالعكس حُذِف الآخِرُ وجعلت الحركة المجانِسة على ما قبله .

<sup>(</sup>١) أي غير الماضي كالمضارع والأمر .

<sup>(</sup>٢) وهو المخاطب والغائب.

<sup>(</sup>٣) في (س) : مع الفعل المضارع.

<sup>(</sup>٤) في (د) : ماثلهما .

<sup>(</sup>٥) أي تبقى حركة العين فى مثل تدعون ، والميم فى ترمين ، والشين فى تخشون وتخشين على حالها ولا تغير .

وياً في ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثيرًا لتأوّلهم (١) بجماعة ، وكضمير الغائب قليلاً لتأوّلهم بواحد يُفهرم الجمع (٢)، أو لسدِّ واحد مسدَّهم ، ويُعامَل بذلك ضميرُ الاثنين وضمير الإناث بعد أَفْعَلِ التفضيل كثيرًا ، ودونه قليلاً . ولجمع الغائب غيرِ العاقل ما للغائبة أو الغائبات ، «وفَعَلتْ» ونحوُه أوْلى من «فَعَلْنَ» ونحوه بأَ كثر جمعه ، وأقلُه والعاقلات مطلقًا بالعكس . وقد يُوقِع «فَعَلْنَ» موقع «فَعَلُوا» طلبُ التَّشاكُل ، كما بالعكس . وقد يُوقِع «فَعَلْنَ» موقع «فَعَلُوا» طلبُ التَّشاكُل ، كما قد يسوِّغ لكلمات أخر (٢) ، غيرَ ما لها من حكم ووزن .

ومن البارز المتصل في الجرِّ والنصب: "ياءً " للمتكلِّم ، وكافُّ مفتوحة للمخاطَبة ، وها للعائبة ، وهاءُ مضمومةُ للغائب ، وإن وليتْ ياءً ساكنةً أو كسرةً كسرةً كسرهً تغيرُ الحجازييِّن ، وتشبع حركتُها بعد متحرِّك ، ويُختارُ الاختلاس بعد ساكنٍ مطلقاً ، وفاقاً لأبي العبّاس ، وقد تُسكَّن أو تُختلس الحركة بعد متحرِّك عند بني عقيل وبني كلاب اُختيارًا ، وعند غيرهم اضطراراً . وإن فصل عُقيل وبني كلاب اُختياراً ، وعند غيرهم اضطراراً . وإن فصل

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى : «وإذا الرسل أُقِّتَتْ ».

<sup>(</sup>٢) كقول الشاعر :

وإنی رأیت الضامرین متاعهم یموت ویفنی فارضخی من وعائیا أی یموتون ، فأفرد کانه یرید : یموت من ذکر .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص، م، شع).

<sup>(</sup>٤) في (د) : فيكسرها .

المتحرك في الأصل ساكن حُذف جزمًا أو وقفاً جازت الأوجه الثلاثة . ويلى الكاف والهاء في التَّثنية والجمع ما ولى التاء ، وربّما كُسِرت الكاف فيهما بعدياء ساكنة أو كسرة . وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة باختلاس قبل ساكن ، وبإشباع دونه أقيش ، وضمُّها قبل ساكن وإسكانها قبل متحرِّك أشهر ، وربّما كُسِرت قبل ساكن مطلقاً .

فصل: تلحقُ قبل ياءِ المتكلِّم إِنْ نُصِب بغير صفة أَو جُرِّ به مِنْ » أَو « عَنْ » أَو « قد » (۱) أَو « قط » أَو « بجل » (۲) أَو « قط » أَو « بجل » (۲) أَو « لَدُن » وأُخواتِ أَو «لَدُن » نونُ مكسورةُ للوقاية ، وحذفُها مع «لَدُن » وأخواتِ « ليتَ » جائزُ (۳) ، وهو مع «بَجَلْ » و «لَعلَّ » أعرَف من التُّبوت ، ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس ، وقد تلحق مع أسم الفاعل ، وأَفعل التفضيل ، وهي الباقيةُ في «فَلَيْنِي (٤) » لا الأُولى ، وفاقاً لسِيبويه .

فصل: من المضمر منفصِلُ في الرّفع ، منه للمتكلّم «أنا» محذوفَ الأَلفِ في وصلٍ عند غير تميم، وقد يقال: «هَنا» و«أَنْ» ، ويتلوه في الخطاب "تاءً »حرفيّة كالاسمية لفظاً وتصرّفاً.

<sup>(</sup>١) في (س) زاد بعدها : بمعنى حسب .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (س) أيضا : أختيها .

<sup>(</sup>٣) سقط سطر من (د) من قوله: «جائز» إلى قوله «ليس وليت».

<sup>(</sup>٤) من بيت لعمرو بن معدى كرب :

تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فليني

ولفاعل نَفعلُ «نحنُ»، وللغيبة «هو» و «هي» و «هم» و «هن»، و المعم الجمع في الانفصال ما لها في الاتصال، وتسكينُ هاء «هو» و «هي» بعد الواو والفاء واللام وثُمَّ جائزٌ، وقد تسكَّنُ بعد همزة الاستفهام، وكاف الجرِّ، وتحذفُ الواو والياءُ أضطرارًا (۱)، وتسكِّنهما قيسٌ وأَسَدُّ، وتشدِّدهما هَمْدانُ.

ومن المضمَراتِ: "إِيّا»، خلافاً للزجّاج، وهو في النَّصبِ كَ «أَنا» في الرِّفع ، لكن يليه دليلُ ما يراد به من متكلِّم أو غيرِه اسماً مضافاً إليه ، وفاقاً للخليل والأَخفش والمازنيِّ ، لا حرفاً ، خلافاً لسيبويه ومن وافقه ، ويقال : إيّاك وإياك وهيّاك وهيّاك وهيّاك .

فصل: يتعيّنُ أنفصالُ الضميرِ إِن حُصِرب «إِنَّما »، أَو رُفِع بمصدر مضاف إِلَى المنصوب (٢) ، أَو بصفة جَرَتْ على غير صاحبِها (٣) أَو أُضْمِرَ العاملُ (١) ، أَو أُخِّرَ ، أَو كان حرفَ نفى ، أَو فَصَلَه متبوعٌ ، أَو ولى واوَ المُصاحبة ، أَو إلاً ، أَو إِلاً ، أَو إلاً ، أَو اللاَّم الفارقة ، أَو نصَبَه عاملٌ في مُضمَر قبلَه أَو إِلاَّ ، أَو إِلاَّ م أَو اللاَّم الفارقة ، أَو نصَبَه عاملٌ في مُضمَر قبلَه

<sup>(</sup>١) بعدها في (س فقط) : أو على لغة .

<sup>(</sup>٢) كقوله :

بنصر كم نحن كنتم ظافرين وقد أغرى العدابكم استسلامكم فشلا (٣) في (د) : على صاحبها .

<sup>(</sup>۱) في (د) . على صاحبها .

<sup>(</sup>٤) في (س) : أو ضمير العامل .

غير مرفوع إِن ٱتفقا رتبةً ، وربّما اتَّصلا غائبيْنِ إِنْ لَم يشتبِهَا لفظاً ، وإِن ٱختلفا رتبةً جاز الأَمران .

ووجب \_ فى غير نُدور \_ تقديمُ الأَسبقِ رتبةً مع الاتِّصال ، خلافاً للمبِّرد ولكثيرٍ من القدماءِ . وشذَّ « إِلاَّكِ » فلا يقاسُ عليه (١) .

ويختارُ اتّصالُ نحو هاءِ «أعطيتُكه» وانفصال الآخِر من نحو (۲): «فِراقِيها» و «مَنْعُكَها» و «خِلْتُكَه» (۳). من نحو (۲): «فِراقِيها» و «مَنْعُكَها» و «خِلَفُ ثانى مفعوكَى (۰) وكهاءِ «أعطيتُكه» هاءُ (۱) «كُنتُه» وخَلَفُ ثانى مفعوكَى (۰) نحو (۲): «أعطيتُ زيدًا دِرهمًا» في باب الإخبار. ونحو: «ضَمِنَتْ إِيّاهُم الأَرضُ » و «يزيدُهم حبًّا إِلَّ هُمُ » من الضّرورات. فصل: الأصلُ تقديمُ مفسِّرٍ ضميرِ الغائب ، ولا يكونُ غيرَ الأَقرب إِلاَّ بدليلٍ ، وهو إِما مصرَّح بلفظِه ، أو مستغنىً عنه بحضور مدلولِه حِسًّا أو علمًا ، أو بذِ كر (۷) ما هو (۸) عنه جزءٌ أو كلُّ أو نظيرٌ أو مصاحبٌ بوجه ما .

<sup>(</sup>١) بعده في (س) : ولا يجوز حتاك ، خلافاً لابن الأنباري فيهما .

<sup>(</sup>٢) في (س) : من نحو : حتيك و فراقيها .

<sup>(</sup>٣) قبلها في (د) : وواقيكه ، ولم أجده في نسخة أخرى .

<sup>(\$)</sup> فى (م،وشع) : هاء نحو كنته .

<sup>(</sup>٥) في (م) : بخلف و ثاني مفعولي ...

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د،س) .

<sup>(</sup>٧) فى (س) : أو تذكر .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م).

وقد يقدُّم (١) الضَّميرُ المكمِّلُ معمولَ فعل أو شبهه على مفسّر صريح: كثيرًا إِنْ كان المعمول مؤخّر الرّتبة (٢)، وقليلا إِنْ كان مقدَّمَها وشَارَكَهُ صاحبُ الضَّمير في عامِلهِ . ويتقدُّم أَيضاً غيرَ منوى التأخير: إِنْ جُرَّ برُبُّ، أَو رُفِع بنِعْمَ أُو شِبهِها أُو بِأُوِّل المتنازِعين ، أُو أُبدِلَ منه المفسِّر ، أُو جُولِ خبرَه ، أو كان (٢) المسمّى ضميرَ الشأنِ عند البصريين ، وضميرَ المجهولِ عند الكوفيّين ، ولا يفسُّر إِلاًّ بجملة خبرية مصرَّح بجزءيها ، خلافاً للكوفيين في نحو: ظننتُه قائماً زيدٌ ، وإِنَّه ضُرِب أَو قام (١). وإِفرادُه لازم و كذا تذكيرُه ما لم يكِه مؤنَّتُ أو مذكَّرُ شبيهُ به مؤنَّتُ (٥) ، أو فعلُّ بعلامةِ تأنيثِ ، فيرجَّحُ تأنيثُه باعتبار القصّةِ على تذكيره باعتبار الشأن.

<sup>(</sup>١) فى (س،م) : ويقدم.

<sup>(</sup>٢) الضمير المكمل معمول فعل نحو قوله تعالى : «فأوجس فى نفسه خيفة موسى » والمكمل معمول شبه الفعل نحو : أضارب غلامه ــ أو غلام أخيه . زيد ؟

<sup>(</sup>٣) في (م): إن كان.

<sup>(</sup>٤) أجراهما الكوفيون على حذف المسند إليه من غير أداة ولا إضهار ، ومنعهما البصريون لماسبق من شرطهم . وبعد هذا الكلام في (ح) : « فإن كان فيها مؤنث ليس فضلة ولاكفضلة اختير تأنيثه باعتبار القصة ويبرزمبتدأ » وقد أشار إلى هذه الزيادة في (شع) ، ولم أجدها في نسخة أخرى .

<sup>(°)</sup> فى (د،وس) : شبه به مؤنث، وسقطت من (شع) كلمة «مؤنث». ومثاله : إنها قمر جاريتك .

ويبرزُ مبتداً ، واسمَ «ما » ومنصوباً فى بابى « إِنَّ » «وظَنَّ » ، ويستكِنُّ فى بابَىْ كانَ وكادَ .

وبُني المضمرُ لشبَههِ بالحرف وضعاً وآفتقارًا وجمودًا (١) ، أو الاستغناءِ (٢) باختلاف صِيغِه لاختلاف المعانى .

وأعلاها أختصاصاً ما للمتكلِّم ، وأدناها ما للغائب ؛ ويُغَلَّبُ الأَخصُّ في الاجتماع .

فصل: من المضمَرات (٣) المسمى عند البصرييّن فَصْلاً وعند الكوفيّين عِمادًا، ويقع بلفظ المرفوع المنفصِل مطابقاً لمعرفة قبل ، باقى الابتداء (١) أو منسوخه ، ذى خبرٍ بعد ، معرفة أو كمعرفة فى آمتناع دخول الألف واللام عليه ، وأجاز بعضُهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين ، وربّما وقع بين حال وصاحبها ، وربّما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضرٍ قائم مقام مضاف ، ولا يتقدم مع الخبر المقدم ، خلافاً للكسائي ، ولا موضع له من الإعراب على الأصح ، وإنّما تتعيّنُ فَصْليّتُه إذا مخبر عنه منصوب ، وقورن باللام ، أو وَلى ظاهرًا ، وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثيرٍ من العرب (٥).

<sup>(</sup>١) في (م) : أو جموداً .

<sup>(</sup>٢) في (س) : وللاستغناء .

<sup>(</sup>٣) في (س): من المضمر ، بدون علامة الجمع .

<sup>(</sup>٤) في (شع) : باقي المبتدأ .

<sup>(</sup>٥) يعنى أن بعضهم يرفع هذا المضمر على الابتدائية ويخبر عنه بما بعده . قال سيبويه : بلغنا أن رؤبة كان يقول : أظن زيدا هو خير منك ؛ برفع خير . وحكى الجرمى أن الرفع لغة تميم وحكى عن أبى زيد وسمعهم يقرءون : « تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً » بالرفع .

### ٨ - باب الاسم العَلَم

وهو المخصوصُ مطلقاً غلبةً أو تعليقاً بمسمًّى غيرِ مقدّر الشّياع ، أو الشائعُ الجارى مجراه . وما استُعمِل قبل العَلَمية لغيرها منقولٌ منه ، وما سواه مرتجلٌ ، وهو إمّا مقيسٌ ، وإمّا شاذٌ : بفك ما يُدغم ، أو فَتح ما يُكسَر ، أو كسرِ ما يُكسَر ، أو تصحيح ما يُعلُّ ، أو إعلال ما يصحَّح . وما يُوتَح من إضافة وإسناد ومَنْ ج مفردٌ ، وما لم يَعْرَ مركَّبُ ، وذو الإضافة كُنْيةُ وغيرُ كُنْيَة ، وذو المزْج إن خُتِم بغير وَيْه أُعرِب غيرَ منصرِف ، وقد يضاف ، وقد يُبنى (١) ؛ وإن خُتِم بويْه خُتِم بويْه كُسِر ، وقد يُعرَب غيرَ منصرف ، وربّما أضيف خُتِم بويْه كُسِر ، وقد يُعرَب غيرَ منصرف ، وربّما أضيف صدرُ ذي الإسناد إلى عَجُزه (٢) إنْ كان ظاهرًا .

ومن العَلَم اللَّقبُ ، ويتلو غالبا (٣) أسمَ ما لُقِّب به

<sup>(</sup>١) هذه العبارة من (د) وسقطت من (س، ص، م، شع) وأشار ابن عقيل فى الشرح إلى هذا الحكم بقوله بعد الإعراب مع منع الصرف والإضافة .

<sup>«</sup> وزاد هنا وجهاً ثالثاً و هو البناء تشبيها بخمسة عشر بسكون الياء وفتح الباء فى معدى كرب ، وفتح الجزأين فى بعلبك .

<sup>(</sup>٢) في (د، ص، ح) : عجزها .

 <sup>(</sup>٣) سقط من بعض النسخ: قال ابن عقيل فى الشرح: واستظهر به على ما وقع فيه اللقب مقدما على الاسم كقول الشاعر:

أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها بأن ذا الكلب عمر آخير هم حسبا

عنى حديثاً وبعض القول تكذيب ببطن شروان يعوى حوله الذيب

بإتباع أو قطع مطلقاً ، وبإضافة أيضاً إن كانا مفردَيْن . ويلزم ذا (١) الغلبة (٢) باقياً على حاله ما عُرِّف به قبل : دائماً إن كان مضافا ، وغالباً إن كان ذا أداة . ومِثلُه ما قارنت الأداة نقلَه أو ارتجاله ، وفي المنقول من مجرَّد صالح لها ملموح (٣) به الأصلُ وجهان .

وقد ينكَّر العَلَم تحقيقاً أو تقديرًا فيجرى مُجْرَى نَكِرة ، ويُسلَب التعيينَ (١) بالتَّثنية والجمع ، فيجبرُ بحرفِ التعريف إلاَّ في نحو : جُمادَيَيْن ، وعَمايَتين ، وعَرفات .

ومسمّياتُ الأَعلام أُولو العِلْم ، وما يُحتاجُ إِلَى تعيينه من المألوفاتِ ، وأَنواعُ معانِ ، وأَعيانٌ لا تُؤلَفُ غالباً .

ومن النوعيِّ ما لا يلزم التعريفَ ، ومن الأعلام الأَمثلةُ الموزونُ بها ، فما كان منها بتاءِ تأنيثٍ (٥) ، أَو على وَزْنِ الموزونُ بها ، فما كان منها بتاءِ تأنيثٍ الفُّ ونون أَو أَلفُ إِلحاقِ الفعلُ به أُولى ، أَو مزيدًا آخِرَه أَلفُ ونون أَو أَلفُ إِلحاقٍ مقصورةٌ لم يَنصرِف (١) إلاَّ منكَّرًا ، وإِن كان على زِنْةِ

<sup>(</sup>١) في (م) : ذو .

 <sup>(</sup>۲) المراد بذى الغلبة من الأعلام كل اسم اشتهر به بعض ماله معناه اشتهاراً تاماً كابن عمر،
 والنابغة .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ملوح .

<sup>(</sup>٤) في (م) : التعين .

<sup>(</sup>٥) في (د) : التأنيث .

<sup>(</sup>٦) فى (س) : لا ينصرف .

مستهى التكسير أو ذا ألفِ تأنيثٍ لم ينصرف مطلقاً ، فإن صلحت الألفُ لتأنيثٍ وإلحاق جاء (١) في المثال اعتباران ، وإن قُرِن (٢) مثالٌ بما يُنزِله منزلة الموزون فحكمه حكمه ، وكذا بعضُ الأعدادِ المطلقةِ (٣) .

وكَنَوْا بِ «فلانِ » و «فُلانَة » عن نحو زيد وهند ، وبر «أبي فلان » و « أُمِّ فلان » عن نحو أبي بكر وأُمِّ سَلَمة ، وبر «الفلان » و « أُمِّ فلان ق » عن نحو لاحق وسكاب ، و برهن » و «هنة » و «الفُلانة » عن نحو لاحق وسكاب ، و برهن » عن جامَعْتُ أُو « هَنْت » عن اسم جنس غير عَلَم ، و «بِهَنيْتُ » عن جامَعْتُ ونحوِه . و بر «كَيْتَ » أَو «كَيّة » وبر «ذَيْتَ » أو «ذَيَّة » أو «كَيّة » وبر «ذَيْتَ » أو «كَيّة » وبر «كَيْتَ » أو «كَيّة » وبر «كَيْتَ » أو «كَيْتَ » وقد تُكسَر أو تُضَمّ تاء كَيْتَ وذَيْتَ .

<sup>(</sup>١) في (س) : جاز .

<sup>(</sup>٢) في (س) : قرب .

<sup>(</sup>٣) أى هى أعلام كالأمثلة الموزون بها . والمراد بالمطلقة التى لم تقيد بمعدود محذوف أو مذكور ، وإنما دل بها على مجرد العدد نحو: ستة ضعف ثلاثة وثلاثة نصف ستة ، فتمتنع هذه ونحوها للعلمية والتأنيث .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : وأبي فلان .

<sup>(</sup>٥) في (م) : وأم فلانة .

### ٩ - باب الموصول (١)

وهو من الأسماءِ ما آفتقر أبدًا إلى عائدٍ أو خَلَفِه وجملةٍ صريحةٍ أو مؤوّلة غيرِ طلبيّة ولا إنشائيّة ، ومِن الحُروف ما أوّل مع ما يليه بمَصدر ولم (٢) يَحْتَجْ إلى عائد . فمن الأسماء : « الّذى » و « التى » للواحدِ والواحدةِ ، وقد تشدّد ياءَاهُما (٣) مكسورتين أو مضمومتين (١) ؛ أو تُحذَفان ساكناً ما قبلَهما أو مكسوراً ، ويخُلُفُهما (٥) في التّثنية علامتُها مجوّزًا شدُّ نونها وحذْفُها .

وإِن عُني بالَّذى من يَعلمُ أَو شِبْهُه فجمعُه «الذين» مطلقاً ، ويغنى عنه الذى فى غير تخصيص كثيرًا ، وفيه للضَّرورة قليلاً ؛ وربّما قيل «الَّذُون» رَفْعا ، وقد يقال «لَذِى» و «لَذَانِ» و «لَذَانِ» و «لَذَانِ» و «لَذَانِ» و «لَذَينَ » و «لَذَانِ» و «لَذِينَ » و «لَذَينَ « الأُولَى » (٢) و «لَتِي » و وبمعنى الَّذين « الأُولَى » (٢)

<sup>(</sup>١) في (ج،شع) : باب الموصولات.

<sup>(</sup>٢) في (س) : فلم .

<sup>(</sup>٣) فى (س) : يا أهما ، وفى (ح،ود،شع) : ياؤهما ، وفى (م) : يائهما .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : مضمومتين أو مكسورتين .

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : ويلحقهما .

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س): فقط ، وأشار إلى هذه الزيادة في (شع) .

<sup>(</sup>V) بعدها في (س) : وقد يمد ، وقد تحذف منه الأداة .

و « الأُولاَءِ »(۱) ، و «اللاَّءِ » ، و « اللاَّذين » مطلقاً أو نصباً وجرّا(۲) و « اللاَّئون » رفعاً . وجمع « الَّتِي » : اللاَّتِي ، واللاَّئِي ، واللاَّئِي ، واللاَّئِي ، واللاَّئِي ، واللاَّبِي ، واللَّبِي ، واللاَّبِي ، واللَّبِي ، واللَّبُي ، واللَّبِي ، واللَّبْيِي ، واللْبُي ، واللَّبْيِي ، واللَّبْي ، واللْبْي ، واللْيُبْي ، واللْبُرْي ، واللَّبْي ، واللْيُلْي ، واللَّبْي ، واللَّبْي ، واللَّبْي ، واللْيُرْي ، واللَّبْي ، واللْيُرْي ، واللْيُر

وقد يرادف الّتي واللاّتي ، «ذات )» و «ذوات )» ، مضمومتين مطلقاً . وبمعنى الّذى وفروعه : «مَنْ » و «ما » و «ذو » غير مُلغًى ، ولا مُشار به بعد استفهام بما أو مَنْ ، و «ذو » الطائية مَبْنِيَّة غالباً ، و «أَيُّ » مضافا إلى معرفة لفظاً أو نيَّة ؛ ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمُه ، خلافاً للكوفيين ، وقد يؤنَّث بالتاء ، موافقا للَّتي ، وبمعنى الَّذى وفروعه : «الأَلف واللاَّم » ، خلافاً للمازني ومن وافقه في حرفيتها ، وتوصَل بصفة محضة ، وقد توصل بمضارع اختياراً ، ومبتدا وخبر وتوصَل بصفة محضة ، وقد توصل بمضارع الختياراً ، ومبتدا وخبر أو ظرف اضطراراً .

ويجوز حذفُ عائدِ (١) غير الأَلفِ واللاَّمِ إِنْ كان مَتَّصلاً (٥) : منصوباً بفِعْلِ أو وصفِ (٦) ، أو مجروراً

<sup>(</sup>١) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٢) في (ح، ص، م): أوجراً ونصباً.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (س). وقال في (شع): يجوز أن يكون أصله اللواتي، فحذفوا التاء
 ثم قلبوا الياء همزة لو قوعها طرفاً بعد ألف.

<sup>(</sup>٤) في (شع) : غير عائد الألف واللام .

<sup>(</sup>٥) في (س): إن كان ضمير أمتصلا.

<sup>(</sup>٦) فى (س) : أو صفة .

بإضافة صفة ناصبة له تقديرًا ، أو بحرْف جُرَّ بمثله معنى ومتعلَّقا الموصولُ ، أو موصوفُ به .

وقد يُحذَفُ منصوبُ صلةِ الأَلفُ واللاَّم والمجرورُ بحرف وإن لم يَكْمُل شرطُ الحذف .

ولا يُحـذف المرفوعُ إِلاَّ مبتداً ليس خبرُه جملةً ولا ظرفاً بلا شرط آخر عند الكوفيين ، وعند البَصريين بشرط الاستطالة في صلة غير (أيّ » غالباً ، وبلا شرط في صِلَتِها ، وهي حينتُذ (1) على موصوليتها مبينيّةُ على الضمّ غالباً ، خلافاً للخليل ويونس ؛ وإن حُذف ما تضافُ إليه أعربت مطلقاً ، وإن أُنتْت بالتّاءِ حينتُذ لم تُمنَع (٢) الصرف ، خلافاً لأبي عمرو .

ويجوز الحضور أوالغيبة في ضميرِ المخبَر به أو بموصوف (٣) عن حاضرٍ مقدَّم ، ما لم يُقْصَدْ تَشبيهُه بالمخبَر به فتتعيَّن الغيبة ، ودونَ التشبيه يجوزُ الأَمران إِنْ وُجد ضميران .

ويُغنى عن الجملةِ الموصول بها ظرف أو جارٌ ومجرور منوى معه استقر أو شبهه ، وفاعل هو العائد أوملابِسُ له ، ولا يُفعَل

<sup>(</sup>١) فى (د) : وهى حينئذ باقية على موصوليتها .

<sup>(</sup>٢) في (د) : لم يمتنع .

<sup>(</sup>٣) فى (د،م) : أو بموصوفه .

ذلك بذى حَدَث خاصً ما لم يعمل مثله فى الموصول أوموصوف به (١) ، وقد يغنى عن عائد الجملة ظاهر ً.

(فصل): «مَن» و «ما » فى اللَّفظ مفردان مذكرًان ، فإن عُنى بهما غيرُ ذلك فمراعاةُ اللَّفظ فيما اتَّصل بهما وبما أشبههما أُولَى ، مالم يَعضُد المعنى سابقُ فيختار مراعاتُه ، أَشبههما أُولَى ، مالم يَعضُد المعنى سابقُ فيختار مراعاةُ المعنى أو يُنح ، فتجبُ مراعاةُ المعنى مطلقاً ، خلافاً لابن السراج فى نحو: « مَن هى محسِنةٌ أُمُّكَ » ، فإن حُذِف « هي » سَهُل التَّذكير ، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللَّفظ فإن حُذِف « هي » سَهُل التَّذكير ، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللَّفظ كثيراً ، وقد يُعتبر اللَّفظ بعد ذلك (٢).

وتقع «من » و «ما » شرطیتین ، واستفهامیّتین ، ونکرتین موصوفتین . ویوصَف به «ما » ، علی رأی ، ولا تُزاد «مَنْ » ، خلافاً للکسائی ، ولا تقع علی ما لا یَعقِلُ (۳) إِلّا مُنزَلًا (٤) منزلتَه ، أو مجامعاً له شمولٌ أواقترانٌ ، خلافاً لقُطرُ ب . و «ما » في الغالب لما لا یَعقل وحدَه ، وله مع من یَعقِل ، ولصفاتِ مَن یَعقِل ، ولصفاتِ مَن یَعقِل ، ولمبهَم أَمرُه ؛ وأُفردتْ نکرةً ؛ وقد تساویها «مَن »

<sup>(</sup>۱) سقطت «به» من (م) .

<sup>(</sup>٢) أى يعتبر اللفظ ، ثم يعتبر المعنى ، ثم يعتبر اللفظ بعد ذلك كقوله تعالى « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليصل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً » الآية .

غير من يعقل .
 (٣) في ( د ، س ) : على غير من يعقل .

<sup>(</sup>٤) ني (م) : منزلة .

عند أبي على ؛ وقد تقع «الَّذي » (١) مصدريّة وموصوفة بمعرفة أو شبهها ، في أمتناع لحاق «اَلْ ».

(فصل): وتقع «أَيُّ » شرطية ، واستفهامية ، وصفة لنكرة مذكورة غالباً ، وحالاً لمعرفة ، ويلزَمها في هذين الوجهين الإضافة لفظاً ومعنى إلى مايماثل الموصوف لفظاً ومعنى ، أو معنى لا لفظاً ؛ وقد يُستغنى في الشَّرطِ والاستفهام بمعنى الإضافة إن علم المضاف إليه ، وأَيُّ (٢) فيهما بمنزلة كلِّ مع النَّكرة ، وبمنزلة بعض مع المعرفة ؛ ولا تقع نكرة موصوفة ، خلافاً للأخفش. وقد يُحذف ثالثُها في الاستفهام ، وتضاف فيه إلى النَّكرة بلا وقد يُحذف ثالثُها في الاستفهام ، وتضاف فيه إلى النَّكرة بلا شرط ، وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع ، أو قصد أجزاء ، أو تكريرها عطفاً بالواو .

(فصل): من الموصولات الحرفيّةِ: «أَنِ » الناصبةُ مضارعاً ، وتُوصلُ بفعلٍ متصرّف مطلقاً .

ومنها «أَنَّ » وتوصل بمعموليها .

ومنها «كَيْ » وتُوصَل بمضارع مقرونةً بلام التعليل لفظاً أو تقديرًا

ومنها «ما » ، وتُوصَل بفعلٍ متصرف غير أمرٍ ، وتختص

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۲) ئى (شع) : وهى فيهما :

بنيابتها عن ظرف زمان ، موصولةً فى الغالب بفعل ماضى اللفظ ، مُشبَت أو منفى بلكم (١) وليست أسماً فتفتقر إلى ضمير ، خلافاً لأبى الحسن وابن السراج ، وتُوصَلُ بجملة اسمية على رأي .

ومنها « لو » التاليةُ غالباً مُفهِمَ تَمَنِّ ، وصلتُها كصلة «ما » في غير نيابة ، وتُغْنِى عن التمنِّى ، فيُنصَب بعدَها الفعلُ (٢) مقروناً بالفاء .

(فصل): الموصولُ والصّلة كجزءى اسم فلهما مالَهما من ترتيب، ومنع فصلُ بأجنبيّ إلّا ماشذَّ ، فلا يُتْبَع الموصولُ ، ولا يُحتثى هنه قبل تمام الصلة أو تقديرِ تمامها ؛ وقد تَرِدُ صلةُ بعدَ موصولين أو أكثر مشتركاً فيها أو مدلولاً بها على ما حُذِف. وقد يحذف ماعلم من موصول غير الألف واللّام ، ومن صلةِ غيرهما ؛ ولا تُحذف صلةُ حرف إلّا ومعمولُها باق ، ولاموصولُ حرفُّ إلّا «أنْ ». وقد يكى معمولُ الصّلة الموصولَ إن لم يكن حرفاً ، أو الألف واللّام ؛ ويجوز تعليق حرف جرّ قبلَ الألف واللّام بمحذوف دلّ عليه صلتُها ، ويندُر ذلك في الشّعر مع غيرِها مطلقاً ، ومعها غير مجرور برهن ».

<sup>(</sup>١) في (س): أو مضارع منهي بر «لم»

<sup>(</sup>٢) في (س) : الجواب .

## ١٠ \_ بابُ اسمِ الإِشارة

وهو ما وُضع لمسمَّى وإشارة إليه ، وهو (۱) في القرب مفردًا مذكَّرًا «ذا» ، ثم «ذلك» ثمّ «ذلك» و «آلك» ، وللمؤنَّثة «تى » و « تا » و « ته » و « ذِى » و « ذِهْ » ، وتكْسَرُ الهاءانِ باختلاس وإشباع ، و « ذات » ثمّ « تِيك َ » و « تَيْك » و « ذِيك َ » و « تِلك » و « تَلْك » و « تُلْك »

وتلي الذَّالَ والتَّاء في التّثنية علامتُها مجوّزًا تشديدُ نونها ، وتليها الكافُ وحدَها في غير القرب ، وقد يقال «ذانيك» ، وفي الجمع مطلقاً «أُولاءِ » ، وقد يُنونَ ، ثمّ «أُولئك » ، وقديقصران ثم «أُولاك» ، على رأي ، وعلى رأي «أُولاك» ثم «أُولاك» ، على رأي ، وعلى رأي «أُولاك» . و «أُولاك » . و «أُولاك » .

وقد يقال أهلاء ، وأُولاء ؛ وقد تُشبَع الضمّة عبلَ اللّام ، وقد يقال: « هَوْلاء » ، و « أُلَّاك » ؛ ومن لم يَرَ التوسُّطَ جَعَل المجرّد للقُرب ، وغيرَه للبُعد ، (٢) وزعم الفرَّاءُ أَنَّ ترك اللّام لغة تميم .

<sup>(</sup>١) سقطت من (ح) .

<sup>(</sup>٢) فى (د): للقريب وغيره للبعيد. والمشهور أن لأسهاء الإشارة ثلاث مراتب: قربى ووسطى وبعدى ، وذهب بعض النحويين إلى أنه ليس لها إلا مرتبتان: قربى وبعدى ، فالمجرد للقربى وغيره للبعدى ، وصححه المصنف فى الشرح وقال: وهو الظاهر من كلام المتقدمين ، ونسبه الصفار إلى سيبويه.

وتصحب هاءُ التَّنبيهِ المجرَّدَ كثيرًا ، والمقرونَ (١) بالكافِ دونَ اللَّمِ قليلًا ، وفَصْلُها من المجرَّد به أَنَا » وأخواتهِ كثيرٌ ، وبغيرها قليلٌ ، وقد تُعاد بعد الفصل توكيدًا . والكافُ حَرفُ خطاب يبيِّن أحوالَ المخاطب بما يُبيِّنُها (٢) إذا كان آسمًا .

وقد يُغنى «ذلك » عن «ذلككم » ، وربمّا أستُغنى عن الميم بإشباع ضمّة الكاف.

وتتّصل به أرأيت » موافقة أخبر ني مده الكاف ، هذه الكاف ، مغنيا لَحاق علامات الفروع بها عن لحاقها بالتاء ، وليس الإسناد إليها أن مُزالا عن التاء ؛ خلافاً للفرّاء ، وتتصل أيضا به « حَيّهلَ و «النّجاء » و «رُويد » أسماء أفعال (٥) ، وربّما اتّصلت به « بَلَى » و «أبصر » و «كلّا » و «ليس » و « نِعم » و «بئس » و «حَسِبْتُ » . وقد يَنُوب ذوالبُعْد عن ذى القرب ، لعظمة المشير أو المشار إليه ، وذو القرب عن ذى البعد لحكاية لعظمة المشير أو المشار إليه ، وذو القرب عن ذى البعد لحكاية الحال ، وقد يتعاقبان مشارًا بهما إلى ماولياه ؛ وقد يشار بما للواحد إلى الاثنين وإلى الجمع .

<sup>(</sup>١) في (س): والمفرد المقرون.

<sup>(</sup>٢) في (ص،ح،م): بينها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ح، شع).

<sup>(</sup>٤) في (س): نزالا.

<sup>(</sup>٥) في (د): أسهاء الأفعال.

ويشار إلى المكان به «هنا » لازِمَ الظرفيّةِ أو شبهها ، معطًى ماله «ذا » من مصاحَبة وتجرُّد . وكه «هُنالك» (١) ثمَّ و «هَنَا » بفتح الهاء وكسرِها ؛ وقد يقال : «هَنَّتُ » مَوضعَ «هَنَّا» ، وقد تَصَحبُها الكافُ ، وقد يُراد به هُناك » و «هُناك » و «هُناك » و «هُناك » و الزَّمانُ .

و بنى اسمُ الإِشارة لتضمُّنِ معناها ، أو لشبهِ الحرف وضعاً وأفتقارًا .

<sup>(</sup>١) فى (شع) : وكذلك .

### ١١ - باب المعرّف بالأداة

وهي «اَلْ» ، لا اللَّامُ وحدها ، وفاقاً للخليل وسيبويه ، وقد تخلُفها «اَمْ» ، وليست الهمزةُ زائدةً ، خلافاً لسيبويه ، فإنْ عُهدَ مدلولُ مصحوبها بحضور حِسِيِّ (۱) أو عِلميِّ (۲) فهي عهديّة ، وإلاّ فجنسيّة ، فإنْ خَلفها كلَّ دونَ تجوُّز فهي للشَّمول مطلقاً ؛ ويُستثنى من مصحوبها ، وإذا أُفرد (۳) فاعتبارُ لفظه فيما ويُستثنى من مصحوبها ، وإذا أُفرد (۳) فاعتبارُ لفظه فيما له من نعت وغيرهِ أَوْلى ، فإنْ خلفها تجوُّزاً فهي لشُمول خصائص الجنس على سبيلِ المبالغة . وقد تعرض زيادتُها في عَلَم وحال وتمييزٍ ومضاف إليه تمييزٌ ، وربّما زيدتْ فلزمتْ . والبدليّةُ وقد تقومُ (۱) في غيرِ الصّلةِ مَقامَ ضميرٍ .

( فصل ) : مدلول إعراب الاسم ماهو به عُمدة ، أو فصل ) فَضْلة ، أو بينهما . فالرّفع للعمدة ، وهي مبتدا أُ أو خبر أو فاعل أ

<sup>(</sup>۱) والمراد به ما تقدم ذكره لفظاً فأعيد مصحوباً بأن كقوله تعالى «كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ، فعصى فرعون الرسول» ، أو كان شاهداً حالة الحطاب .

<sup>(</sup>٢) والمراد به ما لم يسبق له ذكر ولم يكن شاهداً حالة الخطاب كقوله تعالى :

<sup>«</sup> إذهما في الغار ».

<sup>(</sup>٣) فى (س) : وإذا أفرد مصحوبها .

<sup>(</sup>٤) في (د) : تقام .

أو نائبُه أو شبيه به لفظاً ، وأصلُها المبتدأُ أوالفاعل ، أو كلاهما أصلُّ . والنَّصبُ للفَضْلة ، وهي : مفعولُ مطلَقٌ أو مقيَّدٌ أو مستثنى أو حالٌ أو تمييزٌ أومشبَّه بالمفعولِ به (۱) . والجَرُّ لما بين العُمدةِ والفَضْلة ، وهو المضافُ إليه . وأُلحِقَ من العُمدِ بالفَضَلات المنصوبُ في باب «كان » و «إنَّ » و «لَا » .

فى (د) : بالمفعول.

#### ١٢ - باب المبتدإ

وهو ما عَدِم حقيقةً أوحكماً عاملًا لفظيا (١) من مُخبَرِعنه ، أو وَصْفِ سابقِ رافع ما أنفصل وأغنى ، والابتداء كون ذلك كذلك ، وهو يرفعُ المبتدأ ، والمبتدأ الخبر ، خلافاً لمن رفعهما به أو بتجرُّدِهما للإسناد ، أو رفع بالابتداء المبتدأ وبهما الخبر ، أو قال ترافعا ، ولا خبر للوصفِ المذكور لشدة شبهه بالفعل ، ولذا لايصغر ولايوصف ولا يُعرَّف ولا يثنى ولا يُجمع إلَّا على لغة : (يَتَعاقبُون فيكم ملائِكة » . ولا يجرى ذلك المجرى باستحسان إلَّا بعد استفهام أو نفي ، خلافاً للأخفش ، وأُجرى في ذلك المغرى با مقائم » . ونحوه ، مُجرى « ماقائم » .

ويحذف الخبرُ جوازًا لقرينةِ ، ووجُوباً بعد « لولا » الامتناعيّة غالباً (٢) ، وفي قَسَم صريح ، وبعد واوِ المُصاحبة

<sup>(</sup>۱) وعرف به الأشموني في شرح الألفية بقوله: «هو الاسم العارى عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه ، أو وصفا رافعاً لمستغيى به ». والذي عدم العوامل اللفظية حقيقة كالاسم الصريح ، والمؤول نحو: «وأن تصوموا خير لكم». والوصف المستغنى عن الخبر نحو: أقائم الزيدان ؟ والذي عدمها حكماً هو المجرور بحرف جر زائد نحو: «هل من خالق غير الله»؟ وبحسبك درهم ، ورب رجل عالم. وقيد العامل بكونه لفظياً تحرزاً من المعنوى فالمبتدأ لم يعدمه.

<sup>(</sup>٢) نحو : لولازيد لأتيتك ، أى لولازيد موجود ، فحذف للعلم به، ووجب حذفه لسد الجواب مسده ، هذا إذا كان الحبر كوناً مطلقاً ، فإن كان مقيداً ، وعليه استظهر بقوله : «غالباً» قال فى (شع) : وقد أسقط «غالباً» فى بعض النسخ: فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره =

الصريحة ، وقبل حال إِنْ كان المبتدأ أو معمولُه مصدرًا عاملًا في مفسِّر صاحِبها ، أو مؤولًا بذلك ، والخبر الَّذي سدَّت مسدَّه مصدرُ مضافُ إلى صاحبها ، لا زمانُ مضافُ إلى فعلِه ، وفِاقاً للأَخفش ، ورَفْعُها خبراً بعد «أفعَل » مضافاً إلى «ما » موصولةً به «كان » أو «يكون» جائزُ ، وفِعْلُ ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورةٍ ممنوعُ .

وليس التالى « لولا » مرفوعاً بها ولا بفعل مضمر ، خلافاً للكوفيين ، ولا يغنى فاعلُ المصدرِ المذكورِ عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور ، ولاالواوُ والحال المشارُ إليهما ، خلافاً لزاعِمى ذلك ؛ ولا يَمتنع وقوعُ الحال المذكورة فِعلًا ، خلافاً للفرّاءِ ، ولا جملةً اسميّةً بلا واوٍ ، وِفاقاً للكسائى ؛ ويجوز إتباعُ المصدر المذكور ، وِفاقاً له أيضاً .

ويُحذَف المبتدأُ أَيضاً جوازاً لقرينة ، ووُجوبا كالمُخْبَر عنه بنعت مقطوع لمجرَّدِ مدح ، أو ذمٍّ ، أو ترحُّم ، أو بمصدر بدل من اللَّفظِ بفِعلِه ، أو بمخصوص في باب «نِعْمَ » أو بدل من اللَّفظِ بفِعلِه ، أو بمخصوص في باب «نِعْمَ » أو

<sup>=</sup> نحو قوله عليه السلام : « لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبَّة على قواعد إبراهيم » وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه ، ومنه قول المعرى :

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا قال المصنف فى شرحه بعد هذا الكلام: وهذا الذى ذهبت إليه هو مذهب الرمانى والشجرى والشلوبين، وغفل أكثر الناس عنه. إشارة إلى ما عليه الجمهور من إطلاق وجوب حذف الخبر بعد «لولا».

بصريح فى القَسَم ؛ وإنْ ولى معطوفاً على مبتدا فعلُ لأَحدهما واقعٌ على الآخر صَحّت المسأَلةُ ، خلافاً لمن مَنَع ، وقد يُغنِى مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبرُ (١).

والأصلُ تعريفُ المبتدا وتنكيرُ الخبرِ ، وقد يُعرَّفان ، وينكَّران بشرطِ الفائدةِ . وحصولُها في الغالب عند تنكير المبتدا بأن يكونَ : وصفًا (٢) ، أو موصوفاً بظاهر أو مقدر ، أو عاملًا ، أومعطوفاً عليه ، أومقصوداً به العمومُ عاملًا ، أومعطوفاً ، أو معطوفاً عليه ، أومقصوداً به العمومُ أو الإيهامُ ، أو تالى استفهام أونفي أو «لولا» أو واو الحال أو فاء الجزاءِ أو ظرف مختص أو لاحق به ، أو بأن يكون أو فاء الجزاءِ أو ظرف مختص أو لاحق به ، أو بأن يكون ذعاءً ، أو جواباً ، أو واجب التصدير ، أو مقدرًا إيجابُه بعد نفي . والمعرفةُ خبرُ النَّكرة عند سيبويه في نحو : كم مالُك ؟ وأقصِدُ رجلًا خيرُ منه أَبُره .

والأَصلُ تأخيرُ الخَبَرِ ، ويجوزُ تقديمُه إِن لَم يُوهِم ٱبتدائية الخبرِ أَو فاعليَّةَ المبتدا ِ ، أَو يقرن بالفاءِ أَوبإلَّا لفظاً ، أَومعنى في الاختيار ، أَو يكنْ (٣) لقرون بلام الابتداء ، أو لضميرِ الشأنِ ، أَو شبهِه ، أَو لأَداة ٱستفهام أَو شرطِ أَو مضافٍ إِلى

<sup>(</sup>١) سقط من (م) : عن معطوف ، وسقط من (س) : عن معطوف فيطابقهما الحبر ، والأصل تعريف المبتدأ .

<sup>(</sup>٢) فى (س): بأن يكون مضافاً أو وصفاً ، والمضاف ليس بنكرة .

<sup>(</sup>٣) فى (د) : ولم يكن ، وفى (شع) : أو يكون المقرون .

إحداهما (١) ؛ ويجوز نحو : في داره زيدٌ ، إجماعاً ، وكذا : في داره قيامٌ زيدٍ ، وفي دارها عبدُ هند ، عند الأَخفش .

ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام ، أو مضافاً إليها ، أومصحِّحاً تقديمُه الابتداء بنكرة ، أو دالًا بالتقديم على ما يُفهَم بالتأخير ، أومسندًا دون «أمَّا » إلى «أنَّ » وصِلتِها ، أو إلى مقرون به « إلَّا » لفظاً أو معنى ، أو إلى ملتبس (٢) بضمير ما التبس بالخبر . وتقديم المفسِّر إن أمكن مصحِّحُ ، خلافاً للكوفيين إلَّا هشاماً ، ووافق الكسائيُّ في جواز نحو : زيداً أَجَلُهُ مُحرِزُ ، لافي نحو : زيداً أَجَلُهُ أُحرَزَ .

(فصل): الخبر مفردٌ وجملةٌ ، والمفرَد مشتقٌ وغيرُه ، وكلاهما مغايرٌ للمبتدإ لفظاً ، متّحدٌ به معنى ، ومتّحد (٢) به لفظاً ، دالٌ (١) على الشهرة وعدم التغيّر ، ومغايرٌ له مطلقاً ، دالٌ (٥) على التّساوى حقيقةً ، أو مجازاً ، أوقائمٌ مقام مضافٍ ، أو مشعرٌ بلزوم حالٍ تُلحِق العينَ بالمنى والمعنى بالعينِ مجازاً .

(٦) ولا يتحمّلُ غيرُ المشتقِّ ضميرًا ما لم يؤوَّل بمشتق ، خلافاً

<sup>(</sup>١) في (د): أحدهما.

<sup>(</sup>٢) في (د) : متلبس .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من (ب).

<sup>(</sup>٤،٥) في (د) : دالا .

<sup>(</sup>٦) هنا موضع «فصل» في (د) فقط.

للكسائي ، ويتحمّلُه المشتقُّ خبراً أونعتاً أوحالًا ما لم يَرْفَعْ ظاهرًا لفظاً أومحلاً ؛ ويستكنُّ الضَّمير إنْ جرى متحمّلُه على صاحب معناه ، وإلَّا برز ، وقد يستكنُّ إن أُمِن اللَّبسُ ، وفاقاً للكوفيين .

والجملة اسميّة وفعليّة ، ولا يمتنع كونها طلبيّة ، خلافاً لابن الأنباريّ وبعضِ الكوفيّين ، ولاقسميّة ، خلافاً لثعلب ، ولايلزم تقديرُ قول قبلَ الجملة الطلبيّة ، خلافاً لابن السرّاج ، وإن اتحدت بالمبتدإ معنى هي أوبعضُها ، أوقامَ بعضُها مقامَ مضاف إلى العائد استغنت عن العائد (۱) ، وإلّا فلا ، وقد يُحذَف إنْ عُلم ونُصِب بفعل أو صفة (۲) ، أو جُرّ بحرف تبعيض أو ظرفيّة ، أو بمسبوق مماثل لفظاً ومعمولًا (۳) ، أو بإضافة اسم فاعل ، وقد يُحذَف بإجماع إن كان مفعولًا به ، والمبتدأ كلّ أوشبهه في العموم والافتقار ، ويَضعُف إن كان المبتدأ غير ذلك ، ولا يُخصُّ جوازه بالشِّعر ، خلافاً للكوفيّين (۱) .

<sup>(</sup>١) فاتحادها مثل: «هجَّيرى أبي بكر لا إله إلا الله ».

وهجيّرى الشخص دأبه وشأنه ، واتحاد بعضها نحو : « والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين».

وقيام بعضها مقام مضاف إلى العائد نحو: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن» والمعنى يتربص أزواجهم، فأقيم ضمير الأزواج مقام الأزواج المضاف إلى ضمير الذين. (٢) في (د): أو وصف، وفي (س): أو صفة لفظاً أو محلا.

<sup>(</sup>٤) زاد فى (س فقط) بعد قوله : «خلافاً للكوفيين» : ولا يجوز حذفه فى نحو زيد ما أظرفه ، خلافاً للفراء .

ويغنى عن الخبر باطِّرادٍ ظرفٌ ، أو حرفُ جرًّ تامُّ معمولٌ في الأَجود لاسم فاعل كون مطلق ، وفاقاً للأَخفش تصريحاً ، ولسيبويه إيماء ، لا لفعله (١) ولا للمبتدإ ولا للمخالفة ، خلافاً لزاعمى ذلك ، وما يُعْزَى للظَّرفِ من خبرية وعمل فالأَصحُّ كونُه لعامله ، وربَّما ٱجتمعاً لفظا .

ولا يُغنِى ظرفُ زمانِ غالباً عن خبر اسم عينٍ مالم يُشبه اسمَ المعنى بالحدوث وقتاً دونَ وقت ، أو تُنو (٢) إضافة معنى إليه ، أو يَعُمّ . واسمُ الزَّمان خاصّ ، أو مسئولُ به عن خاص . ويغنى عن خبر اسم معنى مطلقاً ، فإن وقع فى جميعه أو أكثرِه وكان نكرةً رُفِع غالباً ، ولم (٢) يمتنع نصبُه ولاجرُّه به فى » ، خلافاً للكوفيين . وربّما رُفع خبرًا (٤) الزمانُ الموقوعُ فى بعضِه ، ويُفعَلُ ذلك بالمكانى المتصرِّف بعدَ اسم عين : راجحاً إن كان المكانى نكرةً ، ومرجوحاً إن كان معرفةً ، ولا يُخصّ رفعُ المعرفة بالشّعر ، أو بكونه بعدَ اسم مكانِ ، خلافاً للكوفيين .

<sup>(</sup>١) في (م) : لا فعله .

ونسب هذا القول إلى سيبويه ، وهو قول الفارسي والزمخشري والتقدير عندهم : زيد استقر عندك أو في الدار ، لأن الأصل في العمل عندهم الأفعال .

<sup>(</sup>٢) فى هذه العبارة اضطراب فى بعض النسخ ، فنى (س) : أوتنوى ، وفى (شع) : أوتغنى . . ثم قال : وفى بعض النسخ : أوتنوى ، وفى بقية النسخ : أوتعم ، وقد أخذت بالأنسب للمعنى والسياق مع ثباته فى أكثر النسخ ، ومثاله : أكلّ يوم ثوب تلبسه ؟ أى : تجدد . ومنه : أكلّ عام نعم " تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه

أى : إحراز نعم .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ولا يتمنع .

<sup>(</sup>٤) في (م،شع) : خبر الزمان .

ویکثر رفع المؤقّت المتصرّف من الظرفین بعد آسم عین مقدر إضافة بُعْد إلیه . ویتعیّن النصب فی نحو: «أنت منی فرسخین » ، بمعنی : أنت من أشیاعی ما سرْنا فرسخین ، ونصب الیوم إن ذکر مع الجمعة ونحوها ممّا یتضمّن عملًا جائز ، لا إن ذکر مع الأحد ونحوه ممّا لایتضمّن عملًا ، خلافا للفرّاء وهشام ، وفی الخلف مُخبَراً به عن الظّهر رفع ونصب ، وما أشبههما كذلك ، فإن لم یتصرّف كالفوق والتّحت لزم نصبه . ویُغنی عن خبر اسم عین باطراد مصدر یوگده مكررا أو ویعنی عن خبر اسم عین باطراد مصدر یوگده مكررا أو محصورا ، وقد یُرفع خبرا ، وقد یُغنی عن الخبر غیر ماذكر من مصدر أو مفعول به أوحال .

وقد يكون للمبتدإ خبران فصاعداً بعطف وغير عطف ، ولاما تعدّد لتعدّد صاحبه وليس من ذلك ما تعدّد لفظاً دون معنى ، ولاما تعدّد لتعدّد صاحبه حقيقة أو مُحكماً . وإن (١) توالت مبتدآت أخبر عن آخرها ، مجعولاً هُو وخبرُه خبر متلوّه ، والمتلوّ مع مابعدَه خبر متلوّه إلى (٢) أن يخبر عن الأول بتاليه مع ما بعدَه ، ويضاف غير الأول إلى ضمير متلوّه ، أو يجاء بعد خبر الآخر بروابط المتدآت أوّلٌ لآخر ، وتال لمتلوّ .

<sup>(</sup>١) في (س) : فان .

 <sup>(</sup>٢) فى (ح) شطب على «إلى» وكتب فوقها: «إلا».

(فصل) : تَدخُل الفاءُ على خبر المبتداٍ :

وجوباً بعد «أُمَّا » ، إِلَّا في ضرورة أو مُقارَنَةِ (١) قولٍ أَغْنى عنه المَقُولُ (٢) .

وجوازًا بعد مبتدا واقع موقع « من » الشرطيّة أو «ما » أختِها ، وهو : «ال » الموصولة بمستقبل عام ، أوغيرُها موصولاً بظرف أوشبه أو بفعل صالح للشرطيّة ، أو نكرة عامّة موصوفة بأحد الثلاثة ، أو مضاف إليها مشعر بمجازاة (٣) ، أو موصوف بأحد الثلاثة ، أو مضاف إليه . وقد تدخل على خبر كل بالموصول المذكّر ، أو مضاف إليه . وقد تدخل على خبر كل مضافا (٤) إلى غير موصوف ، أو إلى موصوف بغير ما ذكر ، وعلى خبر موصول غير واقع مَوْقع «مَن » الشرطيّة ولا «ما » أختها ، ولا تدخل على خبر غير ذلك ، خلافاً للأخفش ، وتُزيلُها نواسخ ولا تدخل على خبر غير ذلك ، خلافاً للأخفش ، وتُزيلُها نواسخ ولا تداء إلّا «إنّ » و «أنّ » و «لكنّ » على الأصح .

<sup>(</sup>١) في (د) : إلا في ضرورة ، أو ندور أو مقارنة ، وفي (شد) : أو في ندور مقارنة .

<sup>(</sup>٢) فى (شع) : أو مقارنة قول ، أعنى عند القول ، كقوله تعالى :

<sup>«</sup> فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم » ؟ أي : فيقال لهم : أكفرتم ؟ .

<sup>(</sup>٣) أى : أو نكرة عامة مضاف إليها شيء مشعر بمجازاة نحو : كل رجل عنده حزم فيسعد. (شد) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) ; مضاف ,

## ١٣ باب الأَفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر

فبلا شرط: «كان» و «أضحى» و «أصبح» و «أمسى» و سلة له «ما» الظرفية و «ظل» و «بات» و «صار» و «ليس»، وصلة له «ما» الظرفية الدام »، ومنفية بثابت النفى مذكور غالباً متّصِل لفظاً أو تقديراً أو مطلوبة النفى: «زال» ماضى يزال و «انفك » و «برح» و «فتى » و «فتاً » و «أفتاً » و «ونى» (۱) و «رام» مرادِفتاها ، وكلها تدخل على المبتدا إن لم يُخبَر عنه بجملة طلبية ولم يلزم التصدير أو الحذف أو عدم التصرف ، أو الابتدائية (۱) لنفسه (۱) أو مصحوب (۱) لفظى ، أو معنوى الما ونكر: «وكونى بالمكارم ذكريني» ... ، فترفعه ويسمّى أسما وفاعلًا ، وتنصِب خبره ويسمّى خبراً ومفعولًا ، ويجوز وفاعلًا ، ويخون . ويجوز وقاعلًا ، وتنصِب خبره ويسمّى خبراً ومفعولًا ، ويجوز تعدّدُه ؛ خلافًا لابن دَرَسْتَويْه .

وتختص « دام » والمنفى به « ما » بعدم الدّخول على ذى خبرٍ مفردٍ طلبى ، وتسمَّى نواقصَ لعدم أكتفائها بمرفوع (٥) ،

<sup>(</sup>١) في (م) : وونيء.

<sup>(</sup>٢) في (م) : أو ابتدائية .

<sup>(</sup>٣) نحو أقل رجل يقول ذلك . أي . ما يقول .

<sup>(</sup>٤) في (د،س) : أو لمصحوب.

<sup>(</sup>٥) في (م) : بالمرفوع .

لا لأنها تدلُّ على زمنٍ دونَ حَدَث ، فالأَصحُّ دلالتها عليهما إلَّا «ليس». وإِن أُريد بد كان » ثَبَت أَو كَفَل أَو غزل ؛ وبتواليها الثَّلاثِ دخل في الضَّحى والصباح والمساء ، وبد «ظلَّ » دامَ أَو فَ طالَ ، وبد «باتَ » نزل ليلًا ، وبد «صارَ » رَجَع أوضمُّ أوقطع ، وبد «دامَ » بَقِي أُوسَكَن ، وبد «بَرحَ » ذَهَب أوظَهر ، وبد «وني » فَتر ، وبد «رامَ » ذهب أوفارق ، وبد «انفكُ » خلص أو أنفصل ، وبد «فتاً » سكَّن أو أطفاً ؛ سُمِّيت تامَّةً ، وعَمِلت عمل مارادفت.

وكلّها تتصرّف إلّا «ليس» و «دام» ، ولتصاريفها مالّها ، وكذا سائر الأَفعال . ولا تدخل «صارّ» ومابعدها على ماخبرُه فعلٌ ماضٍ ، وقد تدخل عليه «ليس» ، إِن كان ضمير الشأن ، ويجوز دخولُ البواق عليه مطلقاً ؛ خلافاً لمن اشترط في الجواز اقتران الماضي به «قد» ، ويجوز في نحو : «أَيْن زيد» ؟ توسيطُ ما نفي بغير «ما» من زال وأخواتها ، لا توسيط «ليس» ، خلافاً للشّلَوْبين .

وتَرِدُ الخمسةُ الأَوائلُ (١) بمعنى صار ، ويُلحَق بها مارادَفَها من آضَ وعادَ وآل (٢) ورجع وحار واستحال وتحوّل وارتد ، وندر الإلحاق بصار في «ماجاءَت حاجَتُك » ؟ « وقعدت كأنَّها حَربةُ » ،

<sup>(</sup>١) فى (شع) : الأولى .

<sup>(</sup>Y) سقطت من (د) .

والأُصح (١) ألَّا يلحق بها «آل» ولا «قعد» مطلقاً ؛ وألَّا يُجعل من هذا الباب «غدَا» و «راح » ، ولا «أسحر وأفجر وأظهر » . وتوسيط أخبارها كلِّها جائزٌ ما لم يَمنَع مانعٌ أوموجبٌ ، وكذا تقديمُ خبرِ «صار » وما قبلها جوازاً ومنعًا ووجوباً .

وقد يقدّم خبر « زال » وما بعدها منفيّة بغير « ما » ، ولايطلق المنع ؛ خلافاً للفرّاء ؛ ولا الجواز ، خلافاً لغيره من الكوفييّن ، ولا يتقدّم خبر « دام » اتّفاقاً ، ولاخبر « ليس » على الأصحّ ؛ ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة ، خلافاً لقوم ، ويمنع تقديم الخبر الجائز التقدّم تأخّر مرفوعه (١) ، ويُقبّحه تأخّر منصوبه (١) ، ما لم يكن ظرفاً أو شبهه ، ولا يَمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التعريف وعدمه إن ظهر الإعراب . وقد يخبر هنا وفي باب «إنّ » بمعرفة عن نكرة آختياراً .

( فصل ) : يقترن بإِلَّا الخبرُ المنفىُّ إِن قُصد إِيجابُه وكان قابلًا ، ولا يُفعَل ذلك بخبر « بَرحَ » وأخواتِها ، لأَنَّ نفيَها إِيجابُ ، وما ورد منه بـ «إِلَّا » مؤوَّل .

<sup>(</sup>١) في (شع): والصحيح.

<sup>(</sup>٢) في (شع) : تأخير مرفوعه – فلا يقال : قائماً كان زيد أبوه بمعنى :

كان زيد قائماً أبوه ، ولا : آكلا كان زيد طعامك أبوه بمعنى : كان زيد آكلا أبوه طعامك ، لما فيه من الفصل بين العامل ومعموله .

<sup>(</sup>٣) فى (شع) : تأخير منصوبه ، فيقبح : آكلا كان زيد طعامك .

وتختص « ليس » بكثرة مجيء أسمِها نكرةً محضةً ، وبجواز (۱) الاقتصار عليه دون قرينة ، وأقترانُ خبرها بواو إن كان جملة مُوجَبة بإلاً (۱) ، وتُشاركها في الأوّل «كان» بعد نفي أوشبهه ، وفي الثالث بعد نفي . وربما شُبّهت الجملة المخبر بها في ذا الباب بالحالية فولييَت الواو مطلقاً .

وتختص «كان» بمرادَفة «لم يزل» كثيراً ، وبجواز زيادتِها وَسَطا باتِّفاق ، وآخرا على رأى . وربّما زيد «أصبح » و «أمسى » ومضارع «كان »، و «كان ، مُسْندَةً إلى ضميرما ذكر ، أوبين جارً ومجرور . وتختص كان أيضاً بعد «إِن» أو $^{(7)}$  «لَوْ» بجواز حذفِها مع أسمها إِن كانَ ضميرَ ما عليم من غائب أوحاضر، فإِن حَسُن مع المحذوفة بعد «إِنْ » تقديرُ فيه أَو معه ، أَو نحوُ ذلك ، جاز رفعُ ماوَلِيَها وإِلَّا تعين نَصبُه ؛ وربَّما حُرَّ مقروناً بـ «إِنْلا » أُو بـ «إِن » وحدها ، إِن عاد ٱسم «كان» إِلَى مجرورٍ بحرفِ ، وجَعْلُ ما بعد الفاءِ الواقعةِ جوابَ «إِن » المذكورة خبرً مبتدام أوْلى مِن جعلهِ خبر «كان» مضمرة ، أومفعولًا بفعل لائتٍ ، أُوحالًا ؛ وإضمارُ كان الناقصةِ قبل الفاءِ أُولَى من التامّة ، وربّما أُضمرت الناقصة بعد «لَدُنْ » وشبهها ، وٱلتُزِم حذفُها

<sup>(</sup>١) فى (شع) : ويجوز .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : بالأول .

<sup>(</sup>٣) فى (م،شع) : بعد إن ولو .

معوَّضاً منها «ما» بعد «أَنْ» كثيراً وبعد «إِنْ» قليلًا ، ويجوز حذف لامها الساكن جزما ، ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن ، وفاقا ليونس (١).

ولايلى عند البصريّين «كان» وأُخواتِها غيرُ ظرفٍ وشبهه، من معمولِ (٢) خبرها ، واُغتَفَر ذلك بعضُهم مع اتصال العامل، وما أُوهَم خلاف ذلك قدَّر فيه البصريّون ضمير الشأن اسماً (٣).

(فصل): أَلحق الحجازيّون بر اليس» «ما» النافية ، بشرط تأخُّر الخبر وبقاء نفيه وفَقْدِ «إِنْ» ، وعدم تقدّم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر ، و «إِن » المشارُ إليها زائدة كافَّة لانافية ، خلافاً للكوفيّين ؛ وقد تُزاد قبلَ صلة «ما » الاسمية والحرفيّة ، وبعد « أَلا » الاستفتاحيّة ، وقبل مدّة الإنكار .

وليس النَّصبُ بعد « ما » (٤) لسقوط باءِ (٥) الجرّ (٦) ، خلافاً للكوفيين ، ولا يُغنِي عن ٱسمها (٧) بدلٌ مُوجَب، خلافاً

<sup>(</sup>١) في (س) : خلافاً ليونس .

<sup>(</sup>٢) فى (شع) : من معمول الحبر – فيمتنع : كان طعامك زيد آكلا ، خلافاً للكوفيين ، ويجوز : كان عندك زيد قائماً .

<sup>(</sup>٣) فى (د) : قدر فيه ضمير الشأن اسها ، خلافاً للكوفيين . وفى (س،ص) : قدر فبه البصريون ضمير الشأن : ومثاله قول الشاعر :

قنافذ هـَدَ اجون حول بيوتهم

بما كان إياهم عطية عودا

<sup>(</sup>٤) في (م، شع) : بعدها بسقوط .

<sup>(</sup>٥) في (شع) : حرف الجر .

<sup>(</sup>٦) فى (ص) : الخبر .

<sup>(</sup>V) في (شع) : اسم ما .

للأُخفش ، وقد تُعمَل متوسِّطاً خبرُها وموجَباً بإلا ، وفاقاً للأُخفش ، والمعطوف على خبرها لسيبَويه في الأوّل ، وليونس في الثاني ، والمعطوف على خبرها بد «بَلْ » و «لكن » مُوجَبُّ فيتعيَّنُ رفعُه .

وتُلحَق بها «إِنْ » النافيةُ قليلًا ، و «لا » كثيراً ، ورفعُها معرفةً نادرٌ ، وتُكسَع (١) بالتاءِ فتختص بالحينِ أو مرادفِه ، مُقتصراً على منصوبها بكثرة ،وعلى مرفوعِها بقلَّة ، وقد يُضاف إليها «حين » لفظا أو تقديرا ، وربَّما اُستُغنِي (٢) مع (٣) التقدير عن «لا» بالتاءِ وتُهمَل (٤) « لاتَ » على الأصحِّ إِن وَلِيها (٥) « هَنَّا » .

ورَفْعُ ما بعد «إِلَّا » فى نحو « ليس الطيبَ إِلَّا المِسكُ » ، لغةُ تميم ، ولا ضمير فى «ليس» خلافاً لأبى على ، ولا تلزم حاليّة المنفى بـ « ليس » و «ما » ، على الأصحِّ .

وتُزاد الباءُ كثيراً في الخبر المنفى بر «ليس » و «ما » أُختِها ، وقد تُزاد الباءُ كثيراً في الخبر المنفى بروا أَنَّ » (٢) وقد تُزادُ بعدَ نفي فعلٍ ناسخ للابتداء ، وبعد «أَوَلَمْ يَروا أَنَّ » (٢) وشبهِه ، وبعد «لا» التبرئة (٧) « وَهل » (٨) و «مَا » المكفوفة بـ «إِنْ »

<sup>(</sup>١) فى (م) : ولات ، بالتاء.

<sup>(</sup>٢) فى (شع) : استغنى به .

<sup>(</sup>٣) في (م) : عن التقدير .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : وتهمز .

<sup>(</sup>٥) فى (ح): وليتها .

<sup>(</sup>٦) في (م) : أن الله .

<sup>(</sup>٧) في (د) : وبعد لا وهل ... الخ .

<sup>(</sup>٨) فى (م) : وبل .

والتميميّة ، خلافاً لأَبى على والزمخشرى ، وربَّما زِيدَتْ فى الحال المنفيّة ، وخبر إِنَّ ولكنَّ .

وقد يُجرُّ المعطوف على الخبر الصالحِ للباء مع سقوطها ، ويندُر ذلك بعد غير «ليس» و «ما » ، وقد يُفعَل ذلك في العطف على منصوب اسم الفاعل المتَّصل ؛ وإنْ ولى العاطف بعد خبر «ليس» أو «ما » وَصْفُ يتلوه سَبَيُّ أُعطى الوصفُ ما لَه مفردًا ، ورُفِع به السبيُّ ، أوجعلا مبتدأً وخبراً ، و (إن ) (١) تلاه أجنبيُّ عُطِف بعد «ليس » على اسمها ، والوصفُ على خبرِها (٢) ، ويتعين وإن بُحرَّ بالباءِ جاز على الأصحِّ جَرُّ الوصفِ المذكور (٣) ، ويتعين رفعُه بعد «ما » .

<sup>(</sup>١) في (شع): فإن .

<sup>(</sup>٢) نحو: ليس زيد قائماً ولا قاعداً عمرو. فعمرو مرفوع لعطفه على اسم ليس ، وقاعداً منصوب لعطفه على خبرها ، ويجوز رفع الوصف على الخبرية للأجنبى ، أو على الابتدائية ، ولا يجوز نصب الوصف هنا مع « ما » لأن خبرها لايتقدم على اسمها ·

<sup>(</sup>٣) نحو : « ليس زيد بذاهب ولا قائم عمرو » بجر قائم بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة رمنه :

وليس بيمُدُنْ حتمَه ذو تقدم لحرب ولا مسنسئ العمر مُحْجيمُ

#### ١٤ \_ باب أُفعال المقاربة

منها للشَّروع فی الفعل: «طَفِق »و «طَبق » و «جعل » و «أَخَذ » و «عَلق » و «أَنشَأ » و «هَبّ » و «قام » ، ولمقاربته: «هَلْهَلَ »و «كاد » و «كَرَبَ » و «أَوشَك » و «أَلَمَّ » (1) و «أُولَى » ، ولرجائه: «عَسَى » و «حَرى » و «اخلو لَق » ، وقد ترد «عسى » إشفاقا ؛ ويلازِمُهنَّ لفظ المضيِّ ، إلاَّ «كاد » و «أوشك » و «جَعَلَ » (٢) . وعملُها فی الأصل عَملُ «كان » ، لكنِ ٱلتزِمُ كونُ خبرِها مضارعاً مجرِّدًا (٣) مع «هَلْهَل » وما قبلها ، ومقروناً به «أَنْ » مع «أَوْلَى » و «الوجهين مع البواقى ، والتجريد مع «كاد » و «عسى » و «أوشك » بالعكس ، وربما جاءَ خبراهما مفردَين منصوبَين .

وخبر «جَعَلَ» جملةٌ اسميّةٌ ، أو فعليةٌ مصدّرةٌ بـ «إِذَا » أو

<sup>(</sup>١) سقطت من بعض النسخ ، ونبه عليها في (شع) ومنه في الحديث :

<sup>«</sup> لولا أنه شيء قضاه الله لألم أن يذهب بصره » .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ح،م،شع) وضرب عليها فى (ص) وذكر فى (س) بدلاً منها : وألم ، وذكر فى (شع) بعد أن أسقطها : فالأربعة عشر الباقية لا يستعمل منها إلا الماضى ، وعددها كلها سبعة عشر . انتهى .

<sup>(</sup>٣) فى (شع) : مجرداً من أن . ومثاله :

قامت تلوم وبعض اللوم آونة مما يضر ولا يبقى له نفل وكذا بقية الأفعال ، وذلك لأن «أن » تقتضى الاستقبال والشروع ينافيه .

«كُلُما» ، ونُدُر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النفي عليها (١) . وليس المقرون بـ «أن » خبرًا عند سيبويه ، ولا يتقدّم هنا الخبرُ ، وقد يتوسَّط ، وقد يُحذَف إِن عُلِم ، ولا يخلو الاسم من الاختصاص غالباً .

ويُسنَد «أوشَك» و «عَسَى » و «اخْلُوْلَق» لأَنْ يَفْعَل فيغنى عن الخبر ولا يختلفُ لفظُ المُسنَد (٢) لاختلاف ما قبلَه ، فإن أُسنِد إلى ضميره اسماً أو فاعلاً طابق صاحبَهُ معها كما يطابقُ مع غيرها ، وإن كان لحاضر أو غائبات جاز كسرُ سين «عسى» ، وقد يتَّصل بها الضَّمير الموضُوع للنصب اسماً عند سيبويه حملاً على «لعلَّ» ، وخبرًا مقدَّماً عند المبرِّد ، ونائباً عن المرفوع عند الأَخفش ، وربّما اقتُصِر عليه .

ويتعيّن عَوْد الضمير من الخبر إلى الاسم ، وكونُ الفاعل غيرَه قليل . وتُنفَى «كاد» إعلاماً بوقوع الفعل عسيرًا ، أو بعدمِه وعدم مقاربته ، ولا تُزادُ ، خلافاً للأَخفش ، واستُعمِل مضارعُ «كاد» و «أوشك» ، وندر اسمُ فاعلِ «أوشك» و «كاد» ، ومضارع «طَفِق» .

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة سقطت من بعض النسخ ، ونبه على ذلك فى (شع) وقال : ولم يتعرض له المصنف فى الشرح ، ومثل للمسألة الأولى : جعل زيد كلما جاءه عمرو يضربه . وقال : إنه يحتاج إلى سماع . ومثل للثانية بما حكاه الزاهد أنه يقال : عسى زيد قائم ، على أن فى عسى ضمير الشأن ومثل للثالثة : ما جعل زيد ينظم .

<sup>(</sup>٢) في (د) : ولا يختلف السند .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( د، س، م، شع ) : وثبتت في (ص) وهامش (ح) .

## ١٥ \_ باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر

وهى "إنّ التوكيد، و"لكنّ الاستدراك، و"كأنّ التشبيه وللتّحقيق أيضاً على رأى ، و"لَيْت اللّمنيّ ، و"لَعَلّ اللّرجّي وللإشفاق (۱) والتعليل (۲) والاستفهام . ولهن شَبه والإشفاق (۱) والتعليل (۲) والاستفهام . ولهن شَبه به به الناقصة ، في لزوم المبتدإ والخبر والاستغناء بهما ، فعملت عملها معكوساً ليكونا معهن كمفعول قدّم وفاعل فعملت عملها معكوساً ليكونا معهن كمفعول قدّم وفاعل أخّر تنبيها على الفرعيّة (۳) ، ولأن معانيها في الأخبار ، فكانت كالعُمَد ، والأسماء كالفضلات ، فأعطيا إعرابيهما (۱) ، فكانت ويجوز نصبهما به لينت » ، عند الفّراء ، وبالخمسة عند بعض ويجوز نصبهما به لينت » ، عند الفّراء ، وبالخمسة عند بعض أصحابه ، وما استشهد به محمول على الحال ، أو على إضمار فعلي ، وهو رأى الكسائيّ . ومالاً تَدخُل عليه «دام » لا تدخل عليه هذه الأحرُف (۵) ، وربّما دخلت «إنّ » على ما خبرُه نهي (۱) .

<sup>(</sup>١) الترجى للمحبوب والاشفاق للمكروه .

<sup>(</sup>٢) في (شع) : وللتعليل .

<sup>(</sup>٣) لأن الأصل تقديم المرفوع . وزاد بعدها فى (س) فقط ، وتكميلاً لهما مع الابتداء ونواسخه الأقسام الممكنة وهى : رفعان ونصبان ورفع قبل نصب والعكس . ويظهر أنه زيادة ناسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : إعرابهما.

<sup>(</sup>٥) فى (م) : وما لا تدخل عليه هذه الأحرف . وهو سهو أسقط «دام» وما بعدها فأفسد المعنى . وسقطت «هذه» من (د) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : خبره هي .

وللجزءين بعد دخولهن مالهما مجردين ، لكن يجب هنا تأخير الخبر ، ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه ، ولا يُخص حذف الاسم المفهوم معناه بالشّعر ، وقلّما (١) يكون إلا ضمير الشأن ، وعليه يُحمل : « إِنَّ مِن أَشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » لا على زيادة « مِنْ » ، خلافا للكسائي .

وإذا عُلِم الخبر جاز حذفُه مطلقاً ، خلافاً لمن آشترط تنكير الاسم . وقد يَسُدُّ مسدَّه واوُ المصاحبة ، والحالُ (٢) ، وآلتُزمَ الحذفُ في «ليتَ شعرى » مُردَفاً باستفهام (٣) .

وقد يُخَبر هنا \_ بشرط الإفادة \_ عن نكرة بنكرة أو بمعرفة . ولا يجوز نحو: «إِنَّ قائماً الزَّيدانِ» ، خلافاً للأَخفش والفرّاء ، ولا نحو: «ظننت قائماً الزَّيدان» خلافاً للكوفيّين .

( فصل) : يستدام كسرُ « إِنَّ » ما لم تؤوَّل هي ومعمولُها بمصدر ، فإِن لزم التأويلُ لَزِم الفتحُ ، وإِلاَّ فوجهان (١٠) .

<sup>(</sup>١) فى (س،ص،م،شع) : وقل ما يكون.

<sup>(</sup>Y) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٣) كقوله :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل فالحبر محذوف وجوباً أى : ليت شعرى بكذا ثابت أو موجود ، لأنه بمعنى : ليتنى أشعر ، وجملة الاستفهام فى موضع نصب بشعرى ، وهو مصدر .

<sup>(</sup>٤) فى (م) : فالوجهان .

فلامتناع التأويل كُسِرتْ : مبتداًة ، وموصولاً بها ، وجواب قَسَم ، ومحكية بقول ، وواقعة موقع الحال ، أو موقع خبر اسم عين ، أو قبل لام معلِّقة .

وللزوم التأويل فُتِحت بعد «لو» و «لولا» (١) و «ما» التوقيتيّة ، وفي موضع مجرور ، أو مرفوع فعل أو منصوبهِ غيرٌ خبر .

ولإِمكان الحاليْنِ أُجيزَ الوجهان بعد: أَوّلُ قولَى ،و "إِذَا " (٢) للمفاجأة (٣) ، وفاءِ الجواب ، وتفتح بعد «أُمّا» بمعنى حقاً ، وبعد «حتى " غيرِ الابتدائية ، وبعد «لا جَرَمَ "غالباً ؛ وقد تُفْتَحُ عند الكوفيين بعد قَسَم مالم توجدِ اللامُ .

(فصل): يجوز دخول لام الابتداء بعد «إِنَّ » المكسورة على اسمها المفصول ، وعلى خبرها (أ) المؤخَّر عن الاسم ، وعلى معموله مقدَّماً عليه بعد الاسم ، وعلى الفصل المسمَّى عِمادًا ، وأوّلُ جُزءى (٥) الجملة الاسمية المخبَر بها أولى من ثانيهما .

<sup>(</sup>١) سقطت من (م،شع) ولكنه مثل لها فى (شع) بقوله تعالى « فلولا أنه كان من المسبحين » .

<sup>(</sup>٢) فى (د) : وإذ .

<sup>(</sup>٣) فى (ص) : المفاجئة . ومثاله قول الشاعر :

وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً إذا أنه عبد القفا واللهازم روى بالفتح على تقدير المصدرية ، وهو مبتدأ خبره محذوف . أى : فإذا عبوديته ثابتة ، وبالكسر على عدم التأويل بالمصدر .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : وعلى الخير .

<sup>(</sup>٥) في (م) : جزء .

وربّما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبرًا لـ ﴿ إِنَّ ﴾ (١) . ولا تدخل على أداة شرط ، ولا على فعل ماض متصرّف خال من «قد»، ولا على معموله المتقدِّم، خلافاً للأَخفش، ولا على حرف نفى (٢) إِلاَّ في نُدور ، ولا على جواب الشَّرط ، خلافاً لابن الأُنباريّ، ولا على واو المصاحبة المغنِية عن الخبر، خلافاً للكسائي؛ وقد يليها حرفُ التَّنفيس، خلافاً للكوفيّين، وأجازوا دخولها بعد «لكنَّ» ولا حجَّة فيما أوردوه لشذوذه وإمكان الزيادة ، كما زِيدَتْ مع الخبر مجرّدًا أو معمولاً لأمسى أو «زَال» (٣) ، أو «رأى » (١) أو «أنَّ » ، أو «ما » ؛ وربَّما زيدتْ بعد « إِنَّ » قبل الخبر المؤكَّد بها ، وقبل همزتِها مبدَّلةً هاءً مع (٥) تأكيد الخبر أو تجريده ، فإنْ صَحِبت (١) ، بعد « إِنَّ » (٧) نونَ توكيد أو ماضياً متصرّفاً عارياً من «قد » نُويَ قَسَمٌ وآمتنَعَ الكسرُ .

<sup>(</sup>۱) فى (م،ح،شع): خير إن ، ومثاله ما ثبت فى بعض نسخ البخارى من قول أم حبيبة رضى الله عنها: «إنى كنت عن هذا لغنية ».

<sup>(</sup>٢) فى (ص) : ولا تدخل على حرف ننى . وهذه العبارة مقدمة فى (ص) على قوله : وربما دخل ...

<sup>(</sup>٣) كقول الشاعر :

وما زلت من ليلي لدن أن عرفتها لكالهائم المقصى بكل مراد

<sup>(</sup>٤) فى (م) : أو أرى ، وفى (ص) : ذكر الفعلين وضرب على «أرى» ، ومثل له فى (شع) بقوله :

رأوك انى ضراء أعيت فثبتوا بكفيك أسباب المنى والمآرب

<sup>(</sup>٥) في (م) : بعد تأكيد .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (شع) .

<sup>(</sup>٧) فى (س،م) : بعد أن معمولة لفعل قلبى أو بعد نون التوكيد.

(فصل): ترادِف «إِنَّ» «نَعَمْ» فلا إعمالَ، وتخفَّف فيبطُل الاختصاص، ويغلب الإهمالُ، وتلزم اللاَّمُ بعدَها فارقةً إِن خيف لَبسُ به إِنْ النافيةِ ولم يكن بعدها نفى ، وليست غير الابتدائية ، خلافاً لأَبى على ، ولا يليها غالباً من الأَفعال إلاَّ ماض ناسخُ للابتداء (١) ، ويقاس على نحو: «إِنْ قتلتَ لَمُسلماً» ماض ناسخُ للابتداء (١) ، ويقاس على نحو: «إِنْ قتلتَ لَمُسلماً» وفاقاً (٢) للكوفيين والأَخفشِ ، ولا تعمل عندهم ولا تؤكّد (٣) بل تفيد النفى ، واللاَّم الإيجاب . ومَوقعُ «لكن» بين متنافيين بوجه ما ، ويمنعُ (١) إعمالها مخفَّفة ، خلافاً ليونسَ والأَخفشِ . وتلى «ما» «ليتَ » فتُعمَلُ وتُهمَل ، وقلَّ الإعمال في «إِنَّما» ، وعدم سماعُه في «كأنَّما» و «لعلَّما» و «لكنَّما» ، والقياشُ وعدم سماعُه في «كأنَّما» و «لعلَّما» و «لكنَّما» ، والقياشُ سائغٌ .

(فصل): لِتأُوُّلِ «أَنَّ» ومعمولَيها بمصدرٍ قد تقع أسماً لعواملِ هذا الباب مفصولاً بالخبر ، وقد تتَّصل به (لَيْت » سادَّة مسدَّ معمولَيها ، ويُمنَع ذلك في «لعلَّ»، خلافاً للأَخفش.

وتخفَّف « أَنَّ » فيُنوى معها اسم لا يَبرُز إِلاَّ أضطرارًا ، والخبرُ جملة اسميّةُ مجرّدةُ أو مصدَّرةُ به « لا » أو بأداةِ شرط ، أو به «رُبَّ » ، أو بفعل يقترنُ غالباً إِنْ تَصرّف ولم يكن دعاءً ،

<sup>(</sup>١) نحو : «وإن كانت لكبيرة». واحترز بقوله «غالباً» من نحو : إن قتلت لمسلما .

<sup>(</sup>٢) في (م) خلافا .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ولا تأكيد .

<sup>(</sup>٤) فى (د) : ويمتنع ، وفى (شع) : وتعمل .

به «قد» ، أو به (لو» ، أو بحرف تَنْفيس أو نَفْي .

وتُخفَّف «كأنَّ » فتَعمَلُ في اسم كاسم «أَنَّ » المقدَّر ، والخبر جملةُ اسميّةُ أو فعليّةُ مبدوءَةُ به «كمْ » أو «قَدْ » ، أو مفردُ . وقد يَبرُز آسمُها في الشِّعر . ويقال : «أَما إِنْ جَزاك الله خيرًا » ، وربما قيل : أَنْ جزاكَ ، والأَصل أَنَّه .

وقد يقال في «لعلَّ »: «عَلَّ » و «لَعَنَّ » و «عَنَّ » و «لأَنَّ » و «لأَنَّ » و «أَنَّ » و «رَغَنَّ » و «رَغَنَّ » و «لَغَنَّ » و «لَعَلَّتْ » .

وقد يقع خبرُها «أَنْ يَفعَل » بعد اسم عينٍ حملاً على « عسى » ، والجر به « لعل » ثابتة الأول أو محذوفَته ، مفتوحة الآخِر (١) أو مكسورته لغة عُقيلية

(فصل): يجوز رفعُ المعطوف على أسم «إِنَّ» و «لكن» بعد الخبر بإجماع ، لا قبلَه مطلقاً ، خلافاً للكسائيّ ، ولابشرط (٢) خفاء إعراب الاسم ، خلافاً للفرّاء ، وإِن تُوهِّم ما رأَياه قُدِّر تأخيرُ المعطوفِ أو حَذْفُ خبرٍ قبلَه ، وأَنَّ في ذلك كه «إِنَّ» على الأصح ، وكذا البواقي عند الفرّاء ، والنعت وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرّميّ والفرّاء والزجّاج ، وندر : إنَّهم أجمعُون ذاهبون ، وإنَّك وزيدٌ ذاهبان ، وأجاز الكسائيُّ رفع المعطوف على أوّل مفعوكيْ ظَنَّ إِنْ خَفِي إعرابُ الثاني .

<sup>(</sup>١) في (م) : الأجزاء.

<sup>(</sup>٢) فى (س، ص، شع) : ولا يشترط.

### ١٦ \_ باب ( لا ) العاملة عمل (إِنَّ )

إذا لم تُكرّر (۱) « لا » ، وقُصِد خلوصُ العموم (۲) باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها ، عملت عمل « إِنَّ » إِلاَّ أَنَّ الاسم إِنْ لم (۲) يكن مضافاً ولاشبيها به ركّب معها وُبنِي على ما كان يُنصَب به ، والفتح في نحو : «ولا لذّات للشّيب » أولى من الكسر . ورُفِع الخبرُ إِن لم يركّب الاسمُ مع « لا » بها عند الجميع ، وكذا مع التركيب على الأصح . وإذا علم عند الجميع ، وكذا مع التركيب على الأصح . وإذا علم عُلِم كَثُر حذفُه عند الحِجازيّين ؛ ولم يُلفَظ به عند التميميّين ؛ وربّما أُبقى (۱) وحُذِف الاسم .

ولاعملَ لِ « لا » في لفظ المثنى من نحو: « لا رَجُلَين فيها » ، خلافاً للمبرد ، وليست الفتحة في نحو: « لا أحد فيها » إعرابية ، خلافاً للزَّجّاج والسّيرافي ، ودخول الباء على « لا » يمنع التركيب غالباً ، وربّما ركبّت النكرة مع « لا » الزائدة .

وقد يُعامَل غيرُ المضاف معاملتَه في الإعراب ونزع التنوين

<sup>(</sup>١) في (د،م) : تتكور .

<sup>(</sup>Y) فإن لم يقصد لم تعمل عمل «إن» بل تعمل عمل «ليس» نحو: لا رجل قائماً.

<sup>(</sup>٣) في (د،شع) : إذا لم .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : بنى ، وهو خطأ من الناسخ .

والنون إِنْ وليه مجرورٌ بلام معلَّقة بمحذوف غير خبَرٍ ، فإِنْ فَصَلَها جارُّ آخَر أُوظرفٌ ٱمتنعتْ المسأَلةُ في الاختيار ، خلافاً ليونس ، وقد يقال في الشِّعر : «لا أباك » ، وقد يُحمَل على المضاف مُشابِهُه بالعمل فيُنزَع تنوينُه .

(فصل): إذا انفصل مصحوب « لا » ، أوكان معرفة بطل العمل بإجماع ، ويكزم حينئذ التّكرارُ في غير ضرورة ، خلافاً للمبرِّد وابنِ كيسانَ ، وكذا التّاليها خبرُ مفردٌ أو شبه . وأفردت في : « لا نو لك أن تفعل » لتأوله بد « لا شبه . وأفردت في : « لا نو لك أن تفعل » لتأوله بد « لا ينبغى » ، وقد يؤول غيرُ عبدِ الله وعبد الرّحمن من الأعلام بنكرة فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام ، ولا يعاملُ بهذه المعاملة ضميرٌ ، ولا اسمُ إشارة خلافاً للفرّاء ، ويُفتَح أو يُرفَع الأوّلُ من نحو. « لاحول ولا قوة إلا بالله » فإن فُتِح فُتِح الثاني أو نُصِب أو رُفع ، وإن رفع رفع الثانية فُتِح الأوّل رفع رفع الثانية فُتِح الأوّل .

وتُنصَب صفَةُ اسم «لا» أو تُرفَع مطلقاً ، وقد تُجعل مع الموصوف كخمسة عَشَرَ إِن أُفرِدا أو اتَّصلا ، وليس رفعُها مقصورًا على تركيب الموصوف ، ولا دليلاً على إلغاء «لا» ، خلافاً لابن برهان في المسألتين ، وللبدل الصالح لعمل «لا»

النصبُ والرَّفعُ ، فإِن لم يَصلُح لعملها تعيَّن رفعُه ، و كَذَا المعطوف نَسَقاً .

وإن كُرّر اسمُ «لا» المفردُ دونَ فصلٍ فُتِح الثانى أو نُصِب (١) . ولِ «لا» مقرونةً بهمزة الاستفهام في غير تَمنً وعَرْض مالَها مجرَّدةً ، ولها في التمنِّي من لزوم العمل ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء ما ل «كيْتَ » ، خلافاً للمازنيِّ في جعلها كالمجرّدة .

ويجوز إلحاق «لا» العاملة به «لَيْسَ» فيما لا تمنّى فيه من جميع مواضعِها ، وإنْ لم تُقصَد الدلالة بعملها على نصوصية العموم (۱).

<sup>(</sup>١) زاد في (س،شع) : أو رفع .

<sup>(</sup>۲) وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الحبر ولا تكون نصًّا على العموم بل يجوز أن يكون العموم مقصوداً أوغير مقصود ، فإن أريد التنصيص على العموم لم يجز إجراؤها كـ « ليس » بل تجرى كـ « إن » .

## ١٧ \_ باب الأَفعالِ الداخلةِ على المبتدإِ والخبرِ

# الداخل عليهما «كان»، والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدإ على أستفهام

فتنصبُهما مفعولَين ، ولا يحذفان معاً أو أحدُهما إلا بدليل ، ولهما من التَّقديم والتأخير ما لهما مجرّدين ، ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر «كان» ، فإنْ وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار ليه إنْ كان أحدَهما لا إن لم يكُنْه (۱) ولم يُعلَم المحذوف.

وفائدةُ هذه الأَفعالِ في الخبر ظنُّ أَو يقينٌ أَو كلاهما أَو تحويل .

فللأُوّل (٢): «حَجَا يَحْجو (٣)» لا لغَلَبة ولا قَصْد ولا رَدِّ ولا سَوْق ولا كَتْم ولا حِفْظ (٤) ولا إِقامة ولابُخْل ، و «عَدَّ» لا لحُسْبان ، و «زعم » لا لكفالة ولا لرياسة ولا سِمَن ولا هُزال ،

<sup>(</sup>١) أي لم يكن أحد المفعولين . وهذه العبارة من المتن سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٢) وهو الظن .

 <sup>(</sup>٣) فى هامش (ص) : قال أبوحيان : لم أعلم أحداً ذكر «حجا » غير هذا المصنف .
 ومثل لها فى (شع) بقول الشاعر :

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوماً ملمات (٤) سقطت من (شع).

و «جعل» لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة ، و «هَبْ » غير متصرِّف .

وللثانى : «عَلِمَ » لا لِعُلْمَةٍ ولا عِرفانِ ، و «وَجَد » لا لِإصابة ولا استغناءِ ولا حُزنِ ولا حِقْدٍ ، و «أَلفَى » مرادِفَتُها ، و «دَرَى » لا لخَتْل ، و «تَعلَّمْ » بمعنى اعْلَمْ غير متصرف .

وللثالث: «ظنَّ » لا لِتُهْمة ، و «حَسِب » لا لِلَوْن ، و «حَسِب » لا لِلَوْن ، و «خالَ يخالُ » لا لعُجْبٍ ولا ظَلَع ، و « رأَى » لا لإِبصار ولا رَأْي ولا ضرب .

وللرابع: «صَيَّر» و «أَصارَ» وما رادفهما من «جَعَل» و « وَهَب » غير متصرِّف و «رَدَّ» و « تَرك » و «تَخِذ » و «اتَّخذ » و «أَكانَ » وأَلحقوا به «رَأَى » العِلْميّة الحُلميّة ، و «سَمِع » المعلَّقة بعَيْنٍ ، ولا يُخبر بعدَها إلاَّ بفعل دالٍّ على صوت ، ولا تُلحَق «ضَرب » مع المثل على الأصح ، ولا «عَرف » و «أبصر » ، خلافاً لابن درَسْتَویه ؛ لهشام ، ولا «أصاب » و «صادف » و «غادر » ، خلافاً لابن درَسْتَویه ؛ وتُسمَّى المتقدِّمة على «صيَّر » قلبيّة .

وتختص متصرّفاتها بقُبح الإِلغاءِ في نحو: ظننتُ زيدً قائمٌ ، وبضَعفِه في نحو: متى ظننت زيدٌ قائمٌ ، وزيدٌ قائمٌ ، وبجوازه بلا قُبح ولاضَعف في نحو: زيدٌ قائمٌ ، وبجوازه بلا قُبح ولاضَعف في نحو: زيدٌ قائمٌ ظننتُ ، وزيد ظننتُ قائمٌ ، وتقدير ضمير الشأن

أو اللام المعلّقة في نحو: ظننتُ زيدٌ قائمٌ ، أولى من الإلغاء. وقد يقع المُلغى بين معمولى «إنّ» ، وبين «سوف» ومصحوبها ، وبين معطوف ومعطوف عليه ، وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب ، خلافاً للكوفيين ، وتوكيد المُلغى بمصدر منصوب قبيح ، وبمضاف إلى الياء ضعيف ، وبضمير أو آسم أشارة أقل ضعفا . وتؤكّد الجملة بمصدر الفعل بدلاً من لفظه منصوباً فيُلغى وجوباً ، ويقبع تقديمُه ، ويقل القبع في نحو : متى ظنّك زيد ذاهب ؟ وإنْ جُعِل «متى » خبراً لل في نحو : متى ظنّك زيد ذاهب أو أجاز الأخفش والفرّاء إعمال للهنصوب في الأمر والاستفهام .

وتختص أيضا القلبيّة المتصرّفة بتعديها معى لا لفظا إلى ذى استفهام ، أو مضاف إليه ، أو تالى لام الابتداء (۱) أو القسم أو «ما» أو «إنْ» النافيتين أو «لا» ، ويسمى تعليقا (۲) ، ويشاركهن فيه مع الاستفهام : «نَظَرَ » و «أبصر » و «تفكّر » و «سأل » وما وافقهُن أو قاربَهُن ، لا ما لم يقاربْهن ، خلافاً ليونس ، وقد يعلّق «نسى » .

<sup>(</sup>١) في (د،وشع): لام ابتداء ومثاله:

علمت لزيد عندك. ، «ولقد علموا لمن اشتراه ...».

<sup>(</sup>٢) وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا على سبيل الوجوب . وسمى تعليقاً لأنه إبطال فى اللفظ مع تعليق العامل بالمحل وتقدير إعماله .

ونُصِبُ مفعولِ نحو : علمتُ زيدًا أبو مَنْ هو ، أولى مِن رفعِه ، ورفعُه ممتنع بعد «أرأيت» بمعنى «أخبرنى» . وللاسم المستفهم به والمضاف إليه ممّا بعدَهما مالَهُما دونَ الأَفعالِ المذكورة ، والجملة بعد المعلّق في موضع نصب بإسقاط حرف الجرّ إن تعدّى به ، وفي موضع مفعوله إن تعدّى إلى واحدٍ ، وسادّةُ مَسَدَّ مفعوله إن تَعدّى إلى المنوسط بينه وبينها إن تعدّى إلى واحدٍ ، وفي موضع الثانى إن تعدّى إلى النين ووُجد الأوّل .

وتختص القلبيّة المتصرفة و «رأى» الحُلميّة والبَصرية بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميريْن متَّصلَيْن متَّحدَي المعنى ، وقد يُعامَل بذلك «عَدِم» ، و «فَقَد» ، ويُمنَع الاتحّادُ عموماً إِنْ أُضمِر الفاعل متصّلًا مفسَّرًا بالمفعول .

(فصل): يُحكَى بالقول وفروعهِ الجُمَل ، ويُنصَب به المفرد المؤدّى معناها والمرادُ به مجرَّدُ اللَّفظ ، وإلحاقه في العمل بالظَّنِّ مطلقاً لغة سُلَم ، ويخصُّ أكثرُ العربِ هذا الإلحاق بمضارع المخاطب الحاضر بعد أستفهام متَّصل ، أو منفصِل بظرف أو جارٍّ ومَجْرورٍ أو أحد المفعولين ، فإنْ عَدِمَ شرطُ رُجعَ إلى الحكاية ، ويجوز إن لم يَعدَم ، ولا يُلحَق في الحكاية بالقول ما في معناه ، بل يُنوى معه القولُ ، خلافاً الحكاية بالقول ما في معناه ، بل يُنوى معه القولُ ، خلافاً

للكوفيين ، وقد يضاف قول وقائل إلى الكلام المَحكى ، وقد يغنى القول في صلة وغيرها عن المحكى لظهوره ، والعكس كثير . وإن تَعلَّق بالقول مفرد لا يؤدِّى معنى جملة ، ولا يراد به مجرَّد اللَّفظ حُكِى مقدَّرًا معه ما هو به جملة (١) ، وكذا إنْ تَعلَّق بغير القول .

(فصل) : تَدخُل همزةُ النَّقل على «عَلِم» ذاتِ المفعولين ، و « رأى » أُختها ، فينصبان ثلاثة مفاعيل ، أوّلها الَّذى كان فاعلً ، ويجوز حذفُه والاقتصارُ عليه على الأصّح ، وللثانى والثالث بعدَ النقل ما لهما قَبْلَه مطلقاً خلافاً لمن مَنَع الإلغاء والتَّعليق ، وألحق بهما سيبويه «نَبَّاً» ، وزاد غيرُه «أنباً» و «خَبَّر » و «أخبَر » و «حَدَّث » ، وزاد الأَخفش «أظن » و «أحسب » و « أخال » و « أزعم » و « أوْجَد » ، وألحق غيرُهم «أرى » الحُلمية و « أخال » و « أوعيغ للمفعول من ذي ثلاثة فحكمُه حكم «ظن » ها الرفوع .

<sup>(</sup>١) سقط الجار والمحبرور : «به» من (م) .

#### ١٨ \_ باب الفاعل

وهو المسنَد إليه فِعلُ أَو مضمَّنُ معناه ، تامَّ مقدَّمُ فارغ غيرُ مَصُوغ للمفعول ، وهو مرفوعٌ بالمُسنَد حقيقةً إِنْ خَلاَ مِن «مِنْ» و «الباء» الزائدتين ، وحُكماً إِنْ جُرِّ بأَحدهما ، أو بإضافة المسنَد ، وليس رافعه الإسناد ، خلافاً لخلَف . وإِنْ قُدِّم وَلَم يَلِ ما يَطلُب الفعلَ فهو مبتدأً ، وإِن وليه ففاعلُ فعلِ مضمر يفسّره الظاهر ، خلافاً لن خالف .

ويَلحَق الماضي المُسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مُخبَر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة ، ولا تُحذَف غالباً إن كان ضميرًا متّصلاً مطلقاً ، أو ظاهرًا متّصلاً حقيقيّ التأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس ، ولَحاقُها مع الحقيقيّ المقيد المفصول بغير « إلاّ » أَجُودُ ، وإن فُصِل بها فبالعكس . وحُكمُها مع جمع التكسير وشبهه ، وجمع المذكّر بالألف والتاء ، حكمُها مع الواحد المجازيّ التأنيث ، وحُكمُها مع جمع التصحيح غير المذكور آنفا حكمُها مع واحدِهِ ، وحكمُها مع ألبنين والبناتِ حكمُها مع الأَبناء والإماء ، ويساويها في مع ألبنين والبناتِ حكمُها مع الغائبة ، ونونُ التأنيث الحرفيّة .

وقد تُلحقُ الفعلُ المسنَّد إلى ما ليس واحدًّا من ظاهرٍ أُو ضميرٍ منفصلٍ علامةٌ كضميره (١) ؛ ويُضمَر جوازًا فِعلُ الفاعل المُشعِرُ به ما قَبْلَهُ ؛ والمجابُ به نفى أَو استفهام . ولا يُحذَف الفاعلُ إلا مع رافعه المدلول عليه ، ويرفع تَوهُمَ الحذف إنْ خفى الفاعلُ جعلُه مصدرًا منويًّا(٢) ، أَو نحو ذلك .

<sup>(</sup>١) فيقال : قاما الزيدان ، ومنه قولهم : « التقتا حلقتا البطان » . وقاموا الزيدون ، ومنه قول الشاعر :

يلومُونني في اشتراء النَّخي ل قومي فكلُّهمُ ألْوْمَ و وقمن الهندات، ومنه قول الشاعر:

رأين الغوانى الشيب لاح بعارضى فأعرضن عنى بالحدود النواضر فالألف والواو والنون علامات كتاء التأنيث فى : «قامت». وهذه لغة طبي ، وحكى أنها من لغة أزد شنوءة. واللغة المشهورة أن لا تلحق هذه العلامة الفعل.

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى : « ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه » أي بدا لهم بداء .

#### ١٩ \_ باب النائب عن الفاعل

قد يُترَك الفاعلُ لغرض لفظيٍّ أَو معنويٌّ جوازًا أَو وُجُوباً فينوب عنه جارياً مجراه في كل ما له مفعولٌ به ، أو جارٌّ ومجرور ، أَو مصدرٌ لغير مجرّدِ التوكيد : ملفوظٌ به أَو مدلول عليه بغير العامل ، أو ظرفٌ مختصٌّ متصرّفٌ ، وفي نيابته غير متصّرف أو غير ملفوظ به خلافٌ ، ولا تُمنع نيابة المنصوب لسقوط (١) الجارّ مع وجود المنصوب بنفس الفعل ، ولا نيابة عير المفعول به (٢) وهو موجود ، وفاقاً للأَّخفش والكوفيّين . ولا تُمنَع نيابةُ غيرِ الأُوّل من المفعولات مطلقاً إِنْ أُمِن اللَّبس ولم يكن جملةً أوشبهها ، خلافاً لمن أَطلق المنع في باب «ظَنَّ» و «أَعلَمَ»، ولا ينوب خبرُ «كان » المفردُ ، خلافاً للفرّاءِ ، ولا مميّزه ، خلافاً للكسائيّ ، ولا يجوز : كِينَ يُقامُ ، ولا جُعِلَ يُفْعَل ، خلافاً له وللفرّاء . (فصل): يُضَمّ مطلقاً أَوَّلُ فعلِ النائب، ومع ثانيه إِن كان ماضياً مَزيدًا أُوَّله تاءُ (٣) ، ومع ثالثه إِن ٱفتُتح بهمزةِ وصل.

<sup>(</sup>١) في (ح،م،شع،شد): بسقوط.

<sup>(</sup>٢) فى (د) : ولا نيابة غير الأول من المفعول به .

<sup>(</sup>٣) فى (شع) أوله تاء مزيدة .

ويحرَّك (١) ما قبل الآخر لفظاً إِن سَلِم من إعلال وإدغام ، وإِلاَّ فتقديراً (٢) بكسر إِن كان الفعل ماضياً (٣) ، وإِن اعتلَّت عينُ الماضى وبفتح إِن كان مضارعاً (٤) ، وإِن اعتلَّت عينُ الماضى ثلاثياً أو على «انفعَل » أَو «افتعَل » كُسِر ما قبلها بإخلاصٍ ثلاثياً أو على «انفعَل » أَو «افتعَل » كُسِر ما قبلها بإخلاصٍ أو إِشمِام ضَم ، وربّما أُخلص ضَمَّا ، ويُمنَع الإِخلاصُ عند خوف اللّبس . وكسرُ فاءِ فُعِلَ ساكنَ العين لتخفيف (٥) أو إِدغام لغة ، وقد تُشمّ فاءُ المدغَم ، وشذّ في «تُفُوعِل » أو إِدغام لغة ، وقد تُشمّ فاءُ المدغَم ، وشذّ في «تُفُوعِل » (٢) .

وما تعلَّقَ بالفعل غير فاعل ، أو مشبَّه به ، أو نائب عنه منصوبٌ لفظاً أو محلاً ؛ وربّما رُفع مفعولٌ به ونُصِب فاعلٌ لأَمْن اللَّبس .

(فصل): يجب وصلُ الفعل بمرفوعه إِنْ خيف الْتباسُه بالمنصوب ، أَو كان ضميرًا غيرَ محصور ، و كذا الْحكمُ عند غير الكسائيّ وآبن الأنباريّ في نحو : ما ضَرَبَ عَمروُ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) فى (شع) : وحرك .

<sup>(</sup>۲) أى : وإن لم يسلم .

<sup>(</sup>٣) فى (شع) : بالكسر فى الماضى .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : والفتح فى المضارع .

 <sup>(</sup>٥) في (د) : بتخفيف .

<sup>(</sup>٦) فى (س ، ح ، م) : تفعيل ، ومثل لها فى (شع) بقوله : نحو : تغيفل فى تغوفل .وهو موافق للتحقيق .

زيدا ، فإن كان المرفوعُ ظاهرًا والمنصوب ضميرًا لم يَسبِق الفعلَ ولم يُحصَرْ فبالعكس .

وكذا الحكمُ عند غير الكسائيِّ في نحو: ما ضَرَبَ عَمْرًا إلاَّ زيدٌ ، وعند الأَكثرين (١) في نحو: ضرب غلامُه زيدًا ، والصحيح جوازه على قلَّة (٢) .

فى (د): وعند الأكثر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د) : على قلة . وعلى جواز هذا قول الشاعر :

كساحلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى فى ذرا المجد

وقد تقدمت هذه المسألة في باب المضمر.

### ٢٠ \_ باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أومُلابسِه (١)

إذا أنتصب لفظاً أو تقديرًا ضميرُ أسم سابق مفتقرٍ لما بعده أو ملابسُ ضميرِه بجائز العمل فيما قبله غير صلة (٢) ولا مشبّه بها ولا شرط مفصول بأداته ولا جواب مجزوم ، ولا مشبّه إلى ضمير للسّابق (٣) متّصل ، ولا تالى استثناء أو معلّق (٤) أو حرف ناسخ أو كم الخبريّة أو حرف تحضيض (٥) أو عَرْض أو تَمَنَّ به ﴿أَلاَ ﴾ ، وجب نصب السابق إنْ تلا ما يختص بالفعل ، أو استفهاماً بغير الهمزة ، بعامل لا يظهر موافق للظّاهر أو مقارب ، وقد يُضمَر مطاوع للظّاهر فيرفع السابق به (٢) ، ويرجّح (٧) نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه ، أو بمضاف بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه ، أو بمضاف

<sup>(</sup>١) فى (شع) : أو بملابسه .

<sup>(</sup>٢) في (شع) : غير صفة . وهو سهو لأنه مثل له بقوله : نحو : زيد أنا الضاربه .

<sup>(</sup>٣) فى (ح، س، م) : السابق .

<sup>(</sup>٤) في (س) : ولا معلق . ومثاله : زيد كيف لقيته ؟

<sup>(</sup>٥) فى (م) : تخصيص ، وهو تصحيف من الناقل .

<sup>(</sup>٦) سقطت «به» من ( ص ،شع ) . وعلى هذا جاء قول الشاعر :

لا تجزعى إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى فى رواية الكوفيين برفع منفس على إضهار المطاوع أى إن هلك ، منفس أهلكته . يقال لفلان منفس ونفيس أى مال كثير .

<sup>(</sup>V) فى (س) : ويترجح .

إليه مفعول ما يليه ، أو وليه فعل أمرٍ أو نهي أو دعاءٍ ، أو وَلَي هو همزة استفهام (١) أو حرف نفي لا يختص أو «حيثُ » أو عاطفاً (٢) على جملة فعليَّة تحقيقاً أو تشبيهاً أو كان الرّفع يُوهِم وصفاً مخلاً .

وإِن ولَى العاطفُ جملةً ذات وجهين ، أَى اسميّة الصدر ، فِعليّة العَجُز ، استوَى الرّفعُ والنّصبُ مطلقاً ، خلافاً للأّخفش ومن وافقه في ترجيح الرّفع إِن لم يَصلُح جعلُ ما بعد العاطفِ خبراً ؛ ولا أَثَر للعاطف إِن وليَه «أَمّا»

وآبتداء المسبوق باستفهام أولى من نصبه إن ولى فَصْلاً بغير ظرف أو شبهه ، خلافاً للأخفش ، وكذا أبتداء المتلوِّ براكم » أو «لن » أو «لا » ، خلافاً لابن السيد ، وإن عَدم المانع والموجب والمرجِّح والمسوّى (٣) رجَح الابتداء (٤) ، خلافاً للكسائي في ترجيح نصب تالي ما هو فاعلُّ في المعنى ، نحو : أنا زيد ضربتُهُ ، وأنت عمرو كلَّمته . ومُلابَسة الضّمير بنعت أو معطوف بالواو غير مُعاد معه (٥) العامل كملابسته (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ص): الاستفهام.

<sup>(</sup>۲) في (م): أو عاطف.

<sup>(</sup>٣) في (م) : والمساوى . والمقصود المسوى بين النصب والجر وهو الجملة ذات الوجهين .

<sup>(</sup>٤) في (م): يرحج الابتداء.

<sup>(</sup>٥) في (م) : مع

<sup>(</sup>٦) في (م) : كملابسة .

بدونهما ؛ وكذا الملابكسة بالعطف فى غير هذا الباب .
ولا يَمتنعُ نصبُ المشتغلِ عنه بمجرورٍ حقَّق فاعليّةً
ما عُلِّقَ به ، خلافاً لابن كَيْسانَ .

وإِنْ رَفَع المشغولُ شاغلَه لفظاً أَو تقديرًا فحكمُه في تفسير رافع الاسم السابق حكمُه في تفسير ناصبه ، ولا يجوز في نحو: أَزَيد ذُهِب به ؟ الاشتغال بمصدرٍ منوى ، ونصبُ صاحبِ الضَّمير ، خلافاً للسيرافي وابن السراج .

وقد يفسّر عاملُ الاسم - المشغول عنه العاملُ الظاهرُ - عاملاً فيما قَبلَه إِن كان من سببه وكان المشغول مسندًا إلى غير ضميريْهما ، فإِن (١) أُسند إلى أحدهما فصاحبُه مرفوع بمفسّر المشغول ، وصاحبُ الآخر منصوبُ به .

<sup>(</sup>١) في (شع) : وإذا أسند.

### ٢١ \_ باب تَعدِّى الفعل ولزومِه

إِن اقتضَى فعْلٌ مَصوعاً (۱) له باطّراد اسمُ مفعول تامٌ ، نصبَه مفعولاً به ويسمّى : متعدِّياً ، وواقعاً ، ومُجاوِزًا ؛ وإلاَّ فلازمًا ؛ وقد يُشهَر (۲) بالاستعمالين فيصلح للاسمين (۳) ، وقد وإِنْ عُلِّق اللاَّزمُ بمفعول به مغنى عُدِّى بحرفِ (٤) جَرّ ، وقد يُجرى مُجرى المتعدِّى شذوذًا ، أو لكثرة الاستعمال ، وليخرى مُجرى المتعدِّى شذوذًا ، أو لكثرة الاستعمال ، أو لتضمين (٥) معنى يوجب ذلك .

واطرد الاستغناء عن حرف الجرّ المتعيّن مع «أَنَّ » و «أَنْ » محكوماً على موضعَيهما بالنصب لابالجرّ ، خلافاً للخليل والكسائيّ ، ولا يعامَل بذلك لتعيُّن الجارِّ غيرهما ، خلافاً للأَخفش الأَصغر ، ولا خلاف في شُذوذ بقاءِ الجرّ في نحو :

# أَشارت كُليبٍ بالأَكفِّ الأَصابعُ

<sup>(</sup>۱) فى (د): اسها مصوغاً له . ويظهر أن هذه الزيادة من الشرح حيث جاء فى شرح ابن عقيل لهذا الموضع: أى اسها مصوغاً له اسم مفعول ، كضرب مثلا، فإنه يقتضى اسها كزيد مثلا يصاغ له اسم مفعول كمضروب .

<sup>(</sup>۲) فى (م،وشع) : يشتهر .

<sup>(</sup>٣) في (س): للقسمين.

<sup>(</sup>٤) في (شع) : بحرف الجر .

<sup>(</sup>٥) في (م) : لتضمن .

(فصل): المتعدّى من غير باكن « ظَنَّ » و «أَعلَم » ، متعدًّ إلى واحد ، ومتعدًّ إلى أثنين ؛ والأوّل متعدًّ بنفسه وجوباً ، وجائزُ التعدّى واللَّزُوم ، وكذا الثانى بالنسبة إلى أحد المفعولين. والأصل تقديمُ ما هو فاعلُ (١) معنى على ما ليس كذلك ، وتقديمُ ما لا يُجرُّ على ما قد يُجرّ (٢) ، وتركُ هذا الأصل واجبُ وجائزُ وممتنِعٌ لمثل القرائنِ المذكورةِ فيما مضى .

(فصل): يجب تأخيرُ منصوب الفعل إن كان «أن » مشددة أو مخففة ، وتقديمُه إنْ تضمّن معنى استفهام ، أو شرط ، أو أُضيفَ إلى ما تضمّنها ، أونصبه جواب «أمّا » (٣) ، ويجوز في غير ذلك – إن علم النّصب – تأخيرُ الفعل (٤) ، غيرَ تعجُّى ولاموصول به حرف ، ولامقرون بلام ابتداء أوقسم مطلقاً ، خلافاً للكوفيين في منع نحو : زيدًا غلامُه ضرب ، وغلامَه أو غلام أخيه ضرب زيدٌ ، وما أراد أخذ زيدٌ ، وما طعامك أكلَ إلّا زيدٌ .

ولا يُوقَع فِعلُ مضمَرٍ متّصلٍ على مفسّره الظاهر ، وقد يُوقع على مضافٍ إليه ، أو موصولٍ بفِعله.

<sup>(</sup>١) في (شع): فاعل في المعنى .

<sup>(</sup>٢) في (د) : على ما يجر .

<sup>(</sup>٣) نحو: « فأما اليتيم فلا تقهر » .

<sup>(</sup>٤) فتقول : زيدا ضرب عمرو ، وكمثرى أكل موسى ، فإن جهل النصب لم يؤخر ، فلايقال : موسى ضرب عيسى ، على أن موسى هو المفعول .

(فصل): يبجوزُ الاقتصارُ قياساً على منصوب الفعل، مستغنى عنه بحضور معناه أو سببِه أو مُقارنِهِ أو الوَعْدِ به أو السّوالِ عنه بلفظه أو معناه أو عن متعلّقِه، وبَطلَبه، وبالردّ على نافيه أو النّاهِي عنه أو على مثبتهِ أو الآمر (١) به ، فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهِه في كثرة الاستعمال فهو لازمٌ ، وقد يُجعَل المنصوبُ مبتداً أو خبراً فيلزم حذف ثانى الجزءين .

(فصل): يُحذَف كثيراً المفعولُ به غيرُ (٢) المخبر عنه والمُخبَر به والمتعجّب منه والمُجاب به والمحصور والمُخبَر به والمتعجّب منه والمُجاب به والمحصور والباق محذوفاً عاملُه. وما تُحذف من مفعول به فمنويٌّ لدليل، أو غيرُ منويٌّ ، وذلك إمّا لتضمين (٣) الفعل معنى يقتضى اللزوم ، وإمّا للمبالغة بترك التقييد ، وإما لبعض أسباب النيابة عن الفاعل .

(فصل): تدخلُ في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدّى إلى آثنين همزةُ النَّقل فيزداد (٤) مفعولًا إِن كان متعدِّياً ، ويعير متعدِّياً ، ويعير متعدِّياً ، ويعير متعدِّياً إِنْ كان لازماً ، ويعاقِب الهمزة كثيراً ، ويُغنِي عنها قليلًا تضعيفُ العينِ مالم تكنْ همزةً ، وقلَّ ذلك في غيرِها من حروفِ الحَلْق .

<sup>(</sup>١) فى (م) : أو على الآمر به . ومثاله : لا بل زيدًا لمن قال : اضرب عمراً ؟

<sup>(</sup>Y) في (م): في غير.

<sup>(</sup>٣) في (س،د،م،شع): لتضمن.

<sup>(</sup>٤) في (ص) : فيزاد ، وفي هامشها : فيزداد .

# ٢٢ \_ باب تَنازُع (١) العامِلَين فصاعداً معمولًا واحداً

إذا تعلَّق عاملان من الفعل وشبهه (٢) متَّفقان لغير توكيد ، أو مختلفان بما تأخر غير سببي مرفوع عَمِل فيه أحدُهما ، لاكِلاهُما ، خلافاً للفراء في نحو : قام وَقَعَد زَيدٌ ، والأحقُّ بالعمل الأَقرب ، لا الأَسبق ، خلافاً للكوفيين ، ويعملُ المُلغَى في ضمير المتنازَع مطابقاً له غالباً ، فإنْ أَدَّت مطابقتُه إلى تخالف (٣) خبر ومخبر عنه فالإظهار .

ويجوز حذفُ المضمر غيرِ المرفوع ما لم يَمنَعْ مانعٌ ، ولايكزَمُ حذفُه أُوتَأْخيرُه معمولًا للأُول ، خلافاً لأَكثرهم ، بل حذفُه إِنْ لم يمنَع مانعٌ أُولَى من إِبقائه متقدّماً ؛ ولايحتاج غالباً إلى تأخيره إلا في باب «ظنّ » ، وإِن أُلغِي الأُوّلُ رافعاً صحَّ دون استراطِ تأخيرِ الضَّمير ، خلافاً للفرّاءِ ، ولا حَذْفِه خلافاً للكسائي ، ونحو : ما قامَ وقعدَ إِلّا زيد ، محمولُ على الْحذف لاعلى التنازع ، خلافاً لبعضهم ، ويُحكمُ في تنازع أكثر من عاملين بما تقدّم من ترجيح بالقرب أو السبق ، وبإعمال الملغى في الضّمير وغير ذلك إلى ولا يَمنع التّنازع تعدّ إلى أكثر من واحد ، ولاكونُ المتنازعين فعلى تعجّب ، خلافاً لمن منع .

<sup>(</sup>۱) هذا الباب يسمى «باب التنازع» كما ذكر المصنف ويسمى «باب الإعمال» كما ذكره بعض النحويين .

 <sup>(</sup>۲) في (د،شع) : أو شبهه أو شبه أو شبهه أو شبه أو

## ۲۳ ـ باب<sup>(۱)</sup> الواقع مفعولاً مطلقاً <sup>(۲)</sup> من مصدر وما يجرى مجراه

المصدر (٣) اسم دالٌ بالأصالة (٤) على معنى قائم بفاعل أوصادر عنه حقيقة أومجازا ، أوواقع على مفعول ، وقديسمى فعلا وَحَدَثا وحِدثانا ، وهو أصل الفعل لافرعُه إخلافا للكوفيين ، فعلا وَحَدَثا وحِدثانا ، وهو أصل الفعل لافرعُه إخلافا للكوفيين ، وكذا الصّفة ، خلافا لبعض أصحابنا ، ويُنصب بمثله أوبفرعه (٥) أو بقائم مقام أحدهما ، فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد ، ويسمى مبهما ، ولايثنى ولايُجمع ، وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد ، ويسمى مختصًا ومؤقتا (١) ، ويثنى ويُجمع ؛ ويقوم (٧) مقام المؤكّد مصدر مرادف ، واسم مصدر فيُجمع ، ومقام المبيّن نوع أووصف أو هيئة أو آلة أوكل غير عكم ، ومقام المبيّن نوع أووصف أو هيئة أو آلة أوكل أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة أو وقت أو «ما » الاستفهامية أو الشرطية .

<sup>(</sup>١) في (م): باب المصدر الواقع مفعولاً مطلقاً ...

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د) ، وفي (شم): من مصدر وما جرى مجراه.

<sup>(</sup>٤،٣) سقطنا من (م) .

<sup>(</sup>٥) فى (د،س،م، ح) : أو فرعه ، وفى (شع) : وفرعه ثم شرحه بقوله : وهو الفعل نحو: ضربت ضرباً ، «وما بدلوا تبديلاً» ، واسم الفاعل نحو: أنا ضارب ضرباً ، «والذاربات ذرواً» واسم المفعول نحو : زيد مضروب ضرباً .

<sup>(</sup>٦) وهذا هو القسم الثاني من قسمي المصدر ، والأول هو المبهم .

<sup>(</sup>V) فى (شع) : ويقام **.** 

ويُحذَف (١) عاملُ المَصدرِ : جوازًا (٢) لقرينةِ لفظيّةٍ أَومعنويّة .

ووجوباً لكونه بدَلًا من اللَّفظ بفعل مهمَل، أولكونه بدَلًا من اللَّفظ بفعل مستعمل في طلبٍ ، أُو خبر إِنشائيٌّ ، أُوغير إِنشائي ، أُو في توبيخ مع استفهام ، ودونه للنَّفس أُو لمخاطَب أوغائب في حكم حاضرٍ . أولكونه تفصيلَ عاقبة طلب أُو خبر ، أُونائباً عن خبر اسم عَيْن بـتكريـر أُوحصر ، أُومؤكِّكُ جملة ناصّة على معناه وهو مؤكَّدُ نفسِهِ ، أو صائرة به نصًّا وهو مؤكَّدُ غيرِه ، والأُصحّ منع تقديمهما. ومن الملتزم إضمارُ ناصبه المشبُّه به ، مشعِراً بحدوث بعد جملة حاوية فعْلَه وفاعِلَه معنى دونَ لفظ ، ولا صلاحية للعمل فيه ، وإتباعُه جائزٌ ، وإن وقعت صِفَتُه موقعَه فإتباعُها أُولَى من نصبها ، وكذا التَّالي جملةً خاليةً ممّا هو له . وقد يُرفَع مبتدأً المفيدُ طلباً ، وخبراً المكرَّرُ والمحصورُ والمؤكِّدُ نفسه والمفيدُ خبرًا إنشائيًّا وغيرَ إِنشائيً .

(فصل) (٣) : المجعولُ بدلًا من اللَّفظِ بفعلٍ مهمَلِ (٤)

<sup>(</sup>١) في (س) : وقد يحذف .

<sup>(</sup>۲) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٣) موضع الفصل غير واضح فى (د) ، وأشار فى هامش (ح) بعد أن أثبته إلى أن هذا الفصل لم يثبت ولم يشرحه المصنف ، وقد سقط من الشروح الثلاثة للمصنف وابن عقيل والدمامينى من أول الفصل إلى أول الفقرة التالية منه : وقد ينوب عن المصدر ، وثبت فى بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) هو ما أشار إليه في الفصل السابق.

مفردُ كَدَفْراً (١) ، وجائزُ الإِفراد والإِضافةِ كَوِيْلَهُ ، ومضافً غير مثنَّى كبَلْهُ الشيءِ ويَهْله ، ومثنَّى كلبيْك ، وليس كَلَدَى ليقاءِ يائه مضافاً إلى الظَّاهر ، خلافاً ليونس ، وربمًا أُفرِدَ (٢) مبنيًّا على الكسر . وقد ينوب عن المصدرِ اللَّازِم إِضمارُ ناصبِه صفاتُ ك : عائدًا بك ، وهنيئاً لك ، وأقائماً وقد قعدَ الناسُ ، وأقاعداً وقد سارَ الرَّحْب ، وقائماً قد علم اللهُ وقد قعدَ النَّاسُ ، وأسماءُ أعيانِ ك : تُرْبًا وجَنْدَلًا ، وفاها لفيكَ ، وأ أعورَ وذا ناب . والأصحُ كونُ الأسماءِ مفعولاتِ (٣) ، والصّفاتِ أحوالًا .

<sup>(</sup>١) في القاموس: الدفر الدفع في الصدر.

<sup>(</sup>٢) فى (د) : وربما أضيف إلى ضمير غائب أو أفرد .

<sup>(</sup>٣) زاد في (د) : والأصح كون الأسهاء والمصادر التي لا أفعال لها مفعولابها .

#### ۲٤ \_ باب المفعول له

وهو المصدرُ المعلَّلُ به حَدَثُ شاركه في الوقتِ ظاهراً أو مفدَّراً والفاعل تحقيقاً أوتقديراً . وينصِبُه مُفْهِمُ الحَدَث (۱) مفدَّراً والفاعل تحقيقاً أوتقديراً . وينصِبُه مُفْهِمُ الحَدَث نوع نصبَ المفعول به المصاحِب في الأصلِ حرْفَ جرِّ ، لانصِبَ نوع المصدر ، خلافاً لبعضهم (۲) ؛ وإن تغايرَ الوقت أو الفاعلُ أو عدِمت المصدريَّة بُحرَّ باللَّام أوما في معناها . وجرُّ المستوفي لشروطِ النَّصبِ مقروناً به «ال » أكثرُ من نصبه ، والمجرِّدُ بالعكس . ويستوى الأمران في المضافِ ؛ ومنهم من لايشترطُ اتِّحادَ الفاعل .

<sup>(</sup>۱) زاد فی (س) فقط بعد الحدث : ظاهراً أو مقدراً . ومفهم الحدث كالمصدر نحو : يعجبني ضربك ابنك تأديباً ، وفرعه نحو : ضربت أو أنا ضارب ابني تأديباً .

 <sup>(</sup>۲) فى (س) : خلافاً للزجاج ، وفى (شع) : هو بعض المتأخرين ، وينسب أيضاً إلى
 الزجاج .

### ٢٥ ـ باب المفعولِ المسمى ظرفاً ومفعولًا فيه

وهو ما صُمِّن - من آسم وقت أومكان - معنى «فى» باطراد لواقع فيه مذكور أو مقدَّر ناصب له ، و مبهَمُ الزَّمانِ ومختصُّه لذلك صالحُ ، فإن جاز أن يُخبَر عنه أو يُجَرِّ بغير «مِنْ » فمتصرّف ، وإلَّا فغيرُ متصرّف ، وكلاهما منصرف وغير منصرف .

فالمتصرّف المنصرف كحِينٍ ووقتٍ ، والّذى لايتصرّف ولا ينصرف ما عُيِّنَ من سحر مجرّدًا ، والّذى يتصرف ولا ينصرف كغُدُوة وبُكْرة عَلَميْنِ ، والّذى ينصرف ولايتصرّف بنصرف كغُدُوة وبُكْرة عَلَميْنِ ، والّذى ينصرف ولايتصرّف بعيدات بيّن ، وما عيّن من ضُحاً وضَحْوة وبكر (۱) وسحيرٍ وصباح ، ومساء ، ونهار ، وليل ، وعتمة ، وعشاء ، وعشية ، وربّما مُنعت الصّرف والتّصرّف (۲)

وأُلحِق بالممنوع التصرّف ما لم يُضَفْ من مركّب الأَحيانِ كصباحَ مساء (٣) ويومَ يومَ ، وأَلحق غيرُ خَثْعَم «ذا » و «ذات » مضافَين إلى زمان ، وٱستَقبح الجميع التصرّف في صفة (٤) حينٍ عَرَض قيامُها مَقَامه ولم تُوصَف ، ومَظروف ُ

<sup>(</sup>١) فى (س) بكرة بالتاء ، وفى بقية النسخ «بكر» بدون تاء ، وزن سحر بمعنى بكرة .

<sup>(</sup>٢) يعنى عشية بلاتنوين للعلمية الجنسية والتأنيث .

<sup>(</sup>٣) في (س) : كصباح ومساء ..

<sup>(</sup>٤) في (د) : في صفته .

ما يصلح (۱) جواباً لـ «كم » واقعٌ فى جميعه تعميماً أو تقسيطاً ، وكذا مظروف (۲) ما يصلح جواباً لـ «مَتى » إِن كان اُسم شهرٍ غير (۳) مضاف إليه شهر ، وكذا مظروف الأبد والدَّهر واللَّيلِ والنَّهارِ مقرونة بالأَلف واللَّام ، وقد يُقصَد التكثيرُ (٤) مبالغة فيعامَلُ المنقطعُ معاملة التَّصلِ ، وما سوى ما دُكِر من جواب «متى » فجائزٌ (٥) فيه التَّعميمُ والتبعيضُ إِنْ صَلح المظروفُ لهما .

(فصل) (١): وفي الظُّروف ظروف مبنيَّةٌ لا لتركيب ؛ فمنها «إِذْ » للوقتِ الماضي لازمة الظرفيّة إِلَّا أَن يُضاف (١) إليها زمانٌ أَو تقعَ مفعولا بها ، وتلزمها الإضافة إلى جملة وإن عُلِمتْ حذفتْ وعُوّض منها (١) تنوين ، وكُسِرت الذّال لالتقاء الساكنين لا للجرّ ، خلافاً للأَخفش ، (٩) ويَقبحُ

<sup>(</sup>١) في (م) : ما لم يصلح .

<sup>(</sup>٢) فى (م) : وكذا ما يصلح بسقوط «مظروف» ، وقد سقط هذا من (س) إلى : مضاف إليه شهر .

<sup>(</sup>٣) في (م) : عين مضاف .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : وقد يقصد التعميم .

<sup>(</sup>٥) في (شع): فصالح فيه التعميم.

<sup>(</sup>٦) في (ب) : « باب » بدلا من « فصل » .

<sup>(</sup>V) في (شع) : أضيف.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ح) .

<sup>(</sup>٩) زاد في (س) بعدالأخفش : وقد تفتح .

أن يليها اسم بعدَه فعل ماض ، وتجيء حرفا (۱) للتّعليل (۲) وللمفاجأة (۳) ، وليست حينئذ ظرف مكان ولازائدة ، خلافا لبعضهم (ئ) ، وتركُها بعد «بَيْنَا » و «بَيْنَما » أقيسُ من ذكرها . وكلاهما عربي ، ويلزم «بينا » (٥) و «بينما » الظّرفيّة الزمانيّة ، والإضافة إلى جملة ، وقد تضاف «بينما » إلى مصدر .

ومنها (٢) "إِذَا » للوقت المستقبَلِ مضمَّنةً (٧) معنى الشرطِ عالباً (٨) ، لكنَّها لما تُيُقِّن كونه أورجِّح \_ بخلاف «إِنْ » \_ فلذا لم تَجزمْ غالباً إِلَّا في شعرٍ ، وربمّا وقعتْ موقع «إِذْ » و «إِذْ » موقعها ، وتضاف أبداً إِلى جملة مصدَّرة بفعل ظاهر أو مقدَّرٍ

<sup>(</sup>١) فى (شع) : وتجيء التعليل .

<sup>(</sup>٢) وفي هذا خلاف مفصل بالشروح ، واستدل المصنف بقوله تعالى :

<sup>«</sup> وإذ اعتزلتموهم » ، « وإذ لم يهتدوا به » وبقول الشاعر :

إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

وقال : إن سيبويه أشار إليه .

<sup>(</sup>٣) فى (س ، د) : والمفاجأة .

<sup>(\$)</sup> أشار فى (شع) إلى أن هذه العبارة سقطت من بعض النسخ، وأن اختيار شيخه أبى حيان أنها للمفاجأة باقية على ظرفيتها الزمانية، وكونها للمكان حكاه السيرافى عن بعضهم، ويحكى عن أبى عبيدة. وقال المصنف فى الشرح: المختار عندى الحكم بحرفيتها، وإلى ذلك ذهب الأستاذ أبو على الشلوبين.

<sup>(</sup>٥) في (ح) : ويلزم بينها وبينا .

<sup>(</sup>٦) هذا موضع فصل فى (م وفى شع) : ، وفى (ص) وضع الفصل بين السطور .

<sup>(</sup>V) في (س): متضمنة.

<sup>(</sup>٨) وقد تخلو من تضمين معنى الشرط فتكون لمجرد الظرفية في المستقبل نحو: «والليل إذا يغشي ، والنهار إذا تجلي ».

قبل اسم يليه فعلُ ، وقد تُغنى أبتدائية أسم بعدها عن تقدير فِعلِ ، وفاقاً للأَخفش (١) ، وقد تُفارقها الظرفيّة مفعولًا مها ، أومجرورة بحتَّى ، أومبتدأة (٢) . وتدلُّ على المفاجأة حرفاً الاظرفَ زمان ، خلافاً للزجاج ، والاظرف مكان ، خلافاً للمبرِّد ، والايليها في المفاجأة إلا جملة اسمية ، وقد تقع بعد «بينا »و «بينما ». ومنها «مذْ» و «مُنذُ » وهي الأصل ، وقد تُتكسر ميمهما (٣) ، ويضافان إلى جملة مصرَّح بجزءها ، أو محذوف فعلها ، بشرطِ كون الفاعل وقتاً يجاب به «متى » أَو « كم » ، وقد يجرَّان الوقت ، أو مايستفهم به عنه حرفين بمعنى «مِنْ » إِن صلح جواباً لـ «متى » ، وإلا فبمعنى «فى » ، أو بمعنى «من » و «إلى » معاً ، وقد يغني عن جواب «متى » في الحالين مصدر معيّن (١٤) الزمان ، أو أنَّ وصِلتُها ، وليسا قبل المرفوع مبتدأين بل ظرفين خلافاً للبصريّين، وسكون ذال "مذْ » قبل متحرِّكِ أُعرَفُ من ضمُّها ، وضمُّها قبل ساكنٍ أُعرَفُ من كسرها .

<sup>(</sup>۱) فى (شع) : خلافا للأخفش : ثم فسره بعد ذلك بما يفيد الوفاق ، حيث قال : فيجوز عنده : إذا زيد قائم فقم . واستدل على ذلك بقول الشاعر .

إذا باهلي تحته حنظنية له ولد منها فذاك المذرع

<sup>(</sup>٢) فى (ص) : أو مبتدأ . وهو قول ابن جنى فى المحتسب فى قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة » فى قراءة من نصب : « خافضة رافعة » ووافقه المصنف .

وقال ابن عقيل : هو غير متعين ، إذ يجوز بقاؤها على ظرفيتها ، والجواب :

 $_{\rm 0}$   $_$ 

<sup>(</sup>٣) في (د،س،ض): ميمها.

<sup>(</sup>٤) في (م) : تعين للزمان .

ومنها « الآن » لوقت حضر جميعُه أو بعضه ، وظرفيّته غالبة لا لازمة ، وبنى لتضمَّن معنى الإشارة ، أولشبه الحرف فى ملازمة لفظ واحد ، وقد يُعرَب على رأى ، وليس منقولًا من فعل ، خلافاً للفراء .

ومنها «قطُّ » للوقت الماضى عموماً ، ويقابله عَوْضُ ، ويختصَّان بالنَّفى ، وربَّما استعمل «قطُّ » دونه لفظاً ومعنى ، أو لفظاً لامعنى ، وقد ترد « عَوْضُ » للمضى ، وقد يُضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيعرَب ، ويقال قَطُّ وقُطُّ وقَطُ وقَطُ وقَطْ ، وعَوْضُ وعَوْضُ وعَوْض .

ومنها «أمس»، مبنياً على الكسر بلا استثناءٍ عند الحجازيين، وباستثناء المرفوع ممنوع الصرف عند التميميين، ومنهم من يَجعَل كالمرفوع غيره. وليس بناوه على الفتح لغة خلافاً للزَّجَّاجيّ (۱) ، فإن نُكِّر أو كُسُّر (۲) أو صُغِّر (۳) أو أضيفَ أو أضيفَ أو قارَنَ الأَلفَ واللَّام أُعِرب باتِّفاق (۱) ، وربَّما بني المقارِنُ لهما (۱).

<sup>(</sup>١) فى (م) : للزجاج . وقال ابن عقيل فى الشرح : وحكاه ابن عصفور عن الزجاج أيضاً ، وقال ابن الباذش : خرج الزجاجى عن إجماع النحاة بقوله : ومن العرب من يبنيه على الفتح . (٣٠٢) سقطتا من (م،ح،شع) .

<sup>(</sup>٤) وذكرفى (شع) بعد التمثيل لتنكيره بنحو: كل غد صائر أمساً ، ومضى أمسنا ، والأمس ، المبارك ، وكذا إذا تنى أو جمع كأمسين وأموس وأوامس وأماسى ، وكذا إذا صغر كأميس ، كما ذكر المبرد والفارسى وابن الدهان والمصنف ، ونص سيبويه على أن «أمس» لا يصغر كغد.

<sup>(</sup>٥) أى المقارن للألف واللام ، كقول الشاعر : وإنى وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب

(فصل) : الصالحُ للظرفيّةِ القياسيّةِ من أسماءِ الأمكنةِ ما دلَّ على مقدَّر (١) أو مسمَّى إضافى محضِ ، أو جارٍ باطّراد مجرَى (٢) ما هو كذلك ، فإن جيءَ بغير ذلك لظرفيّةٍ لازمَه (٣) غالباً لفظُ «فى » أوما فى معناها ؛ ما لم يكن كمقعَدٍ فى الاشتقاق من أسم الواقع فيه ، فيُلحَق بالظُّروف ؛ قياساً إِن عملَ فيه أصلُه أو مشاركُ له فى الفرعيّة ، وسماعاً إِنْ دَلَّ على تُوب أو بعد نحو : هو مِنِّى منزلة الشَّغاف ، ومناطَ الثُّريّا .

(فصل): من الظروف المكانية كثير التصرّف ك «مكان» لابمعنى بدل ، ويمين ، وشمال ، وذات اليمين ، وذات الشمال ، ومتوسّط التصرّف كغير «فوق» و «تحت» من أسماء الشمال ، ومتوسّط التصرّف كغير «فوق» و «تحت» من أسماء الجهات (ئ) و «بين » مجرّدًا (ه) . ونادر التصرّف ك «حيث » و «وشط » و «دون » ، لا بمعنى ردى و ، وعادم التصرّف «كفوق» و «تحت » و «عند » و «لدن » و «لدن » و «مع » «وبين بين » دون إضافة و «حوال » و «مكان » و «هنا» وأخواته و «بدل » لا بمعنى بديل ، وما رادفه من مكان .

<sup>(</sup>١) في (س،م) : مقدار . وأشار في (شع) إلى هذه المخالفة وقال : وهما متقاربان .

<sup>(</sup>٢) في (د) : جرى .

<sup>(</sup>٣) في (م،شع) : لازمة .

<sup>(</sup>٤) وهو أمام وقدام ووراء وخلف وأسفل وأعلى .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : مجرد – والمقصود تجرده من الألف وما .

ف «حيثُ » مبنيَّة على الضَّمِّ ، وقد تُفتح أَو تُكسَر ، وقد تُفتح أَو تُكسَر ، وقد تَخلُفُ ياءَها (١) واوُ ، وإعرابُها لغةُ فقْعسيَّةُ ، وندرت (٢) إضافتُها إلى مفرَد ، وعدمُ إضافتِها لفظاً أَندَرُ وقد يرادُ بها الحِين عند الأَخفش .

و «عِنْد » للحضورِ أَو القربِ (٣) ، حِسَّا أَو معنى ، وربَّما تُتِحتْ عينُها أَو تُضمَّت .

و «لَدُنْ » لأوّل غاية زمان أومكان ، وقلّما تَعدَم «مِن » ، وقد يقال « لَدَنْ ولَدِنْ ولَدْن ولُدْن ولُدُن ولُدُن ولَدُن ( ) ولَدْ ولَدْ ولَدْ ولَدُ ولَدُا ولُدُن » ( ) وإعراب اللغة ( ) الأولى لغة ( ) قيسية . وتجبر المنقوصة مضافة إلى مُضمر ، ويجر ما يليها بالإضافة لفظا إن كان مفردًا وقد وتقديرًا إنْ كان جملة ، وإن كان «غدوة » نُصِب أيضاً ، وقد يُرفَع ، وليست « لدى » بمعناها بل بمعنى «عِنْدَ » ، على يرفَع ، وليست « لدى » بمعناها بل بمعنى «عِنْدَ » ، على الأصح ، وتعامل ألفُها معاملة ألف « إلى » و «على » ، فتَسلَم مع الظّمر ، وتُقلب ياءً مع المضمر غالباً .

<sup>(</sup>١) فى (شع) : وقد تقلب ياؤها واوآ فيقال : حوث قال اللحيانى : هي لغة طبيء .

<sup>(</sup>٢) فى (ح) : وندر .

<sup>(</sup>٣) فى (د،س) : أو للقرب .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د،س) .

 <sup>(</sup>٥) قال فى (شع) : إنها فى بعض نسخ التسهيل ، وهى ثابتة فى جميع نسخ التحقيق .
 وزاد بعدها فى (س) :

لت ولت بسكون التاء وضمها .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) . والمقصود باللغة الأولى : «لدن» .

و «مع » للصحبة (١) اللائقة بالمذكور ، وتسكينُها قبل حركة ، وكسرُها قبلَ سكونِ لغةٌ ربعيّة (٢)، واسميّتُها حينئذ باقيةٌ على الأصحّ، وتُفرَد فتساوى جميعاً معنى، وفتى لفظاً ، لايداً ، وفاقاً ليونسَ والأَخفشِ ، وغيرُ حاليّتِها حينئذ قليلٌ . ويتوسّع في الظّرف المتصرّف فيُجَعلُ مفعولًا به مَجازاً ، ويَسُوغُ (٣) حينئذ إضمارُه غير مقرون به في الأصحّ - تعدّى والإِسنادُ إليه ، ويَمنَع من هذا التوسُّع - على الأصحّ - تعدّى الفعل إلى ثلاثة .

<sup>(</sup>١) في (م): المصحبة.

<sup>(</sup>٢) في (س،م،شع) : ربيعية .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ويجوز .

### ٢٦ - باب المفعول معه

وهو الاسم التالي واوًا تجعلهُ بنفسها في المعنى كمجرور «مَعَ» وفي اللَّفظ كمنصوب معدَّى بالهمزة (١) ، وانتصابه بما عمل في السابق (٢) مِن فعل أوعامل عمله ، لابمضمر بعد الواو ، خلافاً للزُّجّاج ، ولامها ، خلافاً للجُرجاني ، ولا بالخلاف ، خلافاً للكوفيّين ، وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصحُّ (٣) عطفُه ، خلافاً لابن جني ، ولايقدُّم (٤) المفعولُ معه على عامل المصاحب باتفاق ، ولا عليه خلافاً لابن جنّى . ويجب العطف في نحو : أَنتَ ورأيُّك ، وأنت أَعلَم ومالُك، والنصب عند الأكثر في نحو: مالك وزيدًا ، وما شأنك وعمراً ، والنصبُ في هذَين ونحوهما ب « كان » مضمَرةً قبل الجارِّ ، أو بمصدر « لابسَ » منوياً بعد الواو ، لا بلابس (٥) ، خلافاً للسّيرافيّ وأبن خروف ، فإن كان المجرور ظاهرًا رجح العطف، وربّما تُصِب بفعل مقدّر بعد «ما» أُو «كيف» أُو زمنِ مضافِ ، أُوقبل خبرِ ظاهرٍ في نحو: ما أنت

<sup>(</sup>١) في (د) : معدى الهمزة

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : في الاسم السابق.

<sup>(</sup>٣) في (ح،م): ما لا يصلح .

<sup>(</sup>٤) فى (م) : ولا يتقدم .

<sup>(</sup>٥) فى (د) : لا بتلابس ، وفى (س) : لا تلابس .

والسّيرَ ، وكيف أنت وقَصْعةً ، وأزمانَ قومي والجماعة.. ، وأنا وإياه في لحاف.

ويترجح العطف إِن كان بلا تكلُّف ولا مانع ولاموهن ، فإِن خيف به فَواتُ ما يَضرُّ فواتُه رجح النَّصب على المعيّة ، فإِن لم يَلِقِ الفعلُ بتالى الواو جاز النصبُ على المعيّةِ وعلى إضمار الفعل اللَّائق إِن حَسُن «معَ » موضعَ الواو ، وإِلَّا تعيّن الإِضمارُ والنصبُ في نحو : حَسْبُك وزيدًا درهمٌ ، ب «يحسب » منوياً ، وبعد «ويْلُه» و «ويْلاً له» بناصب (١) المصدر ، وبعد «ويلُّ له» بـ «أُلزمَ » مضمَراً ، وفى : «رأسَه والحائطَ » و «امرأً ونفسَه » (٢) ، و «شأنك والحجُّ » ، على المعيّة أو العطف بعد إضمار " دع " في الأول والثاني ، و «عليك " في الثالث ، ونحو: هذا لك وأباك ، ممنوع في الاختيار . وفي كون هذا الباب مقيسًا خلافٌ ، ولمَا بعد المفعول معه من خبر ماقبلَه أو حالِه ماله متقدِّماً (٣) ، وقد يعطَى حُكمَ مابعد المعطوفِ ، خلافاً لابن كيسان .

<sup>(</sup>١) في (م): ناصب.

<sup>(</sup>۲) فی (م) : وامرؤ

<sup>(</sup>٣) فيقال : كان زيد وعمرًا متفقاً ، وجاء البرد والطيالسة شديداً ، كما يقال : كان زيد متفقاً وعمرا ، وجاء البرد شديداً والطيالسة .

### ۲۷ - باب المستثنى

وهو المُخْرَجُ تحقیقاً أو تقدیراً من مذکورِ أو متروك (الله) و ما بمعناها (۱) بشرط الفائدة ، فإن كان بعض المستثنی منه حقیقة فمتصل ، وإلا فمنقطع مقدر الوقوع بعد (الحِنْ » عند البصریین ، وبعد «سوی » ، عند الکوفیین ، وله بعد (إلا » من الإعراب إن تُرك المستثنی منه وفرِّغ العامل له ماله مع عدمها ، ولایفعل ذلك (۲) دون نَهْی أو نفی صریح أو مؤوّل ، وقد یُحذَف — علی رأی — عامل المتروكِ ، وإن لم یُترك المستثنی منه فللمستثنی به (إلا » النصب مطلقاً بها (۳) لا بما قبلها معدی بها ، ولا به مستقلا ، ولا بأستثنی مضمرا ، ولا به (أن »مقدرة بعدها ، ولا به (إنْ » مخفّفة مركباً منها ومن لا (إلا » خلافا لزاعمی ولك ، وفاقاً لسیبویه والمبرِّد (ن) .

فإِن كان المستثنى بـ « إِلَّا » متَّصلًا مؤخَّرًا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهى أومعناه ، أو نفى صريح ، أو مؤوّل

<sup>(</sup>١) فى (د) : أو بما فى معناها .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٤) زاد فی (س، ص) : والجرجانی ، وقل ابن عقیل فی (شع) : والمازنی والزجاج والجرجانی أیضاً .

غير مردود به كلام تضمّن الاستثناء ، اختير فيه متراخياً النَّصب ، وغير متراخ الإِتباع إبدالًا عند البصريّين ، وعطفاً عند الكوفيّين ؛ ولا يُشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه ، خلافاً للفرّاء ، ولا في جواز الإِبدال عَدَمُ الصّلاحية للإِيجاب ،خلافاً لبعض القدماء . وإتباع المتوسّط بين المستثنى منه وصفته أولى المن النصب ،خلافاً للمازنيّ في العكس . ولا يُتبع المجرور بـ «من » و «الباء» الزائدتين ولا اسم «لا» الجنسيّة إلّا باعتبار المحلّ ، وأجاز بنو تميم (۱) اتباع (۲) المنقطع المتأخّر إن صحّ وأجاز بنو تميم (۱) اتباع (۲) المنقطع المتأخّر إن صحّ إغناوة عن المستثنى منه وليس من تغليب العاقل على غيره إغناوة عن المستثنى منه وليس من تغليب العاقل على غيره فيخصّ (۳) بأحد وشبهه خلافاً للمازنيّ .

وإن (٤) عاد ضميرٌ قبل المستثنى بـ « إلّا » الصالح للإتباع على المستثنى منه العامل فيه أبتداء أو أحد نواسخه ، أتبع الضمير جوازًا وصاحِبه (٥) أختياراً ، وفي حكمهما المضاف والمضاف إليه في نحو : ماجاء أخو أحد إلّا زيدٌ ، وقد يُبجعل المستثنى متبوعاً ، والمستثنى منه تابعاً ، ولا يُقدَّم دونَ شذوذِ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معاً ،بل على أحدهما ، وماشذٌ من ذلك فلا يقاس عليه خلافاً للكسائى.

<sup>(</sup>١) في (د) : التميميون.

<sup>(</sup>٢) في (س): انقطاع .

<sup>(</sup>٣) في (م) فيخصص ، وفي (شع) : فيختص .

<sup>(</sup>٤) في (م) : فان .

<sup>(</sup>٥) في (س) : أو صاحبه .

(فصل): لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان (۱) ، وموهِمُ (۱) ذلك بدلٌ ومعمولُ عامل مضمر لابدكلان خلافاً لقوم ، ولا يَمتنعُ استثناءُ النِّصْفِ (۱) خلافاً لبعض البصريّين ، ولا استثناءُ الأكثر وفاقاً (۱) للكوفيّين ، والسابقُ بالاستثناء منه أولى من المتأخّر (۱) عند توسُّط المستثنى (۱) ، وإن (۷) تأخّر عنهما (۱) فالثانى أولى مطلقاً ، وإن تقدّم فالأوّل أولى إن (۱) لم يكن أحدُهما مرفوعاً لفظاً أو معنى ، وإن يكنه فهو أولى مطلقاً إن لم يمنع مانعُ ، وإذا (۱۱) أمكن أن يشرك (۱۱) في حُكم الاستثناءِ مع ما يليه غيره لم يُقتصر عليه إن كان العاملُ واحداً ، وكذا إن كان غيرَ واحد (۱۱) والمعمولُ واحد (۱۳) في المعنى .

<sup>(</sup>١) فيجوز : قام القوم إلا زيداً وعمراً ، ولا يجوز : أعطيت الناس إلا عمراً الدنانير ، يل يقال : أعطيت الناس الدنانير إلا عمراً .

<sup>(</sup>٢) في (س) وموهما.

<sup>(</sup>٣) في (م): النصيب.

<sup>(</sup>٤) فى (م) خلافا . وقال فى (شع) : وبه قال أبوعبيد والسيرافى ، واختاره ابن خرو ف والشلوبين ، ومنعه البصريون .

<sup>(</sup>٥) في (م) : المتأخر عنه .

<sup>(</sup>٦) في (د) : المشتق.

<sup>(</sup>٧) في (شع) : فإن .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (شع) .

<sup>(</sup>٩) في (د) : وإن لم يكن .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : وإن أمكن .

<sup>(</sup>۱۱) في (د، شع): يشترك.

<sup>(</sup>۱۲) في (د) : أوغير واحد.

<sup>(</sup>١٣) في (شع) : واحداً .

(فصل) : تُكرَّر «إِلَّا» بعد المستثنى مِها توكيدا فيبدل ما يليها ممَّا تليه (١) إِن كان مُغْنياً عنه وإِلَّا عُطِفَ بالواو، وإِن كرِّرتْ لغيرِ توكيدِ ولم يُمكن (٢) استثناء بعض المستثنيات من بعض شُغِل العاملُ ببعضها (٣) إِن كان مفرَّغا ونُصِب ما سواه ؛ وإن لم يكن مُفرَّغا فلجميعها النَّصب إن تقدّمت ، وإِن تأخّرت فلأُحدها (٤) ما له مفردًا وللبواقي النَّصب، وحكمها في المعنى حكمُ المستثنى الأُوّل ، وإِن أَمكَن استثناءُ بعضها من بعض ٱستُثنِيَ كلُّ من مَثلُوَّه ، وجُعِل كلُّ وَتْرِ خارجاً وكلُّ شَفْع داخلًا ، وما أجتمع فهو الحاصلُ ، وكذا الحكمُ في نحو : له عشرةٌ إِلَّا ثلاثةً إِلَّا أَرْبِعةً خلافاً لمن يُخْرِجُ الأَوِّل والثاني (٥) ، وإِن قُدّر المستثنى الأُوّلُ صَفّةً لم يُعتدّ به و جعل الثاني أُوّلًا .

(فصل) (١٠) : تؤوّل «إِلّا » بغير ، فيوصَف بها وبتاليها جمعٌ أو شبهُه منكّر أومعرَّفٌ بأداةٍ جنسيّة ، ولا تكون كذلك (١٠)

<sup>(</sup>١) في (شع) ؛ مما يليه ، وقد وضحها الدماميني في شرحه بقوله :

بالتاء الفوقية ، أي : مما تليه .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ولم يكن .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (د) : فلاحد هما .

<sup>(</sup>٥) وفى (شع) : خلافا لمن يخرج الأول من الثانى ، ووجهه بما سبق من أنه جار على القاعدة السابقة من جعل الأول خارجاً والثانى داخلا .

<sup>(</sup>٦) سقط لفظ الفصل من (ح) ودل عليه بعلامته : (

<sup>(</sup>٧) في (س): ولا تكون إلا كذلك.

دونَ متبوع (۱) ، ولا حيث لا يصلح الاستثناءُ ، ولا يليها نعت ما قبلها ، وما أوهم ذلك فحالٌ أوصفةُ بدل محذوف ، خلافاً لبعضهم ، ويليها في النّفي فعلٌ مضارعٌ بلا شرط ، وماض (۲) مسبوقٌ (۳) بفعل ، أو مقرونٌ به «قد» ، ومعنى : أَنشُدُك (٤) إلّا فعلت : ما أَسأَلُك إلّا فعلك ، ولا يعمل مابعد «إلّا» فيما قبلها مطلقاً ، ولا ماقبلها فيما بعدَها إلّا أن يكون مستثنى ، أو مستثنى منه ، أو تابعاً له ، وما طُن من غير الثلاثة معمولًا أو مستثنى منه ، أو تابعاً له ، وما طُن من غير الثلاثة معمولًا لل قبلها (٥) قد له عاملٌ خلافاً للكسائي في منصوب ومخفوضٍ ، لا قبلها (٥) قد له عاملٌ خلافاً للكسائي في منصوب ومخفوضٍ ، وله ولابن الأنباري في مرفوع .

(فصل): يُستثنى بـ حاشا » و عدا » و خلا » (٢) ، فيَجُرُون الستثنى أَحرفاً ويَنصبْنَه أَفعالًا ، ويتعيّن الثانى ل خلا » و عَدَا » بعد (ما » عندغير الجرمى ، والتزم سيبويه فعليّة «عدا » وحرفيّة «حاشًا » (٧) ، وإنْ وليها مجرورٌ باللّام لم تتعيّن فعليّتُها خلافاً للمبرّد ، بل اسميّتُها لجواز تنوينها ، وكثر فيها «حاشَ » ، وقلّ للمبرّد ، بل اسميّتُها لجواز تنوينها ، وكثر فيها «حاشَ » ، وقلّ

<sup>(</sup>۱) فی (شع) : دون موصوف .

<sup>(</sup>٢) فى (شع) : أوماض.

<sup>(</sup>٣) فی (س) : مستوف .

<sup>(</sup>٤) في (م، شع): أنشدك الله.

<sup>(</sup>٥) في (د) : لما قبله .

<sup>(</sup>٦) فى (د، س) : يستثنى بحاشا وخلا وعدا .

<sup>(</sup>٧) فی (ح) : حاشی.

 $(^{(1)})$  و  $(^{(1)})$  ، وربمًا قيل  $(^{(1)})$  ، وليس أُحاشى  $(^{(1)})$ مضارع «حاشًا » المستثنى بها خلافاً للمبرِّد ؛ والنصب في ما النِّساء وذكرَهنَّ به (عَدَا ) مضمَرةً ، خلافاً لمن أُوِّل (ما ) باللَّ .

ويستثنى بر « ليس » و «لا يكون » فينصبان المستثنى خبرًا ، واسمهما (٥) بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه (٦) لازم الحذف ، و كذا فاعل الأَفعال الثلاثة ، وقد يوصَفُ على رأى المستثنى منه ، منكَّرًا أو مصحوبًا (٧) بر (أل » الجنسية ، ب « ليس » و « لا يكونُ » ، فيلحقُهما (^) ما يلحق الأَفعالَ الموصوفَ بها من ضمير وعلامة .

(فصل) : يستثنى بر غير » فتجرُّ المستثنّى معرَبةً بما له بعد « إِلا " ، ولا يجوزُ فتحُها مطلقاً لتضمَّن معنَى « إِلا " خلافاً للفرَّاءِ ، بل قد تُفتَح في الرفع والجرّ لإِضافتها إِلى مبنيّ . وَٱعتبارُ المعنى في المعطوف على ٱلمستثنى بها وبـ « إِلاًّ » جائز .

<sup>(</sup>١) في (ح) حشى : أي في التي تستعمل للتنزيه

<sup>(</sup>٢) في (م) : وحاشا

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ما حاشي ومنه قول الشاعر :

رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا ومنع سيبويه دخول (ما) على (حاشا) (شع).

<sup>(</sup>٤) نی (د) : یحاشی .

<sup>(</sup>٥) في (س، وشع) : واسمها .

<sup>(</sup>٦) والتقدير : ليس بعضهم ، ولا يكرن بعضهم ، وهو ما قال به ابن العلج في البسيط .

<sup>(</sup>٧) في (م) : أومصحوب ال.

<sup>(</sup>٨) في (د) فيلحقها .

ويساويها في الاستثناءِ المنقطع «بَيْدَ» مضافاً إلى «أَنَّ» وصلتِها ويساويها مطلقاً «سِوَى» ، وينفرد بلزوم الإضافة لفظاً ، وبوقوعه صلةً دونَ شيءٍ قبله ، والأصحُّ عدمُ ظرفيته ولزومِه النصب . وقد تضمّ سينه (۱) ، وقد تفتح فيُمَد ، وقد يقال : «ليس إلاَّ »، و «ليس غيرُ » ، وغير ، إذا فهم المعنى ، وقد ينوَّن ، وقد يقال : ليس غيرُ » ، وغير ، ولم ولم يكن غيرُه ، وغير ، وفاقاً للأَخفش (٣) .

والمذكور بعد « لا سِيّما » منبّه (<sup>3)</sup> على أولويّته بالحكم ، لا مستثنّى ، فإن جُرَّ فبالإضافة و «ما » زائدة ، وإن رُفع فخبر مبتدا محذوف ، و «ما » بمعنى «الذى » ، وقد توصَلُ بظرف أوجملة فعليّة ، وقد يقال: « لاسِيَما » بالتخفيف « ولاسِواءَما » (<sup>6)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي مع القصر . رواه الأخفش (شع) .

<sup>(</sup>٢) فى (شع) : وليس غيره ، أى بذكر المضاف إليه والنصب والرفع على ما تقدم ، والتقدير فى الرفع : ليس غيره الجائى ، وفى النصب : ليس هو أى الجائى غيره .

<sup>(</sup>٣) فيحذف الاسم إن نصبت ، والخبر إن رفعت ، فتقول : جاءنى زيد لم يكن غيرُه أوغيرَه .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) بالمد فى جميع النسخ ، وفى شرح المصنف (شم): فيقال : قام القوم لاسواء ما زيد . وكلامه يقتضى جواز الرفع والجر بعدهاكما فى (لاسيما) .

### ٢٨ - باب الحال

وهو مادلٌ على هيئة وصاحبها متضمّناً ما فيه معنى "فى" غير تابع ولا عمدةً ؛ وحقّه النصبُ ، وقد يُجَرّ بباءٍ زائدة . واشتقاقه وانتقالُه غالبانِ لا لازمانِ ؛ ويغنى عن اشتقاقِه وصفه ، أو تقديرُ مضاف قبلَه أو دلالته على مفاعلة أو سِعْرٍ أو ترتيب أو أصالة أو تفريع أو تنويع أو طورٍ واقع فيه تفضيلُ . وجعلُ «فاه » حالاً (۱) مِن : «كلّمته فاه إلى في الولى من أن يكون أصلُه جاعلاً فاه إلى في ، أو مِن فِيه إلى في ، أو مِن فيه إلى في ، ولا يقاس عليه خلافاً لهشام .

فصل: الحالُ واجبُ التَّنكيرِ ، وقد يجيء معرَّفاً بالأَداة أو الإِضافة (٢) ، ومنه عند الحجازيّين العدد من ثلاثة إلى عَشرة ، مضافاً إلى ضمير ما تقدَّم ، ويجعله التميميّون توكيدًا ، وربّما عومل بالمعاملتين مركّبُ العدد ، وقضَّهم بقَضِيضهم . وقد يجيء المؤوّل بنكرة عَلَما .

<sup>(</sup>١) في (م، شع) : وجعل فاه من : «كلمته فاه إلى في » حالا أولى .

 <sup>(</sup>٢) فى (م): أوبالإضافة . ومثاله : «كلمته فاه إلى فى» ، وطلبته جهدى وطاقتى ،
 ورجع عوده على بدئه ، ومررت بزيد وحده .

(فصل) (۱): وإن وقع مصدرٌ موقع الحال فهو حالٌ ، لامعمولٌ حالٍ محذوف (۲) ، خلافاً للمبرّد والأَخفش ؛ ولا يطّرد فيما هو نوع للعامل نحو : أتيتُه سرعةً خلافاً للمبرّد ؛ بل يُقتصر فيه وفي غيره على السّماع ، إلا في نحو : أنت الرجلُ عِلماً ، وهو زهيرٌ شِعرًا ، وأما عِلماً فعالِم ً . وترفع تميم المصدر التالي (۳) (أما) في التنكير جوازًا مرجوحاً ، وفي التعريف وجوبًا ، وللحجازيّين في المعرّف رفع ونصبُ ، وهو في النّصبِ مفعولٌ له عند سيبويه ، وهو والمنكّر مفعولٌ مطلق عند الأخفش .

(فصل): لا يكون صاحبُ الحالِ في الغالب نكرةً ما لم يُختصَّ ، أو يسبقه نفي أو شِبهه ، أو تتقدَّم الحالُ ، أو تكنْ جملةً مقرونةً بالواو ، أو يكن الوصفُ به على خلافِ الأصل ، أو يشاركه فيه معرفة (أ). ويجوز تقديمُ الحال على صاحبه (٥) ، وتأخيرُه (٢) إن لم يعرِضْ (٧) مانعٌ

<sup>(</sup>١) فى (ج، م) : فصل ، وفى (ح) علامة الفصل دون ذكره ، وفى (س) سقط هذاكله حتى آخر الفصل .

<sup>(</sup>٢) في (م) : للمحذوف.

<sup>(</sup>٣) في (شع) : الثاني .

<sup>( \$ )</sup> نحو : هذا رجل وعبد الله منطلقين .

<sup>(</sup>٥) في (م) : صاحبها .

<sup>(</sup>٦) في(م) أوتأخيره .

<sup>(</sup>٧) في (م) : يمنع .

من التقديم كالإضافة (۱) إلى صاحبه ، أو من التأخير الكافترانه بد ( إلا ) ، على رأي ، وكإضافته إلى ضمير كاقترانه بد ( إلا ) ، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ما لابك الحال ، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصح لاممتنع ، ولايمتنع (۱) تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب بالظّاهِر مطلقاً ، وفي المرفوع الظاهر المؤخّر رافعه عن الحال ؛ واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا ، ولا يضاف غير عامل الحال المناسوب إلا أن يكون المضاف جُزءه أو كجزئه .

(فصل) (أ) : يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبهه ولم يكن نعتا ولا صلة «لأل » أوحرف مصدري ، ولا مصدرًا مقدَّرًا بحرف مصدري ، ولا مقدرًا مقدَّرًا بحرف مصدري ، ولا مقروناً بلام الابتداء أو القسم . ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلاً غير متصرف ، أو صلةً له ال » أو حرف مصدري ، أو مصدرًا مقدرًا بحرف مصدري أو مقروناً بلام الابتداء أو القسم ، أو جامدًا ضُمِّن معنى مشتق ، أو أفعل تفضيل ، أو القسم ، أو جامدًا ضُمِّن معنى مشتق ، أو أفعل تفضيل ، أو مقبوم تشبيه ، واغتُفِر توسيط ذي التَّفضيل بين حالين غالباً ؛

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (م) .

<sup>(</sup>٢) في (م): يلابس.

<sup>(</sup>٣) في (د) : ولا يمنع .

<sup>(</sup>٤) في (ح) سقط لفظ «الفصل» ووضعت علامته .

وقد يُفعَل ذلك بذى التَّشبيه ، فإن كان الجامدُ ظرفاً أو حرف جرً مسبوقاً بمخبَر عنه جاز على الأَصح توسيطُ الحال بقوة إن كانت غير ذلك . إن كانت ظرفاً أو حرف جرّ ، وبضعف إن كانت غير ذلك . ولا تلزم الحالية في نحو : فيها زيدٌ قائماً فيها ، بل تترجّح على الخبرية ، وتلزم هي في نحو : فيك زيدٌ راغبُ خلافاً للكوفيين في المسألتين .

(فصل): يجوز اتحاد عامل الحال مع تعدّدها، واتحاد (الله صاحبها أو تعدّده، بجمع وتفريق، ولا تكونُ لغير الأقرب إلا لمانع، وإفرادُها بعد «إمّا» ممنوعٌ، وبعد «لا» نادرٌ، ويُضمَر عاملُها: جوازًا لحضور معناه أو تقدُّم (۱) ذكره في استفهام (۱) أو غيره، ووجوباً إنْ جَرَت مَثلاً، أو بيّنت أزديادَ ثمنٍ أو غيره شيئاً فشيئاً، مقرونة بالفاء أو ثم ، أو نابت عن خبر، أو وقعت بدلاً من الله ظ بالفعل في توبيخ نابت عن خبر، أو وقعت بدلاً من الله ظ بالفعل في توبيخ وغيره، ويجوزُ حذف الحالِ ما لم تنب عن غيرها، أو يتوقف المرادُ على ذكرِها، وقد يَعْمَلُ فيها غيرُ عاملِ صاحبِها يتوقف المرادُ على ذكرِها، وقد يَعْمَلُ فيها غيرُ عاملِ صاحبِها خلافاً لمن مَنع.

<sup>(</sup>١) في (م) : أو اتحاد .

<sup>(</sup>٢) فى (م) : أو تقديم .

<sup>(</sup>٣) في (م): في الاستفهام.

ومثاله : راكباً لمن قال : كيف جئت ؟ أي : جئت راكباً .

(فصل (۱)) : يؤكّد بالحال ما نصبَها من فعل أواسم يشبهه وتَخالُفُهما لفظاً أكثرُ من توافّقهما ، ويؤكّد بها أيضاً في بيان يقينٍ أو فخرٍ أو تعظيم أو تصاغرٍ أو تحقيرٍ أو وعيد خبرُ جملة جزآها (۲) معرفتان جامدان جمودًا محضاً ؛ وعاملُها «أحقُّ » أو نحوهُ مضمَرًا بعدهما (۳) ، لا الخبرُ مؤوّلاً (٤) بمسمى ، خلافاً للزجّاج ، ولا المبتدأ مضمّناً تنبيهاً ، خلافاً للبن خروف .

(فصل): تقع الحالُ جملةً خبريةً غيرَ مفتتحة بدليلِ آستقبال مضمّنةً ضميرَ صاحبها ، ويغنى عنه في غير مؤكّدة ولا مصدّرة بمضارع مثبت عار من «قد» أو منفى به «لا» أو «ما» أو بماضى اللَّفظ تال لا إلا» أو متلوّ به «أو» (واوٌ» تسمى واو الحال وواو الابتداء ، وقد تُجاءُ (٢) مع الضّمير في العارية من التصدير (٧) المذكورِ ، واجتماعهما في الاسمية والمصدرة به «لَيس» أكثر من أنفراد الضّمير .

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الفصل من(ح) ووضعت علامته : ( )

<sup>(</sup>٢) في (ه) : خبراها.

<sup>(</sup>٣) أي بعد المبتدإ والخبر لأن الدال عليه هو الجملة فلا يقدر إلا بعد تمامها .

<sup>(</sup>٤) في (د) : المؤول.

<sup>(</sup>٥) في (م) : بالواو .

وَمثاله أَن يَمتنعُ مثل : اضرب زيداً وذهب عمرو أومكث .

<sup>(</sup>٦) في (د) : وقد يجاء بها .

<sup>(</sup>٧) في (د): من الضمير المذكور.

وقد تخلو منهما (۱) الاسمية عند ظهور الملابَسة (۲) ، وقد تصحب الواو المضارع المثبت عارياً من «قد» ، أو المنفى به «لا» ، فيجعل على الأصحّ خبر مبتدا مقدّ ، وثبوت «قد» قبل الماضى غير التالى لـ « إلا » والمتلوّ بـ «أو » (۳) أكثر من تركها إن وجد الضمير (۱) ، وانفراد الواوِ حينئذ أقلُّ من انفراد قد ، وإنْ عُدِم الضمير لزمتاً .

(فصل): لا محلَّ إعرابِ للجملة المفسِّرة ، وهي الكاشفةُ حقيقة ما تليه (٥) مما يفتقر إلى ذلك ، ولا للاعتراضية ، وهي المفيدةُ تقويةً بين جزءَىْ صِلة أو إسنادٍ أو مجازاة أو نحوِ ذلك ، ويميّزها من الحالية امتناع قيام مفرد مقامَها ، وجوازُ اقترانِها بالفاءِ ، و «لن » ، وحرفِ تَنْفيس ، وكونُها طلبيّةً ، وقد تعترضُ جملتان خلافاً لأبي علىً .

<sup>(</sup>١) في (م) : منها .

 <sup>(</sup>٢) فتقع حالا بدون واو ولاضمير ، نحو : مررت بالبر" ، قفيز بدرهم
 أى منه ، فيستغنى بنية الضمير عن الواو .

<sup>(</sup>٣) في (م) بالواو.

<sup>(</sup>٤) فثبوتها نحو: « وقدكان فريق منهم »، « آلآن وقد عصيت »، وتركها نحو : « وجاءوا أباهم عشاء يبكون : قالوا » ، « أوجاءوكم حصرت صدورهم » .

<sup>(</sup>٥) في (م، شع) : تلته.

### ٢٩ - باب التمييز

وهو ما فيه معنى «مِنْ » الجنسيّة من نَكِرة منصوبة فَضْلةِ غيرِ تابع ، ويميّز إِمّا جملةً وستُبيَّن ، وإِمّا مفرَدًا عَدَدًا ، أَو مُفْهِمَ مِقْدار ، أَو مِثْليّة أَو غَيْريّه أَو تعجّبِ بالنصّ على جنس المراد بعد تمام بإضافة أو تنوين ، أو نون تثنية ، أَو جمع أو شبهه . وينصبه مميَّزهُ لشَبَهه بالفعل أو شبهه ، ويَجُرُّه بِالإِضافة إِنْ حذف ما به التَّمامُ (١) ، ولا يحذف (٢) إلا أَن يكونَ تنويناً ظاهرًا في غير «ممتليء ماءً» ونحوه ، أو مقدرًا فی غیر « مَلآنَ ماءً » ، و « أَحدَ عشَرَ دِرْهماً » ، و « أَنا أَكثرُ مالاً » ونحوهن ، أو يكون نونَ تثنية ، أو جهع تصحيح ، أُو مضافاً إليه صالحاً لقيام التمييز مقامه في غير "ممتلئين أو ممتلئينَ غضباً »، وتجب إضافة مُفْهم المقدار إن كان في الثاني معنى اللام، وكذا إضافةُ بعض (٣) لم تُغيَّر تسميتُه بالتبعيض فإِن تغيّرتُ به رُجّحت الإضافةُ والجرُّ على التنوين والنَّصب ، وكونُ المنصوب حينئذ تمييزًا أُولى من كونه حالاً وفاقاً

<sup>(</sup>١) ومابه المام هو المضاف إليه والتنوين، ونون التثنية ، ونون الجمع، ونون شبيه الجمع.

<sup>(</sup>٢) في (د) : ولا يحذف غالباً.

<sup>(</sup>٣) في (م) : بعض ما لم يتغير .

لأَبى العبّاس ؛ ويجوز إِظهار «مِنْ» مع ما ذُكر فى هذا الفصَل إِن لم يميِّزُ عددًا ولم يكن فاعلَ المعنى .

(فصل): مميِّز الجملةِ منصوبٌ منها بفعل يُقدَّر (١) غالباً إسنادهُ إليه مضافاً إلى الأوّل ، فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهوَ لَه أُو لمُلابسِه المقدَّر ، وإِنْ دلَّ الثاني على هيئة وعُنِيَ به الأُوَّلُ جاز كُونُه حالاً ، والأُجوَد آستعمالُ «مِنْ » معه عند قصد التَّمييز ، ولمميِّز الجملة من مطابقةِ (٢) ما قبله إِن اتَّحدا معنىً ما له خبرًا، وكذا إِن لم يتَّحدا ، ولم يلزم إِفرادُ لفظ. (٣) المميِّز لإِفراد معناه ، أو كونه مصدرًا لم يُقصَد أختلافُ أَنواعه ، وإِفرادُ المبايِن بعد جمع إِن لم يوقِعْ في محذورٍ أُولَى . ويَعرِض لمميِّز الجملة تعريفهُ لفظاً فيقدَّرُ تنكيرُه (٤) أُو يؤوُّلُ ناصبُه بمتعدُّ بنفسِه ، أُو بحرفِ جرُّ محذوفِ ، أُو يُنصَبُ على التّشبيه بِالمفعولِ به لا على التمييزِ محكوماً بتعريفه ، خلافاً للكوفيّين . ولا يمنع تقديم الميّز (٥) على عاملِه إِن كان فعلاً متصرّفاً ، وفاقاً للكسائلُ والمازنيّ (٦) والمبرِّد، ويُمنَع إِن لم يَكُنْهُ بإجماع ، وقد يستباح في الضرورة .

<sup>(</sup>١) فى (م) : مقدر .

<sup>(</sup>٢) في (م) : المطابقة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من(د).

<sup>(</sup>٤) في (س) : يقدر بنكرة بدلا من ( تنكيره ) وسقط ما يعدهذا إلى قوله ( بالمفعول ).

<sup>(</sup>ه) في (س، وم) : التمييز.

<sup>(</sup>٦) في (ح) : والمبرد والمازني .

#### ٣٠ - باب العدد

مفسِّر ما بين عشرة ومائة واحدُ منصوبُ على التَّمييز (١) ، ويضاف غيرُه إلى مفسِّره مجموعاً مع ما بين اثنين وأحد عشر ، ما لم يكن مائةً فيُفرَد غالباً ، ومفردًا مع مائة فصاعدًا ، وقد يُجمَع معها وقد يُفرَد تمييزًا ، وربّما قيل (٢) عِشْرُو درهم ، وأَربَعُو ثوبه، وخمسةٌ أَثواباً، ونحو ذلك، ولا يفسُّرُ واحدُّ وٱثنان (٣) ، و « ثِنْتا حَنْظَلِ » ضرورة . ولا يُجمَع المفسّر جمع تصحيح ولا بمثال كثرة من غير باب مَفَاعِلَ إِن كَثُر الستعمال غيرهما إِلا قليلاً ، ولا يَسوِّغُ ثلاثة كلاب ونحوه تَأُوَّلُه بِثلاثة من كذا (١) خلافاً للمبرّد ، وإن كان المفسّر آسمَ جنس أو جمع فُصلِ بـ «مِنْ » ، وإِن (<sup>(٥)</sup> ندر مضافاً إِليه لم يُقَسْ عليه ، ويُغنِي عن تمييز العَددِ إِضافتُه إِلى غيرِه .

(فصل): تُحذَفُ تاءُ الثلاثةِ وأخواتِها إِن كان واحدُ المعدودِ

<sup>(</sup>١) سقط من(شع): على التمييز.

<sup>(</sup>٢) في (س) : وقد يقال : عشرون درهم .

<sup>(</sup>٣) زاد في (س) : لوضوحهما.

<sup>(</sup>٤) في (د) من كلاب.

<sup>(</sup>٥) في (د) : فإن ندر .

مؤنَّثُ المعنى حقيقةً أو مجازًا ، أو كان المعدودُ اسمَ جنس أو جمع مؤنَّثاً ، غيرَ نائبٍ عن جمع مذكّرٍ ، ولا مسبوق بوصف يدلُّ على التّذكيرِ ، وربّما أوّل مذكّر بمؤنَّث، ومؤنَّثُ بمذكّرٍ ، فجيءَ بالعدد على حَسَب التأويلِ ، وإن كان في المذكورِ لغتان فالحذفُ والإثباتُ سِيّانِ ، وإن كان المذكورُ صفةً نابتْ عن الموصوفِ اعتُبر غالباً حالُه لا حالُها .

(فصل): يُعطَفُ العشرون وأخواتُه على النَّيِّفِ، وهو إِن قُصِد التعيينُ واحدٌ أَو أحدٌ وآثنان وثلاثة وواحدة أو إحدى وآثنتان وثلاث إلى تسعة في التَّذكير وتِسع في التَّذكير وتِسع في التَّذيثِ (١) ، وإِن لم يقصد التَّعيينُ فيهما فبِضْعَةُ وبِضْعٌ ، ويُستَعملان أيضاً دون تَنْييف ، وتُجعَل العشرةُ معَ النيِّفِ السما واحدًا مبنياً على الفتح ما لم يَظهَر العاطفُ (٢).

ولتاء الثَّلاثةِ والتَّسعةِ وما بينهما عند عطفِ عشرين وأخواتِها مالَها قبل النَّيّف (٣). ولتاء العَشرةِ (٤) في التركيبِ عكسُ مالها قبلَه ، ويُسكِّن شينَها في التأنيثِ الحجازيُّون ، ويكسِرها التميميّون ، وقد تُفتَح ، وربَّما سُكِّن عين عَشر .

<sup>(</sup>١) سقط من(س) من قوله : إلى تسعة إلى قوله : فبضعة .

 <sup>(</sup>۲) فإن ظهر زال التركيب وأعرب الجزآن ، فيقال : عندى ثلاثة وعشرة للمذكر ، وثلاث وعشر للمؤنث ، ومنه قوله :

كأن بها البدر ابن عشر وأربع إذا هَبَوَاتُ الصيف عنه تجلَّت

<sup>(</sup>٣) في (شع) : قبل التنييفُ.

<sup>(</sup>٤) فى (شع) عشرة . بدون أل .

ويقال في مذكّر ما دون ثلاثة عشر: أحد عَشر، وآثنا عَشر، وفي مؤنّه: إحدى عشرة واثنتا عشرة ؛ وربّما قيل : وَحَد عَشر، وواحِد عَشرة ، وواحدة عشرة ، وإعراب آثنا وآثنتا باق لوقوع ما بعدهما موقع النّون ، ولذلك لا يضافان بخلاف أخواتِهما ، وقد يجرى ما أضيف منهما (١) مجرى بعْلَبَك أو أبن عُرس ، ولا يقاس على الأول خلافا للأخفش ، ولا على الثانى ،خلافا للفرّاء ، ولا يجوز بإجماع «ثماني عشرة» إلا في الشّعر ، وياء النّماني في التركيب مفتوحة أو ساكنة ، أو محذوفة بعد كسرة أو فتحة ، وقد تُحذَف في الإفراد ، ويجعل الإعراب في متلوّها ، وقد يفعل ذلك برباع وشناح وجوارٍ وشبهها .

وقد يستعمل «أحدٌ» استعمال «واحد» في غير تنييف، وقد يغنى بعد نفي أو استفهام عَنْ قوم أو نسوة ، وتعريفُه حينئذ نادرٌ ، ولا تستعمل إحدى في تنييف وغيره دون إضافة ، (٢) وقد يقال لما يُستعظم ممّا لا نظير له : هو أحدُ الأَّحَدِين ، وإحدى الإِحَدِ ، ويختص «أحدٌ» بعد نفى محضِ

<sup>(</sup>١) في (ح) : منها ، وفي (شع) : إليهما .

<sup>(</sup>٢) قال فى (شع) : هكذا وقع فى نسخ التسهيل ، ولم يتعرض لهذا فى شرحه ،

وصوابه :

ولاتستعمل إحدى في غير تنييف دون إضافة ، فلا يقال : جاء إحدى : بَل إحدى النساء مثلا .

أو نهى أو شبههما بعموم من يعقل ، لازِم (١) الإِفراد والتذكير ، ولا يقع بعد (٢) إِيجاب يُراد به العموم خلافاً للمبرِّد ، ومثله عَريبُ (٣) ودَيّارٌ وشَفْرٌ وكَتِيع وكرَّابُ ودُعْوِيّ ونُمِيّ وَداريّ ودُورِيّ وطُورِيّ وطُوئِيّ (١) وطُؤويّ وطَأوِيّ وطُورِيّ وطُورِيّ وطُوئِيّ (١) وطُؤوي وطَأوِيّ ودُبِيّجُ (٥) وأريمُ ووابر ووابن وتأمُور ودُبِيّجُ ودَبيّجُ (٥) وأريمُ وأرمُ ووابر ووابن وتأمُور وتُومور (٢) ، وقد يغني عن نفي ما قبل أحدٍ نفيُ ما بعدَه وتُؤمور (٢) ، وقد يغني عن نفي ما قبل أحدٍ نفيُ ما بعدَه إِنْ تضمَّن ضميرَه أو ما يقومُ مَقامَه ، وقد لا يصحبُ شَفْر (٧) نفياً ، وقد تُضمُّ شِينُه .

(فصل): لا يثنى ولا يُجمَعُ من أسماءِ العددِ المفتقرةِ إلى تمميزٍ إلا مائةٌ وألفٌ ؛ وأختُصَّ الأَلفُ بالتمييز مطلقاً ، ولم يميَّز بالمائةِ إلا ثلاثٌ وإحدى عشرة وأخواتُهما . وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه إن كان مفردا غير مفسِر

<sup>(</sup>١) فى (د) : لازم التنكير والإفراد والتذكير ، وفى (س) لازم التذكير .

<sup>(</sup>٣) في (س) : في إيجاب .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في (س) : وعين وعاينه .

<sup>(</sup>٤) فى (ح) : وطؤاى ، وقد سقطت هذه اللفظة من(شع) .

<sup>(</sup>٥) في (د، س): بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>٦) قال في (شع) : فهذه ثنتان وعشرون كلمة .

وهذا العدد موافق لما هو محقق ، ويكون اللفظ الساقط من (شع) نقصاً من الناسخ . قال فى (شع ) كلها مختصة بما سبق ذكره ، وزاد غيره ألفاظاً انتهت إلى ست عشرة لفظة . فالمجموع ثمان وثلاثون كلمة . وقال : ومن المزيد : طوارئى وطارف وأنيس . انتهى .

<sup>(</sup>٧) في (د) : وقد لا يصحب نفياً ، بسقوط , شفر ، .

أو مفسّرا بتمييز ، وعلى الآخر إن كان مضافاً أو علماً شذوذًا لاقياساً خلافاً للكوفيّين ، وتدخل على الأول والثانى إن كان معطوفاً ومعطوفاً (١) عليه ، وعلى الأول (٢) إن كان مركّباً ، وقد يدخل على جزءيه بضَعْف ، وعليهما وعلى التمييز بقُبْح مِ .

(فصل): حُكْمُ العَددِ الميَّز بشيئين في التَّركيب لمذكَّرِهما مطلقاً إِن وُجِدَ العقلُ ، وإِلاَّ فلِسَابِقهما بشرطِ الاتصالِ ، ولمؤنَّثِهما إِن فُصلاب «بينَ » وعُدِم العَقْلُ ، ولسابِقهما في الإضافة مطلقاً ، والمراد بـ «كُتِب لِعَشْرِ (٣) بين يوم وليلة » : عشرُ ليال وعشرةُ أيام ، وب « اشتريتُ عشرةً بين عبد (١) وأمة » خمسةُ أعبُد وخمسُ آم

(فصل) (٥): يؤرَّخ باللَّيالى لسبقها، فيقال أُوّل الشهر: كُتب لأُوّل ليلة منه أو لغُرِّته أو مُهلِّهِ أو مُستهلِّهِ، ثم لليلة خلت ، ثم خلَتا ثمَّ خلَتا ثمَّ خلَوْن إلى العَشْر (١) ، ثمّ خلَتْ إلى النصّفِ من كذا ، وهو أَجودُ من لخَمْس عشرةَ خلتْ أو بقيت ،

<sup>(</sup>١) في (ص) : أو معطوفاً عليه .

<sup>(</sup>٢) فى(د) : وعلى الثانى .

<sup>(</sup>٣) في (م) : لعشرين .

<sup>(</sup>٤) في (م) : اعبد.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) لفظ الفصل.

 <sup>(</sup>٦) فى (م): إلى العشرة .

ثم لأربع عشرة بقيت إلى عشر (١) بقين إلى ليلة بقيت ، ثم لآربع عشرة بقيت أو سلخه أو السلاحه ، ثم آلخر يوم منه أو سلخه أو السلاحه ، ثم آلخر يوم منه أو سلخه أو السلاحه ، وقد تَخلُف التاء النون ، وبالعكس .

(فصل): يصاغُ (۲) موازنُ فاعل من آثنين إلى عَشَرة بمعنى بعض أصلِه فيفرد (٣) أو يضافُ إلى أصله وينصبه إن كان آثنين لا مطلقاً ، خلافاً للأخفش (٤) ، ويضاف المَصُوع من تسعة فما دونها إلى المركّب المصدَّر بأصله أو يعطفُ عليه العشرونَ وأخواتُه أو تركّبُ معه العشرةُ (٥) تركيبها مع النيّفِ مقتصرًا عليه ، أو مضافاً إلى المركّب المطابق له ، وقد يُعرَبُ الأوّلُ مضافاً إلى الثاني مبنيًّا عند الاقتصار على ثالثِ عَشَرَ ونحوِه ، ويُستعملُ الاستعمالَ المذكورَ المُتعمل في الزّائد على عشرة الواحدُ مجعولاً حادياً وإن قُصِد بفاعل في المُتعمل مع المجعول السعمال المذكور المصوغ من ثلاثة إلى عَشَرة جَعْلُ الّذي تحت أصله معدودًا به المصوغ من ثلاثة إلى عَشَرة جَعْلُ الّذي تحت أصله معدودًا به المتعمل مع المجعول استعمال جاعل لأن له فعلاً ، وقد يُجاوز

<sup>(</sup>١) فى (م) : إلى عشرين .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : يساغ .

<sup>(</sup>٣) فى(م) : فينفرد.

<sup>(</sup>٤) فى (شع): وثعلب: ثم قال: والحاصل فى المسألة ثلاثة أقوا ل: وجوب الإضافة، وهذا هوالمشهور. والثانى جواز النصب مع الإضافة فيهاكلها، وهو منقول عن الأخفش والكسائى وثعلب وقطرب. والثالت التفصيل بين ثان وباقيها وهو اختيار المصنف.

<sup>(</sup>٥) فى(م) : العشرون .

به العَشَرةُ فيقال : رابعُ ثلاثةَ عشر ، أو رابعُ (١) عَشَرَ ثلاثة عَشر ، ونحوذلك ، وفاقاً لسيبويه ، بشرط الإضافة ، وحكم فاعل المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التّذكير والتأنيث حكم أسم الفاعل .

<sup>(</sup>١) في (ح، س، م) : ورابع.

<sup>(</sup>٢) سقطت هاتان اللفظتان من (س) .

<sup>(</sup>٣) بفتح الشين والميم ويكسرهما ومعناه : هبوا إلى كِلُ الوجوه .

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء والباء وبكسرهما . أي مضيَّعة مبدَّدة .

ويقال : تركتهم حيثيبث أىمتفرقين متبددين ، وكذلك حوثاً بوثاً، وحوث بوث، وحاثِ باثِ ، بالبناء على الكسر .

<sup>(</sup> o ) زاد بعدها فی ( س ، ص ) . وذکر فوقه فی ( ص ) کلمة « زائله » :

ويزيدون : بحرة بعد بحرة فيعربون ، والمعنى : « متكشفا » .

<sup>(</sup>٦) هذه اللفظة في (ح، س) فقط.

<sup>· (</sup>٧) سقطت من (س)

<sup>(</sup>٨) سقطت هذه العبارة من(د).

أُو ذى بَدْءَة (١) أُو ذى بداءَة (٢) ، وقد يقال سباً بالتنَّوين ، وحاثِ باثِ ، وحوثاً بوثاً ، وكَفَّةً عن كَفَّة (٣) ، وأُلحِق بهذا : وقعوا في حَيْصَ بَيْصَ ، وحِيصَ بيصَ (١) والخاز باز .

<sup>(</sup>١) في (د) : بدأة بهمزة على الألف .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في ( س ، ص ) وضرب عليها في ( ص ) : أولكفة .

<sup>(</sup>۳) زاد بعدها فی(س، ص) ونبه فی(ص) علی زیادته : وقد یقال : «حوص بوص ، والحازباز ، وخازباز ، وخزباز ، وخازباء . » وهی لغات وردت فی الشروح .

<sup>(</sup>٤) ومعنى وقعوا فى حيص بيص وقعوا فى شدة ذات تأخر وتقدم ، وفى القاموس ذكر فى الخازباز عشر لغات ، ثم قال : هو ذباب يكون فى الروض ، أو هى حكاية أصواته ، وداء يأخذ فى أعناق الإبل والناس ، ونبتتان ، والسنور .

# ٣١ – باب كَمْ وكأَيِّن (١) وكَذَا

"كم" : اسم لعدد مبهم ، فيفتقر إلى مميز لا (٢) يحذف إلا لدليل (٣) ، وهو إن استفهم بها كمميز عشرين وأخواته ، لكن فَصْله جائز هنا في الاختيار ، وهناك في الاضطرار ، وإن دخل عليها حرف جر فجره جائز به (من مضمرة لا بإضافتها إليه خلافاً لأبي إسحاق ، ولا يكون مميزها جمعا بلاضافتها إليه خلافاً لأبي إسحاق ، ولا يكون مميزها جمعا خلافاً للكوفيين ، وما أوهم ذلك فحال ، والمميز محذوف (١) وإن (٥) أخبر به حكم «قصدًا للتكثير فمميزها كمميز عشرة (١) أو مائة (٧) ، مجرور (٨) بإضافتها إليه لا به (من «مخوفة خلافاً للفراء ، وان فصل نصب حملاً على الاستفهامية ، وربّما نصب غير مفصول ، وقد يُجر في الشعر مفصولاً بظرف أوجار ومجرور ، لا بجملة ولا بهما معاً .

<sup>(</sup>۱) نی (م) : وکأی .

<sup>(</sup>٢) ني (م ، س ، شع ) : ولا .

<sup>(</sup>٣) في (س) : بدليل .

<sup>(</sup>٤) نحو : كم لك شهوداً ؟ وكم عليك رقباء ؟ فالتقدير : كم إنسانا لك شهودا ؟ وكم نفسا عليك رقباء ؟

<sup>(</sup>٥) في (م) : فإن أخبر .

<sup>(</sup>٦) فیکون جمعا مجرررا نحو : کم غلمان ملکت !!

<sup>(</sup>٧) فيكون مفردا مجرورا نحو : كم ثوب أبليت !!

<sup>(</sup>٨) فى(م، شع): مجروراً.

(فصل): لزمت «كُمْ» التصدير ، وبُنِيت في الاستفهام لتضمُّنِها معنَى حَرْفِهِ ، وفي الخبرِ (١) لشَبَهها بالاستفهامية لفظاً ومعنى ، وتقع في حالتَيها مبتدأً ومفعولاً ومضافاً إليها وظرفاً ومصدرًا .

(فصل): معنى «كأين» (٢) و «كذا» كمعنى «كم» الخبرية ، ويقتضيان مميزا منصوباً ، والأكثر جره به «مِنْ» بعد «كأين» ، وتنفرد من «كذا» بلزوم التصدير، وأنها قد يُستفهم بها ، ويقال : كَيْ وكآو وكآو وكأو وكأي ، وقل ورود «كذا» مفردًا أو مكررًا بلا واو ، وكنى بعضهم بالمفرد الميز بجمع (٢) عن ثلاثة وبابه ، وبالمفرد الميز بمفرد عن مائة وبابه ، وبالمكرر دون عطف عن أحد عَشَرَ وبابه ، وبالمكرر مع عطف عن أحد وعشرين وبابه .

<sup>(</sup>١) فى( ، شع ) : وفى الخبرية .

<sup>(</sup>٢) في (م) : كأى .

<sup>(</sup>٣) فى(م) : بجمع مخصوص.

## ٣٢ \_ باب نِعمَ وبئسَ

وليسا باسمين فيليا عوامل الأسماء خلافاً للفراء ، بل هما فعلان لا يتصرفان للزومِهما إنشاء المدح والذَّمِّ على سبيل المُبَالَغَةِ ، وأصلُهما فَعِل ، وقد يردان كذلك ، أو بسكون العَيْن وفتح الفاء أو كسرها أو بكسرهما ، وكذلك (١) لعَيْن وفتح الفاء أو كسرها أو بكسرهما ، وقد تُجعَل العين كلُّ ذي عَينٍ حَلْقية من "فعِلَ "فعْلاً أو اسما ، وقد تُجعَل العين الحلقيّة متبوعة الفاء في فعيل ، وتابعتها في فعْلٍ ، وقد يُتبع الثاني الأوَّل في مثل : نَحَوٍ ومَحَموم ، وقد يقال في "بِئس " :

(فصل) (٢): فاعل نِعْمَ وبئس فى الغالب ظاهرٌ معرَّفُ بالأَلف واللهَّم، أو مضافٌ إلى المعرَّف بهما مباشِرًا أو بواسطة ، وقد يقوم مقام ذى الأَلف واللهَّم «ما» معرفةً تامّة ، وفاقا لسيبويه والكسائي ، لا موصولةً ، خلافاً للفرّاء والفارسي .

وليست بنكرة مميَّزة ، خلافاً للزمخشريِّ وللفارسيِّ في أحد قوليه ، ولا يؤكَّدُ فاعلهما توكيدا معنويا ، وقد يوصف ، خلافا

<sup>(</sup>١) في (س) : وكذا.

<sup>(</sup>٢) سقط من(ح) وأثبت علامة الفصل: ( ).

لابن السراج والفارسيّ ، وقد ينكّر مفردًا ، أو مضافاً ، ويُضمَر ممنوعَ الإِتباع مفسرا بتمييزٍ مؤخّرٍ (١) مطابق قابل «أَلْ » لازم غالباً ؛ وقد يرد بعد الفاعل الظاهر مؤكّدًا وفاقاً للمبرّد والفارسيّ ، ولا يَمتنع عندَهُما (٢) إِسنادُ «نِعمَ »و «بئس» إلى « الّذى » الجنسيّة ، وندر نحو : نعم زيد رجلاً ، ومُرَّ بقوم نَعِموا قوما ، ونعم بهم قوما ، ونعم عبدُ الله خالدٌ ، وبئس عبدُ الله أنا إِن كانَ كذا ، وشهدتُ صِفِينَ وبئس عبدُ الله أنا إِن كانَ كذا ، وشهدتُ صِفِينَ وبئستْ صِفُون .

ويُدَلُّ على المخصوص بمفهومَى «نعم وبئس» ، أو يذكر قبلهما معمولاً للابتداء أو لبعض نواسِخِه ، أو بعد (٣) فاعلِهما مبتدأ ، أو خبر مبتدا لا يظهر ، أو أوّل معمولى فعل ناسخ ، ومن حقّه أن يختص ويصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفاً بالممدوح بعد «نِعْمَ» وبالمذموم بعد «بِئْسَ» ، فإن باينه أوّل ، وقد يُحذف وتَخلُفه صفته (١) أسماً وفعلاً ، وقد يغنى متعلق بهما ، وإن كان المخصوص مؤنّا جاز أن يقال :

<sup>(</sup>١) في (د) : مؤخراً .

<sup>(</sup>۲) فی (س) : عنده وعند الفارسی ، وفی (ص) ضرب علی الزیادة . وصححها : « عندهما » .

<sup>(</sup>٣) فى (د،ح) : وبعد فاعلهما .

<sup>(</sup>٤) في (م) : صفة .

«نعمت » و «بئست » مع تذكير الفاعل . وتُلحق «ساء » ببئس ، وبها وبنعم «فَعُل الله موضوعا (١) أو محولًا من فَعَل أو فَعِلَ مضمّنا تعجّبا ، ويكثر النجرار فاعِله بالباء ، واستغناوه عن الألف واللام ، وإضماره على وَفْق ما قبله .

<sup>(</sup>١) في (د) : مصوغاً . وفي (س) : مصنوعاً .

ومثاله : حسن الخلق خلق الحكماء ، وقبح العناد عناد المبطلين . وقوله تعالى : «كبرت كلمة تخرج من أفواههم » .

#### ۳۳ - باب حبذا

أَصل «حَبُّ من «حبَّذا » حَبُب (١) أَى صار حبيباً ، فأُدغم كغيرهِ وأُلزم منعَ التصرّف وإيلاءَ «ذا » فاعلا في إفراد وتذكير وغيرهِما . وليس هذا التَّركيب مزيلا فعليَّة «حَبُّ» فتكون (٢) مع « ذا » مبتدأً خلافاً للمبرّد وابن السراج ومن وافقهما ، ولا اسميّة « ذا " فيكون مع «حَبَّ فعلا فاعله المخصوص ،خلافاً لقوم ، وتدخل عليهما (٣) «لا » فتحصل موافّقة «بئس » معنى ، ويذكر بعدهما المخصوص بمعناهما مبتدأ مخبراً عنه مهما ، أوخبر مبتدا لإيظهر ، ولاتعمل فيه النُّواسخ ولايقدم ، وقد يكون قبله أو بعدَه تمييزٌ مطابق أُوحال عاملُه «حَبَّ» ، وربَّما ٱستغنى به أُوبدليل آخر عن المخصوص. وقد تفرد «حَبُّ فيجوز نقل ضمّة (١) عينها إلى فائها ، وكذا كلُّ فعل حَلقى الفاءِ مرادِ (٥) به مدح أُوتعجّب ، وقد يُجَرّ فاعل «حَبّ » بباءٍ زائدة ، تشبيهاً بفاعل أَفْعِلْ تعجُّباً .

<sup>(</sup>١) في (م) حبيب .

<sup>(</sup>٢) فى (م،شع) : فيكون .

<sup>(</sup>٣) في (د،س،م،شع): عليها.

<sup>(</sup>٤) في (د) : ضم عينها .

<sup>(</sup>٥) في (د) : مراداً.

### ٣٤ - باب التعجّب

ينصب المتعجّب منه مفعولا(۱) بموازن «أفعَلَ » فعْلًا لا اسما خلافاً للكوفيّين غير الكِسائيّ ، مخبراً به عن «ما » متقدّمةً بمعنى شيء ، لا استفهاميّة ، خلافاً لبعضهم ، ولاموصولة خلافاً لبعضه ، ولاموصولة خلافاً للأخفش في أحد قوليه . وكأفْعَلَ «أفْعِل » (۲) خبراً لا أمراً ، مجروراً بعده المتعجّب منه بباء زائدة لازمة (۱۳) ، وقد تفارقه إن كان «أنْ » وصلتها ، وموضعه رفع بالفاعليّة لانصب بالمفعوليّة خلافاً للفرّاء والزمخشري وابن خروف . واستفيد الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشَّرط كما استُفيد الأَمر من مثبت الخبر ، والنّهي من منفيّه ، وربَّما استفيد الأَمر من الاستفهام . ولايتعجّب إلاّ من مختص ، وإذا علم جاز حذفُه مطلقاً ، وربَّما أُكد «أفعِلْ » بالنون ، ولايؤكّد مصدرٌ فعلَ تعجُّب ، ولا أَفعَل تفضيل .

(فصل) (أ) : همزة «أفعل » فى التعجّب لتعدِية ما عدم التعدّى فى الأصل أو الحال ، وهمزة «أفْعِلْ » للصّيرورة ، ويجب

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «مفعولا » من (د).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (شع) : في الدلالة على التعجب.

<sup>(</sup>٣) في (د): لالازمة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ح) وثبت موضع الفصل: ( ).

تصحیح عینیهما ، وفك «أفعل» المضعّف، وشد تصغیر و الفعل» مقصوراً علی السمّاع خلافاً لابن کیسان فی اطّراده وقیاس «أفعل» علیه ، ولایتصرّفان ، ولایلیهما غیر المتعجّب منه ، إن لم یتعلّق بهما ، وکذا إن تعلّق بهما وکان غیر ظرف وحرف جرّ ، وإن کان أحدَهما فقد یلی ، وفاقاً للفرّاء والجرمی والفارسی وابن خروف والشلوبین ، وقد یلیهما عند ابن کیسان «لولا» الامتناعیّة ، ویجر ماتعلّق بهما من غیر ماذکر بإلی إن کان فاعلا ، وإلّا فبالباء ویجر ماتعلّق بهما من غیر ماذکر بالی إن کان فاعلا ، وإلّا فبالباء فیره ، وإن کانا من متعلّ بحرف جرّ فبما کان یتعلّی به .

ويقال في التعجّب من «كسا زيد الفقراء الثِّيابَ »، و «ظنَّ عمروٌ بشرا صديقا »: ما أكسَى زيدًا للفقراء الثِّيابَ ، وما أَطنَّ عمرًا لبشر صديقا ، وينصب الآخر بمداول عليه بأَفْعل لابه ، خلافاً للكوفيّد.

( فصل ) : بناء هذين الفعلين (١) من فعل ثلاثى مجرد تام مثبَت متصرّف قابل معناه للكثرة (٢) ، غير مبنى للمفعول ، ولا معبَّرٍ عن فاعله بأَفعل فعلاء ، وقد يُبنيان من فعل المفعول إنْ أُمن اللَّبس ومن فِعْل أَفَعْلَ مُفْهِمَ مُعْسِرٍ (٣) أَو جَهْل ،

<sup>(</sup>١) في (ص) : الفعل.

<sup>(</sup>٢) في (د) : للشكرة.

<sup>(</sup>٣) في (س) : عشر .

ومن مَزِيد فيه ، فإن كان «أفعل» قيسَ عليه ، وفاقاً لسيبويه . وربَّما بنيا من غير فعل ، أوفعل (١) غير متصرّف ، وقد يغنى في التعجّب فعل عن فعل مستوف للشروط ، كما يغنى في غيره . ويتوصّل إلى التعجّب بفعل مثبت متصرّف مصوغ للفاعل ، ذي مصدر مشهور إن لم يستوف الشّروط بإعطاء المصدر (٢) ما للمتعجّب منه مضافاً إليه بعد ما «أشدّ» أو «أشدد » ونحوهما ، وإن لم يعدم الفعل إلّا الصّوغ للفاعل جيء به صلة لما المصدريّة وإن لم يعدم المنتعجّب منه بعد ما أشد أو أشدد ونحوهما . آخذةً ما للمتعجّب منه بعد ما أشد أوأشدد ونحوهما .

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٣) نحو: ما أكثر ما ضرب زيد، وأكثر بما ضرب زيد، وإن كان المانع النبي جعل الفعل المنفي صلة لأن نحو: ما أقبح أن لا يأمر بالمعروف، وأقبح بأن لا يأمر، وأجاز البغداديون: ما أحسن ما ليس يذكرك زيد، وما أحسن مالا يزال يذكرنا زيد، وتابعهم ابن السراج.

## ٣٥ - باب أفعل التفضيل

يصاغُ للتفضيل موازن «أفعلَ» اسماً ممّا صِيغ منه في التعجّبِ فعلا على نحو ماسبق من أطراد وشذوذ ونيابة أشد وشبهِه ، وهو هنا اسم ناصبٌ مصدر المحوج إليه تمييزاً ، وغلب حذفُ همزةِ أُخْيَر وأُشرّ في التفضيلِ ، ونَدرَ في التعجُّب . ويلزمُ أَفعلَ التفضيل عارياً الإِفرادُ والتذكيرُ ، وأَن يكيه أَو معمولَه المفضولُ (١) مجرورًا بـ «من » وقد يسبقانه ، ويلزم ذلك إِن كان المفضولُ (٢) اسم استفهام ، أو مضافاً إليه ، وقد يُفصَل بين «أَفعل» و «مِنْ » بـ «كُوْ » وما اتَّصل بها ، ولا يخلو المقرونُ بـ « من » في غير تهكُّم من مشاركةِ المُفضَّلِ في المعنى أو تقدير مشاركتهِ ، وإن كان « أَفعلُ » خبراً تُحذِف لِلعلم به المفضولُ غالباً ، ويقلُّ ذلك إِن لم يكن خبَراً ، ولا تُصاحبُ «من » المذكورةُ غيرَ العارى إِلَّا وهو مضافُ إِلى غير مُعْتَدُّ به (٣) ، أُوذو أَلف ولام زائدتين ، أُو دالٌ على عار متعلِّقٍ (١) به «مِنْ »، أُوشاذٌ .

<sup>(</sup>۲،۱) في (م): «المفصول» بصاد مهملة.

<sup>(</sup>٣) فى (م) : متعد به .

<sup>.</sup> يتعلق به (س) : يتعلق به

(فصل): إِن تُقرِن (١) أَفعلُ التفضيلِ بحرفِ التعريف، أَو أُضيفَ إِلَى معرفةِ مطلقاً له التفضيلُ ، أَومؤوّلًا بما لاتفضيلَ فيه ، طابَقَ ماهوَ له في الإِفرادِ والتذكيرِ وفروعِهما ، وإِن تُقيّدتْ إضافته بتضمينِ معنى (٢) «مِنْ » جاز أَن يطابَق ، وأَن يُستعمَلَ استعمالَ العارى ، ولايتعيّنُ الثاني ، خلافاً لابن السرّاج ، ولايكونُ حينئذِ إِلَّا بعضَ ما أُضيفَ إِليه (٣) ، وشذَّ أَظلَمِي وأَظلَمه ، وٱستعمالُه عارياً ، دونَ «مِن» ، مجرّدًا عن معنى التفضيلِ مؤولًا باسم فاعلِ أو صفةٍ مشبّهةِ مطرّد عند أَبِي العبَّاسِ، والأَصحُّ (؛) قَصْرُه على السَّماع (·) ، ولزومُ الإِفراد والتذكير فيما ورد كذلك أكثر من المطابقة ، ونحو : هو . أَفْضُلُ رجلِ ، وهي أَفْضُلُ امرأَة ، وهما أَفْضُلُ رجلين أَو امرأتين ، وهم أَفضلُ رجالِ ، وهن أَفضل نسوة (٦) ، معناه ثبوتُ المزيّة للأُوّلِ على المتفاضلين واحداً واحداً ، أواثنين اثنين ، أُوجماعةً جماعةً .

وإِن كَانَ المَضَافُ إِلَيْهِ مَشْتَقًا جَازَ إِفْرَادُهُ مَعْ كُونَ الأُوَّلِ

<sup>(</sup>١) في (س) : إن قدر .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (شع) : ما يضاف اليه .

<sup>(</sup>٤) في (شع) : والأفصح .

<sup>(</sup>٥) قال في (شع) والوجه إطراده .

<sup>(</sup>٦) في (م،شع) : نساء .

غير مُفْرَد ، وأُلحِق بأسبق مطلقاً أوّلُ صفة ، وإن نويت إضافَتُه بنى على الضم ، وربَّما أُعطى مع نيّتِها ماله مع وجودها ، وإن جُرِّد عن الوصفيّة جرى مجرى «أفكل »(١) ، وأُلحق آخَرُ بأوّل غيرِ المجرّدِ فيما له (١) مع الإفراد والتذكيرِ وفروعِهما من الأوزان ، إلا أن آخَر يطابق في التَّنكيرِ والتعريفِ ما هو له ، ولا تليه «مِنْ » وتاليها ، ولا يضاف بخلاف أوّل ، وقد تنكّر «الدّنيا » و «الجُلّى » لشبههما بالجوامد، وأمّا «حُسنى » وقد تنكّر «الدّنيا » و «الجُلّى » لشبههما بالجوامد، وأمّا «حُسنى » و «سُوءَى » فمصدران .

( فصل ) : لايرفع أفعلُ التّفضيلِ في الأَعرفِ ظاهراً إِلَّا قبلَ مفضولٍ هُو مذكورٍ أومقدرٍ ، وبعد ضميرٍ مذكورٍ أو مقدرٍ مفسّرٍ بعد نفي أوشبهِه يصاحب «أفعلَ » ولا ينصبُ مفعولًا به ، وقد يدلُّ على ناصبه ، وإن أوّل بما لا تفضيلَ فيه جازَ على رأى أن ينصِبَه ، وتتعلَّقُ به حروفُ الجرّ على نحوِ تعلُّقِها بأَفعل المتعجَّب به .

<sup>(</sup>١) في (م) : أفعل.

<sup>(</sup>٢) فى (ح) : فى ماله . وفى (شع) : فيما له من الإفراد .

### ٣٦ - باب اسم الفاعل

وهو الصّفة الدالَّة على فاعلِ جارية (١) في التَّذكيرِ والتأنيثِ على المضارع من أفعالِها لمعناه أومعنى الماضى ، ويوازن في الثلاثي المجرّدِ (فاعلًا) ، وفي غيرِه المضارع مكسور (١) ما قبل الآخِر ، مبدوءًا بميم مضمومة وربّما كسِرتْ في (مفعل المؤفي الوضمّت عينه ، وربّما صُمّت عين (منفعل المربّم منفعل المربّم المنعني عن (فاعل المنعني المفعل المنعني المفعل المناهني وعن مفعل المفعل الم

( فصل ) : يَعمَل آسمُ الفاعل غيرُ المصغَّر والموصوفُ خلافاً للكسائي، مفردًا وغيرَ (٣) مفردٍ عمَلَ فعِله مطلقاً ، وكذا إن حُوّل للمبالغةِ من فاعل إلى فَعال أوفَعُول أو مِفْعال ، خلافاً للكوفيين .

وربما عَمِل محوّلًا إِلَى فَعِيلٍ أُوفَعِلٍ ، وربَّما بُنِي فَعّال ومِفعالٌ وفَعيلٌ وفَعولٌ من أَفْعَلَ ، ولا يعمل غيرُ المعتمِد على صاحبٍ

<sup>(</sup>١) في (د) : دالة .

<sup>(</sup>٢) في (م،وشع) : مكسوراً.

<sup>(</sup>٣) في (د) : أوغير مفرد.

مذكور أومنوى ، أوعلى نفي صريح أومؤول أو استفهام موجود أو مقد و ، ولا الماضى غير الموصول به «الْ »(۱) أو محكى به الحال خلافا للكسائي ، بل يدل على فعل ناصب لما يقع بعده من مفعول به يُتوهم أنّه معموله (۲) . وليس نَصْبُ ما بعد المقرون بد أل » مخصوصا بالمضى خلافا للزمّاني ومن وافقه ، ولا على التّشبيه بالمفعول به خلافا للأخفش ، ولا بفعل مُضمَر خلافا القوم .

(فصل) (٢) : يضافُ (١) آسمُ الفاعِلِ المجرَّدُ الصالحُ للعملِ إِلَى المفعولِ به جوازاً (٥) إِن كان ظاهراً متَّصلًا ، ووجوباً إِن كان ظاهراً متَّصلًا ، ووجوباً إِن كان ضميراً متَّصلًا ، خلافاً للأخفش وهشام في كونه منصوبَ المحلِّ . وشذَّ فصلُ المضافِ إِلى ظاهرٍ (١) بمفعول أو ظرف . ولايضافُ المقرُونُ بالأَلفِ واللَّام إِلَّا إِذَا كان مثنى أو مجموعاً على حدّه ، أو كان المفعولُ به معرفاً بهما ، أو مضافاً إلى معرَّفٍ بهما ، أو إلى ضميرهِ ، ولا يُغنى كونُ المفعول به إلى معرَّفٍ بهما ، أو إلى ضميرهِ ، ولا يُغنى كونُ المفعول به

<sup>(</sup>١) سقطت « ال » من (د) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : مفعوله .

 <sup>(</sup>٣) ثبت الفصل في (ب،س،م،شع) ، وسقط من بقية النسخ مع وجود ما يدل عليه في
 بعض هذه النسخ .

<sup>(</sup>٤) فى (ج، د، س، شع) : ويضاف بالواو .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (د، ص) : إلى الظاهر .

<sup>(</sup>٧) في (م،شع) : المعرف بهما .

معرَّفاً بغيرِ ذلك، خلافاً للفراءِ ، ولاكونُه ضميراً ، خلافاً للرُّمانيِّ والمبرِّد في أُحدِ قولَيه .

ويُجَرُّ المعطوفُ على مجرورِ ذى الأَّلفِ واللام إِن كان مثله أَو مضافاً إِلى مثلِه أَو إِلى ضمير (١) مثله ، لا إِن كان غَيْرَ ذلك ، وفاقاً لأَبى العبّاسِ(٢).

(فصل): يَعمل آسمُ المفعولِ عملَ فعلِه مشروطاً فيه ما شُرِطَ في آسمِ الفاعِلِ؛ وبناوَّه من الثلاثيِّ على زِنة مفعولٍ، ومن غيره على زِنة آسمِ فاعِله مفتوحاً ما قبلَ آخرِه، ما لم يُستغنَ فيه (٣) بمفعول عن مُفعَل ، وينوبُ في الدّلالةِ لا العملِ عن مفعول بقلَّةً فِعْلُ وفَعَلُّ وفُعْلَةً ، وبكثرةٍ فَعِيلٌ ، وليس مقيساً ، خلافاً لبعضهم ، وقد ينوب عن مُفعَل .

<sup>(</sup>١) في (د،م،شع) : إلى ضميره.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة كلها من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط الجار والحجرور «فيه» من (م) .

## ٣٧ - باب الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

وهى الملاقية فعلاً لازماً ثابتاً معناها تحقيقاً أوتقديرا ، قابلة للملابَسة والتجري والتعريف والتنكير بلاشرط ، وموازنتها المضارع (۱) قليلة إن كانت من ثلاثي ، ولازمة إن كانت من غيره ، ويميّزها من آسم فاعل الفعل اللازم اطراد إضافتها (۱) إلى الفاعل معنى ، وهى : إمّا صالحة للمذكر والمؤنّث معنى ولفظا ، أو لفظا لا معنى ، أو خاصّة بأحدهما معنى ولفظا ، فالأولى تجرى على مِثْلِها وضدّها ، والبواقى تجرى على مِثْلِها وضدّها ، والبواقى تجرى على مثلِها لاضدّها ، والبواقى تجرى على مثلِها لاضدّها ، والبواقى تجرى على مثلِها وضدّها ، والبواقى تجرى على مثلِها لاضدّها ، والبواقى تجرى على مثلِها لاضدّها ، والبواقى تجرى على مثلِها لاضدّها ، والبواقى تحرى

(فصل): معمولُ الصّفةِ المشبّهةِ ضميرٌ بارز متّصلٌ أوسببيٌ موصولٌ أوموصوفٌ يشبهه ، أومضافٌ إلى أحدهما أو مقرونٌ به الله المعمر الموصوفِ أو مضافٌ إلى ضميرِ الموصوفِ أو الله مضافٍ إلى ضميرِ المفافِ إلى مضافٍ إلى ضميرِ الموصوفِ أو الله مضافٍ إلى ضميرِ الموصوف. وعملُها في الضّمير جرُّ بالإضافةِ إلى مضافٍ إلى ضميرِ الموصوف. وعملُها في الضّمير جرُّ بالإضافةِ إلى مضافٍ إلى ضميرِ الموصوف. وعملُها في الضّمير جرُّ بالإضافةِ إلى باشرَتْه وخلَتْ من «الْ » ، ونصبُ على التّشبيهِ بالمفعولِ به (۳)

<sup>(</sup>١) في (ص،شع): للمضارع.

<sup>(</sup>٢) في (م) : اطرادا فيها .

<sup>(</sup>٣) سقط الجار و الحجرور »به » من (د) .

إِن فُصِلتُ أَو قُرِنتُ بِ «الْ » ، ويجوز النَّصبُ مع المباشرة والخلُوِّ من «ال » وفاقاً للكسائيّ . وعملها في الموصولِ والموصوفِ رفعٌ ونصبٌ مطلقاً ، وجرُّ إِنْ خَلَتْ من «ال » وقُصدت الإضافةُ (١) وإن وليها سببيُّ غيرُ ذلك عملت فيه مطلقاً رفعاً ونصباً وجرًا ، وإن وليها سببيُّ غيرُ ذلك عملت فيه مطلقاً رفعاً ونصباً وجرًا ، إلاّ أَنَّ مجرورَ المقرونَةِ بِ « ال » مقرونُ بِ « ال » (٢) أومضافُ إلى المقرونِ بها ، أو إلى ضميرِ المقرونِ بها (٣) ، ويقلُّ نحوُ : ولا المقرونِ بها ، أو إلى ضميرِ المقرونِ بها (٣) ، ويقلُّ نحوُ .

(فصل): إذا كان معنى الصّفة لسابقها رَفَعَتْ ضميرَه وطابقته في إفراد وتذكير (ئ) وفروعِهما مالم يمنع من المطابقة مانع ، وكذلك (٥) إن كان معناها لغيره ولم ترفعه ، فإن رفعته جَرَت في المطابقة مجرَى الفعلِ المسند إليه ، وإن أمكن تكسيرُها حينئذ مسندة إلى جمع فهو أولى من إفرادها ، وتثنى وتُجمع جمع المذكّر السالم على لغة: «يتعاقبون فيكم ملائكة »، وقد تعامَل غيرُ الرافعة ماهى له إن قُرِن بـ «ال » معاملتها إذا رَفَعَتْه ، وإذا قصد آستقبال المَصُوعة من ثلاثي على غير فاعل

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (شع).

<sup>(</sup>۲) سقطت «أل» من (د، ص) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (م،شع) قوله : إلا أن مجرور... إلى : المقرون بها .

<sup>(</sup>٤) في (م) : الإفراد والتذكير .

<sup>(</sup>٥) في (م، شع) : وكذا .

رُدَّت إِليه ما لم يقدر الوقوع (١). وإِن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عُومل معاملة الصّفة المشبّهة ولو كان من متعد إِن أُمِن اللّبَسُ، وِفاقاً للفارسيّ ؛ والأصح أَن يُجْعَلَ اسمُ مفعول (٢) المتعدّى إلى واحد من هذا الباب مطلقاً ، وقد يُفعَلُ ذلك بجامد لتأوّلِه بمشتق ؛ ولا تعمل (٣) الصّفة المشبّهة في أجنبي محض ، ولا تؤخّر عن منصوبها .

<sup>(</sup>١) سقطت عبارة : «ما لم يقدر الوقوع » من (م) وشرحها فى (شع) بقوله : فإن الصفة حينئذ تبقى على حالها ولا تحول إلى فاعل ، كقراءة الجمهور : «إنك ميت وإنهم ميتون ».

<sup>(</sup>٢) فى (م،شع) : المفعول .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة إلى آخر الفصل من (د) . وقال فى (شع) عند شرحها : وفى بعض نسخ التسهيل : « ولا تعمل الصفة ...... الخ» .

### ٣٨ - باب إعمال المصدر

يَعملُ المصدر مظهراً مكبّراً غيرَ محدودِ (١) ولا منعوت قبلَ تمامِه عمَلَ فعلِه ، والغالبُ إِنْ لم يكن بدلًا من اللَّفظِ بفعلهِ تقديرُه به بعد « أَن » المخفَّفة أو المصدريّةِ أو مَا أُختِهَا ، ولا يلزمُ ذكرُ مرفوعهِ . ومعمولُه كَصِلَة في منع تقدُّمِه وَفصلِه . ويُضمَر عاملٌ فيما أَوْهَمَ خلافَ ذلك أَو يُعَدُّ نادرًا ، وإعمالُه مضافاً أَكثرُ من إعمالِه منوَّناً ، وإعمالُه منَوناً أَكثرُ من إعمالِه مقروناً بالألِّف واللَّام . ويضافُ إلى المرفوع أو المنصوب ، ثمّ يُسْتَوفَ العملُ كما كان يستوفيه الفعلُ مالم يكنِ الباقي (٢) فاعلًا فيستغنى عنه غالباً ، وقد يضافُ إلى ظرف فيعملُ بعدَه عملَ المنون ، ويُتبَعُ مجْرورُه لفظاً ومحلًا ما لم يَمنعُ مانعٌ . فإن كان مفعولًا ليس بعده مرفوعٌ بالمصدر جازً في تابعِهِ الرُّفعُ والنَّصبُ والجرُّ .

ويَعمل عملَه (٣) أسمُه غيرُ العَلَم ، وهو مادلَّ على معناه ، وخالَفَه بخُلوِّه \_ لفظاً (٤) وتقديراً دونَ عِوَض \_ من بعضِ

<sup>(</sup>١) زاد في (س) : بالتاء.

<sup>(</sup>٢) في (م،شع): الثاني.

<sup>(</sup>٣) في (س) : ويعمل عمل المصدر .

<sup>(</sup>٤) فى (ص،م) : أو تقديراً .

ا فى فعلهِ ، فإِن وُجِدَ عَملُ بعدَ ماتضمَّن (١) حروفَ الفعلِ ، من أسم مايُفعَل به أُوفيه ، فهو لمدلول به عليه (٢).

(فصل): يجيءُ بعد المصدرِ الكائنِ بدلًا من الفعلِ معمولٌ عاملُه على الأَصحِّ البدلُ لا المبدلُ منه ، وفاقاً لسيبويهِ والأَخفشِ ، والأَصحُّ (٣) أيضاً مساواةُ هذا المصدرِ ٱسم (٤) الفاعلِ في تحمُّل الضميرِ ، وجوازُ تقديم المنصوبِ به (٥) والمجرورِ بحرف يتعلَّقُ به .

<sup>(</sup>١) في (د): ضمن.

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (س): خلافاً لقوم. وتوضيحه كما روى عن بعض العرب من نحو: أعجبني دهن زيد لحيته ، وكحل هند عينها ، وكقوله تعالى: « ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ». فالدهن مايدهن به ، والكحل ما يكتحل به ، والكفات ما يكفت فيه الأشياء أى تجمع وتحفظ ، فالمنصوب بعد هذه ونحوها عامله محذوف دل عليه المذكور. ورأى المصنف هنا يخالف رأى البصريين والكوفيين والبغداديين ، فإنه يفرق بين هذه وغيرها من أسهاء المصادر ، والبصريون يمنعون ، والمخداديون يجوزون ، واستثنى الكسائى الحبز والدهن والقوت ، وأجازها الفراء ، وقال هشام : لا يمتنع في القياس . (شع) .

<sup>(</sup>٣) في (د) أثبت هذه العبارة في الهامش وكتب عليها علامة (صح) . وقال في (شع) : وفي بعض نسخ التسهيل بعد هذا : « والأصح أيضا » الخ الفصل .

<sup>(</sup>٤) في (د) : الاسم .

<sup>(</sup>a) سقط من (د): «المنصوب به ».

### ٣٩ – باب حروف الجرّ سوى المستثنى بها

فمنها «مِنْ » ، وقد يقالُ « مِنَا » ، وهى لابتداء الغاية مطلقاً على الأصح ، وللتبعيض ، ولبيانِ الجِنسِ ، وللتعليلِ ، وللبدلِ ، وللمجاوزةِ ، وللانتهاءِ ، وللاستعلاءِ ، وللفصلِ (١) ، وللبدلِ ، وللمجاوزةِ ، وللانتهاءِ ، وللاستعلاءِ ، وللفصلِ (١) ، ولموافقة الباءِ ، ولموافقة «فى » و «إلى »(١) ، وتزادُ لتنصيصِ العموم ِ أو لمجرّد التّوكيدِ بعد نفى أو شبهِ ، جارّةً نكرةً مبتدأً أو فاعلاً أومفعولاً به ، ولا يمتنع تعريفُه ولا خلوّه من نفى أوشبهِه ، وفاقاً للأَخفش . وربَّما دخلت على حال (١) .

وتنفرد « مِنْ » بجرِ ظروف لاتتصرف كقَبْلُ وبَعْدُ وعند ولَدَى ولَدُنْ (١) ومَع ، وعن وعَلَى أسمين .

وتختص مكسورة الميم ومضمومتَها في القَسَم بالرَّبِّ (°)، والتَّامُ واللَّامُ باللهِ ، وشذَّ فيه : مُنُ الله ، وتَرَفِّي (١).

<sup>(</sup>١) في (س): وللفضل.

<sup>(</sup>٣) سقط من (س، شع) .

<sup>(</sup>٣) فى (م) : على فاعل حال . قال فى (شع) : كقراءة زيد بن ثابتوأبى الدرداء وجماعة : « ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » بضم النون وفتح الحاء ، أى نتخذ أولياء حالة كوننادونك .

<sup>. (</sup>٤) سقطت من (م)

<sup>(</sup>٥) في (م): برب.

<sup>(</sup>٦) في (س) : وترب .

ومنها: «إلى » للانتهاءِ مطلقاً ، وللمصاحَبةِ ، وللتَّبيين ، ولموافَقةِ اللَّام و «فى» و «من » ، ولاتزاد خلافاً للفرَّاءِ .

ومنها: اللّام للمِلكِ وشبهه، وللتّمليكِ وشبهه، وللتّمديكِ وشبهه، وللاستحقاق، وللنّسب، وللتّعليل، وللتّبليغ، وللتعجّب، وللتّبيينِ؛ وللصّيرورةِ (۱) ولموافقة «في» و «عند» و «إلى» و «بعد» و «على» و «مِن»، وتزادُ مع مفعول ذي الواحدِ قياسًا في نحو «للرؤيا تَعبُرون». و «إنّ رَبّكَ فَعّالٌ لما يريد»، وسماعاً في نحو: «رَدِفَ لكمْ»، وفتحُ اللّام مع المضمرِ لغةُ غيرِ تُخزاعة ، ومع الفعل لغةُ عُكْل وبَلْعَنْبَر (۱).

وتساوى لامُ التعليلِ معنى و ملًا «كى» مع أن وما أُختِها والاستفهاميةِ .

ومنها: الباءُ للإلصاقِ ، وللتّعديةِ ، وللسبيّةِ ، وللتّعليلِ ، وللمصاحَبةِ ، وللظرفيّةِ ، وللبَدَل (٢) ، وللمقابلةِ ، ولموافقةِ «عن » وللمصاحَبةِ ، وللظرفيّةِ وللبَدَل (٢) ، وللمقابلةِ ، ولموافقةِ «عن » و «على » و «من » التبعيضيّة وتزادُ مع فاعلٍ ومفعولٍ وغيرهما .

ومنها : «في » للظرفيةِ حقيقةً أو مجازاً ، وللمصاحبةِ ،

<sup>(</sup>١) فى (س) : للضرورة .

<sup>(</sup>٢) فى (م،شع): وبلعتين. وفى القاموس: وبنوبلع بطين من قضاعة، والعنبر أبوحى من تميم ... وعنبرى البلد مثل فى الهداية، لأن بنى العنبر أهدى قوم. قال فى (شع) ومثال فتح اللام مع الفعل قراءة سعيد بن جبير. «وإن كان مكرهم لتزول منه الجابال».. بفتح اللام. وحكى أبو زيد أنه سمع: «وما كان لله ليعذبهم» بفتح اللام.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص) .

وللتَّعليلِ ، وللمقايسة (١) ، ولموافقةِ «على » والباءِ .

ومنها: « عَنْ » للمجاوَزةِ ، وللبدلِ ، وللاستعلاءِ ، وللاستعلاءِ ، وللاستعانةِ ، وللتَّعليلِ ، ولموافقةِ «بعد» وَ «فى » ، وتزادُ هى و «البائح » عوضاً .

ومنها «على » للاستعلاءِ حسًّا أَو معنى ، وللمصاحَبةِ ، وللمجاوزة ، وللتَّعليلِ ، وللظَّرفيةِ ، ولموافقة «من » و «الباءِ » ، وقد تزادُ دون تعويض .

ومنها: «حتى» لانتهاءِ العملِ بمجرورها أو عنده، ومجرورها إما بعضٌ لما قبلها من مُفْهِم جمع إفهاماً (۲) صريحا أو غير صريح (۳) ، وإمّا كبعضٍ . ولا يكون ضميراً ، ولا يلزم كونُه آخِرَ جزءٍ أو ملاقى آخِر جزءٍ ، خلافاً لزاعم ذلك ، ويختصُ تالى الصّريح (۱) المنتهى به بقصدِ زيادة (۱) ما ، وبجواز (۱) عطِفه ، واستئنافِه . وإبدال حائها عيناً لغة مُهذَليّة (۷).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٢) في (م): إبهاماً.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (م) . وشرحه في (شع) بقوله : وهو ما دل على الجمع بغير لفظ موضوع له نحو : « ليسجننه حتى حين » فمجرور «حتى » منتهى أحيان مفهومة لم يصرح بذكرها .
 (٤) في (د) : التصريح .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : مادة ما . وشرحه فى (شع) بقوله : فإذا قلت : « ضربت القوم حتى زيد . فني ذكر القوم غنى عنه ، لكن يقصد بذكره التنبيه على أن فيه زيادة قوة أو ضعف أو تعظيم أو تعظيم .

<sup>(</sup>١) في (م) : ويجوز .

<sup>(</sup>٧) في (م) : هذيل .

ومنها: الكاف للتشبيه (۱) ، و دخولُها على ضميرِ الغائبِ المجرورِ قليلٌ ، وعلى «أنت » و «إياك » وأخواتِهما (۲) أقلٌ ، وقد توافق «على » ، وقد تزادُ إِنْ أُمِنَ اللّبسُ وتكونُ اسماً فتُجَرُّ ويُسندَ إليها ، وإِن وقعتْ صلةً فالحرفيّةُ راجحةٌ ، وتزادُ بعدَها «ما » كافة ، وغير كافّة ، وكذا بعدَ «رُبّ » و «الباء » وتُحدِث في الباءِ المكفوفةِ معنى التقليلِ ، وقد تُحدِثُ في الكافِ معنى التعليلِ (۳) ، وربَّما نصَبَتْ حينئذ مضارعاً ، لا (۱) لأنَّ معنى التعليلِ (۳) ، وإن ولى «ربَّما » اسمُ مرفوعُ فهو (۵) مبتدأ بعده خبرٌ ، لا خبرُ مبتداٍ محذوف و «ما » نكرةُ موصوفةٌ بعده خبرٌ ، لا خبرُ مبتداٍ محذوف و «ما » نكرةُ موصوفةٌ بعده ، خلافاً لأبي على في المسألتينِ ، وتزاد (۱) «ما » غيرَ كافّة بعد «من » و «عن » .

ومنها . « مذ » و « منذ » ، وقد تُذكِرا في بابِ الظُّروف . ومنها . « رُبَّ » ، ويقال رُبَ ورَبُ ورَبُ ورَبُ ورَبَ ورَبَ ورَبَ ورَبَت ورَبَت ورَبَت ورَبَت ورَبَت ورَبَت ورَبَت ورَبَت وربَت وربَت وربَت أسماً ، خلافاً للكوفيين والأَخفشِ وربَ وربَت وربَت من الله على حرف تكثيرٍ ، وفاقاً لسيبويه ، والتَّقليلُ في أَحدِ قولَيْه ، بل هي حرف تكثيرٍ ، وفاقاً لسيبويه ، والتَّقليلُ

<sup>(</sup>١) في (شع) : كاف التشبيه . وسقط هذا السطر من (س) ، إلى قوله : وإياك .

<sup>(</sup>۲) فی (م) : وأخواتها .

<sup>(</sup>٣) في (د) : التقليل.

<sup>(</sup>٤) مقطت « لا » من (م) .

<sup>(</sup>٥) في (س) : هو .

<sup>(</sup>٦) في (س): وقد تزاد.

<sup>(</sup> ۸،۷ ) سقط ما بین الرقمین من ( م ) ، وسقط من ( س ) : رَبَّ ورَبَ وزاد فیها : ورُبُ بضمتن .

بها نادرٌ ، ولايلزمُ وصفُ مجرورِها ، خلافاً للمبرِّد ومن وافقه ، ولا مُضِيُّ ما تتعلَّقُ به ، بل يلزمُ (١) تصديرُها وتنكيرُ مجرورِها .

وقد تُجُرُّ ضميراً لازماً تفسيرُه بمتأخِّرٍ منصوبٍ على التَّمييزِ<sup>(۱)</sup> مطابق للمعنى . ولزومُ إفرادِ الضميرِ وتذكيرِه عند تثنيةِ التمييزِ وجمعهِ وتأنيثهِ أَشهَرُ من المطابقة.

(فصل) (٣) قد يلى - عندَ غيرِ المبرِّد - «لولا» الامتناعيّة الضميرُ الموضوعُ (١) للنَّصبِ والجرِّ مجرورَ الموضع عندَ سيبويه ، مرفوعَه عند الأَخفش والكوفيّين .

ويُجرّ بلعلَّ وَعَلَّ في لغة عُقيْل، وبه «مَتى » في لغة مُهذيْل . (فصل) في الجرِّ بحرف محذوف: يُجرُّ به «ربّ » محذوفة بعد «الفاء» كثيراً، وبعد «الواو» أكثر، وبعد «بل » قليلًا، ومع النجرد (٥) أقلُ ، وليس الجرُّ بالفاء وبل باتِّفاق ، ولا بالواو خلافاً للمبرّد ومن وافقه . ويُجرّ بغير «ربَّ» أيضاً محذوفاً في جواب ماتضمَّن مثلَه، أوفي معطوف على ماتضمّنه بحرف متصل أو منفصل به لا »أو «لو » أو في مقرون بعدَ ماتضمّنه

<sup>(</sup>١) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (م) : على التمييز.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الفصل في (ج، ص) وثبتت علامته .

<sup>(</sup>٤) في (ص): الموقوع .

<sup>(</sup>٥) فى (ح) : المجرد .

بالهمزةِ أو «هلا» أو «إِنْ» أو الفاءِ الجزائيتين . ويقاسُ على جميعِها ، خلافاً للفرّاءِ في جوابِ (١) نحو: «بمن مررت »؟ وقد يجرُّ بغير ما ذكر محذوفاً ، ولا يقاسُ منه إلَّا على ما ذكر في باب «كم» و «كان» و «لا» المشبّهة (٢) بد «إِنَّ» ، وما يذكر (٣) في باب القسم . وقد يُفصَل في الضّرورةِ بين حرفِ جرًّ في باب القسم . وقد يُفصَل في الضّرورةِ بين حرفِ جرًّ ومجرور بظرف أو جارً ومجرور (١) ، وندر في النثرِ الفصلُ بالقسم بين حرفِ الجرِّ والمجرورِ ، والمضافِ والمضافِ إليه .

<sup>(</sup>١) سقط الجار والمجرور من (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (م): المشبهة بإن.

<sup>(</sup>٣) في (م) : وهو مايذ كر

<sup>(</sup>٤) سقطت عبارة بظرف أو جار ومجرور من (م) .

#### ٠٤ - باب القَسَم

وهو (١) صريحٌ وغيرُ صريحٍ . وكلاهما جملة فعليّة أو اسميّة . فالفعليّةُ غيرُ الصريحةِ في الخبرِ كعملتُ ووثقتُ مضمّنةً معناه ، وفي الطلبِ كنشدْتُكَ (٢) وعَمرتُكَ ، وأُبدِلَ من اللَّفظِ مهذه : عَمْرَكَ الله ، بفتح الهاءِ وضمّها ، وقعدك الله ، وقعيدك الله (٣) كما أُبدِلَ في الصَّريحةِ من فعلها المصدرُ أو مابمعناه (٤). ويضمرُ الفعلُ في الطَّلب كثيراً استغناءً (٥) بالمُقْسَم به مجروراً بالباءِ ويختصّ الطلبُ بها ، وإن جُرَّ في غيره بغيرها حذف الفعل وجوباً ، وإن حُزفا معاً نُصب المُقسَم به ، وإن كان «الله اله جاز جَرُّه بتعويض « آ » ثابت (١) الأَلف ، أو ها المحذوف الأَلف أو ثابتها ، مع وصل ألف الله وقطعها (٧) ، وقد يستغني في التعويض بقطعها ؟ ويجوز جَرُّ «الله اله دون عوض ، ولايشارَك في التعويض بقطعها ؟ ويجوز جَرُّ «الله الله دون عوض ، ولايشارَك في التعويض بقطعها ؟ ويجوز جَرُّ «الله الله دون عوض ، ولايشارَك في

<sup>(</sup>١) في (م،شع) : وهو جملة تؤكد ما تلاها من جملة خبرية غير تعجبيه وهو صريح . الخ

<sup>(</sup>٢) في (د) : كنشدت.

<sup>(</sup>٣) لم يرد لفظ الجلالة في (د)

<sup>(</sup>٤) فى (م) : أو ما معناه .

<sup>(</sup>a) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : بتعويض ثابت الألف.

<sup>(</sup>V) فى (س) : وقطعهما .

ذلك ؛ خلافاً للكوفيِّين ، وليس الجرِّ في التعويض بالعوض ، خلافاً للأَخفش ومن وافقه .

فإن آبتدئ (۱) في الجملة الاسمية بمتعيّن للقسم حذف الخبر وجوباً ، وإلا فجوازاً . والمحذوف (۲) الخبر إن عَرى من لام الابتداء جاز نصبُه بفعل مقدَّر ، وإن كان «عَمْراً » جاز أيضاً (۲) ضمّ عينِه ودخول الباء عليه ، ويلزم الإضافة مطلقاً ، وإن كان «ايمُن» الموصول الهمزة لزم الإضافة إلى الله غالباً ، وقد يُضاف إلى الكعبة واللَّذي ، وقد يقال فيه مضافاً إلى الله «إيْمُن وإيمَن وأيمُن وأيمُ (۱) وإيمُ (۱) «وإمُ (۱) «وأمُنُ » مثلَّث الحرفين وم مثلَّثا (۷) ، وليست الميمُ بدلًا من واو ، ولا أصلها «مِن » خلافاً لمن زعم ذلك (۱) ، وقد يُخبَر عن المذكور (۱) جمع يمين ، خلافاً للكوفيين ، وقد يُخبَر عن المذكور (۱) جمع يمين ، خلافاً للكوفيين ، وقد يُخبَر عن

<sup>(</sup>١) في (م) ابتداء.

<sup>(</sup>٢) فى (ص) : وبالمحذوف .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٤) بفتح الهمزة وضم الميم وحذف النون . ونقلت عن تميم .

<sup>(</sup>٥) بكسر الهمزة . ونقلت عن سليم .

<sup>(</sup>٦) بهمزة مكسورة وميم مضمومة . ونقلت عن أهل اليمامة .

 <sup>(</sup>٧) حكى الكسائى والأخفش : م الله ، وم الله ، وحكى الهروى : م الله - بالفتح .
 (شع) ،

<sup>(</sup>٨) في غير (ص،ح): لزاعم ذلك .

<sup>(</sup>٩) فى (م،شع) : المذكورة .

أسم (۱) الله مقسما به به ( لَك » (۲) و «على » (۳) . وقد يُبتَدأُ

(فصل) (١) . المقسَم عليه جملة (٥) مؤكّدة بالقَسَم ، تُصَدّر (٦) في الإِثبات بلام مفتوحة ، أو «إِن " مثقَّلة أومخفَّفة ، ولا يُستغنى عنهما غالباً دون أستطالة ، وتصدَّر في الشَّرط الامتناعي بـ «لو » أو «لولا » ، وفي النفي بـ «ما » أو «لا » أو «إِنْ » ، وقد تصدَّر بـ «لن » أو «لم» ، وتصدَّر في الطلب بفعله أو بأُداته أو بإلا أو لمّا بمعناها . وقد تدخل اللاُّم على « ما » النافية أضطرارا ، وإن كان أُوِّل الجملة مضارعاً مُثْبَتًا مستقبلاً غيرَ مقارن حرفَ تنفيس ولا مقدَّم معمولُه لم تُغْنهِ اللَّام غالباً عن نون توكيد (٧) ، وقد يُستغنى بها عن اللام ، وقد يؤكُّد المنفيّ بـ «لا» ، ويكثر حذف «نافى» المضارع المجرّد مع ثبوت القَسَم (^) ، ويقلُّ مع حذفِه ، وقد يحذف «نافى » الماضى إِن أُمِنِ اللَّبِسُ ، ويَكثُر ذلك لتقدُّم نفى على القَسَم ، وقد يكون الجواب مع ذلك مثبتاً .

<sup>(</sup>١) في (شع) : وقد خبر عن الله .

<sup>(</sup>٢) في (م) : تلك.

<sup>(</sup>٣) في (م،شع) : أو على .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر لفظ الفصل فى (ح) ووضعت علامته .

<sup>(</sup>٥) فى (د) : جملة بلك وعلى مؤكدة . وهو سهو ظاهر بتكرار ما فى السطر السابق .

<sup>(</sup>٦) في (شع): مصدر.

<sup>(</sup>V) فى (م،شع) : التوكيد.

 <sup>(</sup>A) نحو: «تالله تفتأ تذكر يوسف » بحذف » « لا » النافية .

وقد يُحذف لِأُمْن (١) اللّبس نافى الجملة الاسمية ، وقد يكون الجواب قَسَما ، ولا يخلو دون استطالة الماضى المشبت المجاب به من اللّام مقرونة به «قد» أو «ربّما» أو «بما» مرادفتها إن كان متصرّفا ، وإلا فغير مقرونة (٢) ، وقد يلى «لقد» و «لَبِمَا» (٣) المضارع الماضى معنى ، ويجب الاستغناء باللام الداخلة على ما تقدم من معمول الماضى كما استغنى بالدّاخلة على ما تقدم من معمول المضارع .

(فصل) (أ). وإذا تُوالَى قَسَم وأداة شرط غير امتناعيّ ، استُغنى بجواب الأداة مطلقاً إن سبق ذو خبر ، وإلاَّ فبجواب (٥) ماسبق منهما ، وقد يغنى حينئذ جوابُ الأداة مسبوقة بالقَسَم . وقد يُقرَن القَسَم المؤخّر بفاءٍ فيغنى جوابُه . وتُقرَن أداةُ الشّرط المسبوقة (٦) بلام مفتوحة تسمّى الموطّئة ، ولا تُحذَف

<sup>(</sup>١) سقط من شع: لأمن اللبس.

<sup>(</sup>٢) فى (م) : وجاء المتصرف أيضاً باللام فقط . وشرحها فى (شع) بقوله أى وإلا يكن منصرفا فاللام غير مقرونة بما ذكر نحو :

لعمرى لنعم الفتى ما لك إذا الحرب أصلت لظاها رجالا وجاءت العبارة الواردة فى (م) بعد هذا الكلام فى (شع) وقال : ومنه «لظلوا من بعده» ومن كلام امرأة من غفار : والله لنزل رسول الله . وحكى سيبويه : والله لكذب .

ولا يجوز حذف اللام وقد ، وقال بعضهم : ولا بدمع اللام من قد ظاهرة أو مقدرة .

<sup>(</sup>٣) في (م): ولما.

 <sup>(</sup>٤) لفظة «فصل» من (س، وم).

<sup>(</sup>٥) في (شع) : فجواب.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م) . والمراد : المسبوقة بقسم ملفوظ أو مقدر .

والقَسَمُ محذوفُ إِلاَّ قليلاً . وقد يجاءُ بـ « لَئِنْ » بعد ما يغنى عن الجواب فيُحكم بزيادة اللام .

( فصل ) (١) ، لا يتقدَّم على جواب قَسَم (٢) معمولُه إِلاَّ إِنْ (٣) كان ظرفا أو جارًا ومجرورًا ؛ ويستغنى للدّليل كثيرًا بالجواب عن القسَم ، وعن الجواب بمعموله ، أو بقسَم مسبوق ببعض حروف الإِجابة ، والأُصحِ كون «جَيْر» منها ، لا اسماً بمعنى حفّا ، وقد تفتح راؤها ، وربّما أغنت هي « و لاجَرَمَ » عن لفظ القسَم مرادا ، وقد يجاب (١) بر «جَيْرِ » دون إِرادة قسَم (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر الفصل في (ب،س،م،شع) وسقط من بقبة النسخ ووضعت علامته في (ح، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (شع): القسم.

<sup>(</sup>٣) في (م،شع) إلا إذا كان.

<sup>(</sup>٤) في (س): ولا يجاب بخبر دون إرادة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (س)

# ٤١ - باب الإضافة<sup>(١)</sup>

المضاف هو الاسم المجعول كجزء لما (٢) يليه ، خافضاً له ، بمعنى « فى » إن حسن تقديرُها وحدَها (٣) ، وبمعنى « مِن » إن حسن (٤) تقديرها مع صحة الإخبار عن الأول بالثانى ، وبمعنى اللام تحقيقاً أو تقديراً فيما سوى ذَيْنك . ويُزالُ ما فى المضاف من تنوين أونون تُشبِهُه ، وقد يُزال منه تاء التأنيث إن أمن اللبس ، ويتخصص (٥) بالثانى إن كان نكرة (١) . ويتعرّف به إن كان معرفة ، ما لم يوجب تأولُه بنكرة وقوعُه موقع مالا يكون معه معرفة ، أو عدم قبوله تعريفاً لشدة إبهامه ك «غير » و «مِثل» و «حَسْب » ، أو تكن (٧) إضافته غير محضة ولا شبيهة بمحضة ، لكونه صفة مجرورها مرفوع بها فى المعنى ، أو منصوب ، وليس من

<sup>(</sup>١) تطلق الإضافة اصطلاحاً على النسبة ، ومنه قول سيبويه :

وهذا باب الإضافة وهي النسبة ، .

<sup>(</sup>٢) في (د) : مما يليه .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (م) . ومثاله : «وهو ألد الخصام» . ، « تربص أربعة أشهر» .

وقال في (شع) وأغفل هذا أكثر النحويين .

 <sup>(</sup>٤) في (م،شع) : إن صح .
 (٥) في (س) : يختص .

<sup>(</sup>٦) سقط من (م) : إن كان نكرة . ومثاله : غلام رجل .

<sup>(</sup>٧) في (س،م) : أو تكون .

هذا (۱) المصدرُ المضافُ إلى مرفوعه أو منصوبه ، خلافاً لابن برهان ، ولا أفعَلُ التَّفضيل ، ولا الاسم (۲) المضاف إلى الصفة ، خلافا للفارسيّ ، بل إضافة المصدر وأفعل التفضيل محضة ، وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة (۳) بمحضة لامحضة ، وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة (۳) بمحضة إلى الموصوف وكذا إضافة المسمّى إلى الاسم ، أوالصفة إلى الموصوف والموصوف إلى (٤) القائم مقام الوصف ، والمؤكّد إلى المؤكّد ، والمعتبر ، والمعتبر إلى المُلغى .

(فصل): لا يقدَّم على مضافِ معمولُ مضافِ إليه إِلاَ على «غير» مرادا به نفيُّ (٥) خلافاً للكسائيِّ في جواز : أنت أخانا أول ضارب .

ويؤنَّث المضاف (٢) لتأنيث المضاف إليه إن صح الاستغناءُ به ، وكان المضافُ بعضَه أو كبعضِه ، وقد يَرد مِثلُ ذلك في التَّذكير (٧) ؛ ويضاف الشيءُ بأدني ملابَسة .

<sup>(</sup>١) في (س): من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) في (د،س): لا الاسم.

<sup>(</sup>٣) في (د) : المشبهة.

<sup>(</sup>٤) سقط حرف الجر من (د) .

<sup>(</sup>٥) فى (م، وشع) : مراد به النفى . ومثاله فى نحو : زيد غير ضارب عمراً ، فيجوز : زيد عمراً غير ضارب . ومنه

إن امرأ خصني عمداً مودته على التنائى لعندى غير مكفور . فقدم عندى وهو معمول مكفور مع إضافة غير إليه لأنها دالة على ننى . قال فى (شع) : والصحيح منع هذه المسألة ، والبيت ونحوه من الشذوذ وعلى أن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع فى غيره .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س): المضاف لتأنيث.

<sup>(</sup>٧) فى (س): التنكير. والمراد أن يذكر المضاف المؤنث لتذكير المضاف إليه نحو: رؤية الفكر ما يؤول له الأمر معين على اجتناب التوانى

(فصل): لازَمَت الإِضافة لفظاً ومعنى أسماء : منها مامر فصل الظروف والمصادر والقسم ، ومنها حُمادَى (١) ، وقصارَى (٢) ووحْد لازم النصب والإفراد والتذكير وإيلاء ضمير ، وقد يُجّر برعلى » وبإضافة «نسيج» ، و «جُحَيْش» و «عُيَيْر» وربّما ثنى مضافا إلى ضمير مثنى (٣).

ومنها «كِلاً » و «كلتا » ، ولا يُضافَان إِلاَّ (٤) إلى معرفة مثنَّاة لفظً ومعنىً ، أو معنىً (٥) دون لفظ ، وقد تُفرَّق بالعطف اضطرارًا (١) .

ومنها «ذو» وفروعه، ولا يُضَفْنَ إلا إلى اسم جنس ظاهر، وكذا «أُولُو» و «أُولات»، وقد يضاف «ذو» إلى عَلَم وجوباً إن قُرِنا وضعاً (())، وإلا فجوازًا، وكلاهما مسموع، والغالب في ذي الجواز الإلغاء، وربّما أُضيف جمعه إلى ضمير غائب أو مخاطب.

ولازمتْها معنى لا لفظاً أسماءٌ ك «قبل» و «بعد» وك «آل»

<sup>(</sup>١) في (س،م): جمادي بالمعجمة.

 <sup>(</sup>۲) وحمادى بالمهملة وقصارى معناهما الغاية .

<sup>(</sup>٣) كما يقال : على وحديهما .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (س).

<sup>(</sup>o) سقط لفظ «معنى » من (س) ، وفي (شع) : أو معنى لا لفظاً .

<sup>(</sup>٦) أي مع الواو خاصة كقوله :

كلا أخي وخليلي واجدى عضداً في النائبات وإلمام الملمات

<sup>(</sup>٧) كقولهم: ذو الكلاع ، وذو سليم ، وذويزن .

بمعنى أهل ، ولا يضاف غالباً إلا إلى علَم من يعقل ، وك «كلّ »(۱) غير واقع توكيدًا أونعتاً (۲) ، وهو عند التجرد منوى (۳) الإضافة ، فلا يدخل عليه «ال» ، وشذّ تنكيره وانتصابه حالاً ، ويتعيّن أعتبار المعنى فيما له من ضمير وغيرِه إن أضيف إلى نكرة ، وإن أضيف إلى معرفة فوجهان . وإفراد ما لـ «كلا» و «كلتا » أجودُ من تثنيته ، ويتعيّن فى نحو : كلانا كفيلُ صاحبه .

(فصل): ما أفرد لفظاً من اللاّزم الإضافة معنى ، إن نوى تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو عوض منه تنوين (أ) أو عُطِف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف (أ) لم يغير الحكم (أ) ، وكذا لو عكس هذا اللاخر ، وإن لم يُنُو التنكير ولا لفظ المضاف إليه ، ولم يثبت التنوين ولا العطف بُنِي المضاف على الضّم إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى .

(فصل): تضاف أسماءُ الزمان المبهَمة غير المحدودة إلى المجمل فتُبنَى وجوباً إِن لزمت الإضافة ، وجوازًا راجحاً إِن لم تلزم وصُدِّرت الجملة بفعل مبنى "، فإن صُدرت باسم أو

<sup>(</sup>١) في (ص) لفظ غير واضح .

<sup>(</sup>٢) نحو: «وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» ، « وكل أتوه داخرين».

<sup>(</sup>٣) في (م): معنوي .

<sup>(</sup>٤) سقط الجار والمجرور من (م). ومثاله « وكل أتوه ». « أيا ما تدعوا » ويومثذ وحينثذ .

<sup>(</sup>٥) كقوله : قبل وبعد كل قول يغتنم حمد الإله البر وهاب النعم

<sup>(</sup>٦) في (م) : لم يتغير الحكم .

فعل معرب جاز الإعرابُ باتّفاق ، والبناءُ ، خلافاً للبصريّين (١). وقد وإن صُدّرت برلا التبرئة بقى اسمُها على ما كان (٢) ، وقد يُجرّ ويُرفع ، وإن كانت المحمولة على «ليس» أو «ما » أُختها لم يختلف حكمُهما .

ولا يضاف آسمُ زمانٍ إلى جملة اسمية غير ماضيةِ المعنى إلاً قليلاً ' وقد تضاف «آيةٌ » بمعنى علامة إلى الفعل المتصرّف مجرّدا أو مقرونا به «ما » المصدرية أو النافية ، ويشاركها في الإضافة إلى المتصرّف المثبت «لَدُن » و «رَيْثُ » ' وقد تُفصَل «لَدُن » والحين به «أنْ » (٣) و «ريث » به «ما » ؛ وقالوا : اذهب بذى والحين به «أن » أى بذى سلامتك ، ولا بذى تَسْلَمُ ما كان كذا . ويختلف فاعلا اذهب وتسلم بحسب المخاطب . وعود ضمير من الجملة إلى آسم الزمان (١) المضاف إليها نادر ؛ ويجوز في من الجملة إلى آسم الزمان (١) المضاف إليها نادر ؛ ويجوز في رأى الأ كثر بناءُ ما أضيف إلى مبنى من آسم ناقص الدلالة (٥) ما لم يُشبة تام الدلالة .

(فصل): يجوز حذف المضاف للعلم به ملتفَتاً إليه ومطَّرَحا،

<sup>(</sup>۱) والسماع ورد بالوجهين فى قوله تعالى «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» ، «يوم لا تملك نفس »قرئ بالسبعة فيهما يفتح الميم ورفعها .

 <sup>(</sup>۲) فى (شع) : على ما كان عليه .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٤) في م (، شع) : إلى الزمان .

<sup>(</sup>٥) سقط هذا السطر كله من (س).

ويعرب بإعرابه المضافُ إليه قياساً إن امتنع استبداده به ، وإلاً فسماعاً .

وفي قيامه مقامه في التّذكير والتأنيث وجهان (١) ، وقد يُحذَف يَخلفه في التّنكير (٢) إِن كان المضاف «مِثلاً »، وقد يُحذَف مضاف ومضاف إليه ويقام ما أُضيف إليه الثاني أو ما أُضيف إليه صفة للثاني (٣) محذوفة مقام ماحُذِف ، وقد يقام مقام مضاف محذوف مضاف إلى محذوف قائم مقامه رابع ، وقد يُستغنى بمضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى مضاف ألى رابع (٤) عن الثّاني والثالث ، ويجوز الجرّ بالمضاف محذوفاً إثر عاطف متّصل أو والثالث ، ويجوز الجرّ بالمضاف مثل المحذوف لفظاً ومعنى (٥) وربّما جراً المضاف المحذوف دون عطف ، ومع عاطف مفصول بغير « لا » مسبوق المحذوف دون عطف ، ومع عاطف مفصول بغير « لا » .

(فصل): يجوز في الشَّعر فصل المضاف بالظَّرف والجارّ والمجرور بقوّة إِن تعلَّقا به ، وإِلاَّ فبضَعف ، ومثله في الضعف

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (م،شع) وفى (ص) أثبتها فى الهامش مع علامة «صح» وفى (ح) بالهامش مع رمز (خ) وقد أشار الأشموني في شرح الألفية إلى هذا الحكم وأورد له الأمثلة .

<sup>(</sup>٢) في (س) : في التذكير .

<sup>(</sup>٣) في (د،س): صفة الثاني .

<sup>(</sup>٤) في (شع) : إلى تابع .

<sup>(</sup>٥) فى (م): أو معنى . ومثاله :

ولم أر مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر يأتيه الفتى وهو طائع أى: ولا مثل الشر.

بمفعول به متعلق بغير المضاف وبفاعل مطلقاً ، وبنداء ، ونعت ، وفعل مُلغًى (١) .

وإن كان المضاف مصدرًا جاز أن يضاف نظماً ونثرًا إلى فاعله مفصولاً بمفعوله ، وربّما فُصِل فى آختيار (٢) ٱسم الفاعل المضاف إلى المفعول بمفعول آخر ، أو جار ومجرور .

(فصل): الأصحّ بقاء إعراب المعرَب إذا أضيف إلى ياء المتكلِّم ظاهرًا في المثنَّى مطلقاً ، وفي المجموع على حدّ غير مرفوع (٣) ، وفيما سواهما مجرورًا ، ومقدَّرًا فيما سوى ذلك ، ويُكسَر متلوُّها إن لم يكن حرف لين يلي حركةً ، وتُفتَح الياء أو تسكن ؛ وإن نؤدي المضاف إليها إضافة تخصيص جاز أيضاً حذفها وقلبُها ألفاً ، والاستغناء عنها بالفتحة ، وربّما وردَت الثلاثة دونَ نداء ، وقد يُضمُّ فيه (١) ما قبل الياء المحذوفة وتُنوى الإضافة ، وتُفتَح في الحالين بعد حرف اللين التالى حركةً ، ويدغم فيها إن كان ياء أو واوًا ، وإن

<sup>(</sup>١) وفي (م): أو فعل ملغي . ومثاله ما أنشد ابن السكيت :

<sup>«</sup> بأى تراهم الأرضين حلوا » أى : بأى الأرضين .

<sup>(</sup>٢) في (م): الاختيار .

<sup>(</sup>٣) فى (شع) : فى غير رفع . وسقط حرف الجر «فى» من (م) . وقد تحرز بغير مرفوع من تقدير الواو فى حالة الرفع نحو : قام مسلمى ، أصله : مسلموى .

<sup>(</sup>٤) فى (ح) : فيما .

كان ألفاً لغير تثنية جاز في لغة هُذَيل القلبُ والإِدغام (١) ، وربّما كُسِرت مدغما فيها (٢) أو بعد ألف (٣) ، ويجوز في أبي وأخِي أبي وأخِي ، وفاقاً لأبي العبّاس ، وحذف ميم الفم مضافاً أكثر من ثبوته ، و « في » مع حذف الميم واجب (٤) .

<sup>(</sup>١) نحو: عصى وفتى فى عصاى وفتاى . وذكر سيبويه هذه اللغة وعزاها لناس من العرب.

<sup>(</sup>٢) وهي لغة حكاها الفراء وقطرب ، وبها قرأ حمزة : « وما أنتم بمصرخي ".

<sup>(</sup>٣) كقول بعض العرب : عصاى ، وهي لغة قليلة .

<sup>(</sup>٤) لوجوب رد الواوالتي هي عين الكلمة وقلبها ياء للإدغام ، وتخفيف الياء ممتنع لبقاء الاسم المعرب على حرف واحد ولا نظير اذلك ، فيقال « في » رفعا ونصبا وجرا .

#### ٤٢ - باب التابع

وهو ما ليس خبرًا من مشارِك (١) ما قبلَه في إعرابه وعامِله مطلقاً. وهو توكيدٌ ، أو نعتٌ ، أو عطفُ بيان ؛ أو عطفُ نسَق ، أو بكلٌ (١) ؛ ويجوز فصلُه من المتبوع بمالم (٣) تتمخّض مباينتُه إن لم يكن توكيدَ توكيدَ توكيدَ أو نعتَ مُبهَم أو شبهِه (٥) . ولا يتقدّم معمولُ تابع على متبوع ، خلافاً للكوفيّين .

<sup>(</sup>١) نی (م) : مشاركة .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ما لم تتمحض.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في (د) : أو نعتاً يشبهه .

<sup>(</sup>٥) سقط من (م) : « أو شبهه » .

#### ٤٣ - باب التوكيد

وهو معنوى ولفظى ، فالمعنوى التابع الرافع توهم إضافة إلى المتبوع ، أو أن يراد به الخصوص ، ومجيئه فى الغرض الأوَّل بلفظ النَّفس والعين مفرَديْن مع المفرد ، مجموعَين مع غيره جمع قِلَّة ، مضافين إلى ضمير المؤكَّد مطابقاً له فى إفراد وغيره (١).

ولا يؤكّد بهما غالبا ضميرُ رفع متَّصلُ إِلاَّ بعد توكيده بمنفصل ، وينفردان بجواز جرِّهما بباء زائدة ، ولا يؤكّد (٢) مثنًى بغيرهما إِلاَّ بـ «كلا» و «كلتا» ، وقد يؤكّدان مالا يصحّ في موضعه واحدٌ ، خلافاً للأَخفش .

ومجيئه في الغرض الثّاني تابعاً لِذِي أَجزاءِ يصح وقوعُ بعضِها موقعَه مضافاً إلى ضميره بلفظ «كلّ» أو «جميع» أو «عامّة». وقد يُستغنَى به «كلّيْهما» عن «كلتيْهما»، وبه «كلّهما» عن ها عن «كلتيْهما»، وبالإضافة إلى مثل الظّاهر المؤكّد به «كلّ » عن الإضافة إلى مثل الظّاهر المؤكّد به «كلّ » عن الإضافة إلى ضميره (۳)، ولا يُستغنَى بنيّة إضافته ، خلافاً للفرّاء والزمخشري.

<sup>(</sup>١) في (شع): في الإفراد وغيره.

<sup>(</sup>٢) في (س) : لا تو كيد .

<sup>(</sup>٣) كما جاء فى شعر كثير \_ يا أشبه الناس كل الناس بالقمر \_ قال فى (شع ) : والذى =

ولا يثنّى «أجمعُ» ولا «جَمْعاء» نلكوفيّين ومَن وافَقَهم. ويتبع «كلّه» «أجمعُ» ، «وكلّها» «جمعاءُ» و «كلّهم» وافَقَهم. ويتبع «كلّه» «أجمع» ، وقد يغنين عن «كلّ » وقد يغنين عن «كلّ » وقد يُتبعن بما يوازِنهنّ من «كتع» و «بَصْع» (أ) و «بَتْع» بذا الترتيب أو دونه. وقد يغنى ما صيغ من «كتع» عن ما صيغ من «جمع» وربّما نُصب «أجمعُ» و «جَمْعاءُ» حالين ، وجمعاهما كهما على الأصح . وقد يرادف «جمعاءُ» «مجتمعة فلا تفيد تو كيدًا.

ولا يتّحد (٢) توكيدُ معطوف ومعطوف عليه إلا إذا اتّحد معنى عامليْهما ، وإن أفاد توكيدُ النّكرة جاز ، وفاقاً للأّخفش والكوفيّين ، ولا يُحذف المؤكّد ويقام المؤكّد مقامَه على الأصحّ ، ولا يُفصَل بينهما به «إمّا» ، خلافاً للفرّاء . وأجرى فى التوكيد مُجرَى كُلِّ ما أفاد معناه من الضّرْع والزّرْع ، والسّهل والجبك ، واليد والرّجل ، والظّهر والبَطْن .

ولا يلى العواملَ شيءٌ من أَلفاظ التوكيد وهو على حالِه في التوكيد وهو على حالِه في التّوكيد إلاَّ «جميعا» و «عامّة» مطلَقا و «كُلاً» و «كِلْتَا» مع الابتداء بكَثْرة ، ومع غيره بقلَّة ، واسم «كان» في نحو:

ـ ذكره غيره أن «كلا» فى التوكيد دائماً مضاف إلى الضمير ، وخرج البيت على النعت كما فى : زيد الرجل كل الرجل .

<sup>(</sup>١) فى (س) : كتع وبتع وبصع .

<sup>(</sup>٢) هنا علامة الفصل دون ذكر الفصل في (ح) فقط.

كان كلّنا على طاعة الرّحمن 'ضميرُ الشَّأن لا كلَّنا ، وتلزم تابعيّة "كلِّ » بمعنى كامل ، وإضافتُه إلى مِثل متبوعِه مطلقاً نعتاً لا توكيداً . ويلزم اعتبار المعنى في خبر «كلِّ مضافاً إلى نكرة لا مضافاً إلى معرفة ، ولا تعرُّضَ في «أجمعين » إلى اتحاد الوقت ، بل هو (۱) ككُلِّ في إفادة العموم مطلقاً خلافاً للفرّاءِ .

(فصل): التوكيد اللَّفظى إعادة اللَّفظ أو تقويته بموافقه معنى ، وإن كان المؤكّد به ضميرًا متَّصلا أو حرفاً غير جواب لم يُعَدُّ في غير ضرورة إلاَّ معمودًا بمِثل عامده أوّلا أو مفصولا . وإن عُمدَ (٢) أوّلا بمعمول (٣) ظاهر الختير عمد المؤكّد بضمير (١) ، وفصل الجملتين بثم إن أمن اللَّبس أجود من وصلِهما . ويؤكّد بضمير الرّفع المنفصل المتّصل مطلقا ، ويُجعَل المنصوب المنفصل في نحو : رأيتُك إيّاك ، توكيدًا لا بدكاً ، وفاقاً للكُوفيّين .

<sup>(</sup>١) سقط الضمير من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) : عمل .

<sup>(</sup>٣) في (د) : بمعموله.

<sup>(</sup>٤) في (د) : بضميره.

## ٤٤ - باب النَّعت<sup>(١)</sup>

وهو التابع المقصود بالاشتقاق وضعاً أَو تأويلاً مسوقا (٢) لتخصيص أو تعمم أو تفصيل (٣) أو مدح أو ذُمّ أُو ترحُّم أُو إِيهام أُو تو كيد ، ويوافق المتبوع في التَّعريف والتنكير ، وأُمرُه في الإِفراد وضدَّيْه والتذكير والتأنيث على ما ذكر في إعمال الصّفة ، وكونه مَفُوقاً في الاختصاص أَو مساوياً أَكثر من كونِه فائقاً ، وربّما تُبع في الجرّ غيرَ ما هوَ له دونَ رابطٍ إِن أُمن اللَّبس ، وقد يفعل ذلك بالتُّوكيد . (فصل): المنعوتُ به مفرّدٌ أو جملة كالموصول بها ، منعوتُها نكرةٌ أو معرّفٌ بـ «أل الجنسيّة» وقد تُرد الطلبيّة محكيّةً بقول محذوف واقع نعتاً أَو شبهَه ، وحكمُ عائِد المنعوت بها حكم عائِد الواقعة صلةً أو خبرًا ، لكن الحذف من الخبر قليل ، ومن الصّفة كثير ، ومن الصّلة أكثر .

وتختصّ المنعوتُ بها أسم زمان بجواز حذف عائِدها المجرور

<sup>(</sup>١) قال فى (شع) : هذه عبارة الكوفيين ، وربما استعملها البصريون ، ويقال له: الوصف والصفة ،

<sup>(</sup>٢) فى (د) : مسبوقاً .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (شع) ،

به «فی» دون وصف ، ویجوز أیضاً حذف المجرور به «مِن» عائدًا علی ظرف أو غیره إن تعیّن معناه ، والمفرد مشتق لفاعل أو مفعول ، أو جار مجراه أبدًا ، أو (۱) فی حال دون حال . فالجاری أبدًا كلوذعِی وجُرشُع وصمحمح وشمردل و «ذی» بمعنی صاحب وفروعه و أُولي و أُولات و أسماء النَّسب المقصود (۲).

والجارى فى حال دون حال مطّردٌ وغير مطّرد ، فالمطّرد أسماء الإشارة غير المكانية (٣) ، و « ذو » الموصولة وفروعها وأخواتها المبدوءة بهمزة وصل ، ورجلٌ بمعنى كامل أو مضاف إلى صِدْق أو سَوْءٍ ، وأيٌّ مضافاً إلى نكرة تُماثِل المنعوت معنى ، وكلُّ وجدُّ وحَقُّ مضافات إلى أسم جنس مكمّل معناه للمنعوت ؛ وغير المطرّد النعت بالمصدر والعدد والقائم بمسماه معنى لازم (١) يُنزِّله منزلة المشتق ، ويُنصَب أيُّ المنعوت به حالاً بعد معرفة ، و « ما » فى نحو: رجل (٥) ما شئت من رجل ، شرطية محذوفة الجواب ، لا مصدرية منعوت بها ، خلافاً شرطية محذوفة الجواب ، لا مصدرية منعوت بها ، خلافاً

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (م، شع) إلى : أبدأ.

<sup>(</sup>٢) في (م، شع) : المقصودة.

<sup>(</sup>٣) في (د) : غير الكائنة .

<sup>(</sup>٤) في (م) : لازما.

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) : مورت برجل ، وسقطت الكلمتان من (ح) .

( فصل ) : يُفرَّق (١) نعتُ غيرِ الواحد بالعَطف إذا أختلف ، ويُجمَع إذا أتفق ، ويُعلُّب التذكير والعقل عند الشُّمول وجوباً ، وعند التَّفصيل أختيارًا وإِن تعدُّد العاملُ واتُّحد عملُه ومعناه ولفظُه أو جنسُه جازَ الإتباع مطلقاً ،خلافاً لمن خصص ذلك بنعت فاعلى وخَبَرى مبتداً ين ، فإن عُدم الاتحاد وجب القَطْع بالرّفع على إضمار مبتداٍ ، أو بالنّصب على إضمار فعل لائق ممنوع الإظهار في غير تخصيص (١) بوجهَيه في نعت غيرِ مؤكَّد (٢) ولا ملتزم (١) ولا جار على مُشار به ، وإن كان لنكرة فيشترط تأخّره عن آخر، وإن كُنْرِت نعوتُ معاوم أو منزَّل منزلته أُتبعت أو قطعتْ أو أُتبع بعض دونَ بعض وقُدِّم المُتبع. وقد يلى النَّعتُ «لا» أُو «إِمَّا » فيجب تكريرهما (٥) مَقُرونين بالواو . ويجور عطف بعض النَّعوت على بعض ، فإن صَلَح النَّعت لمباشرة العامل جازَ تقديمهُ مبدَلًا منه المنعوت ، وإذا نُعت بمفرَد وظرف وجملة قدِّم المفرَد وأُخِّرت الجملة غالباً.

<sup>(</sup>١) في (شع) : يعرف.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (د) : ويجوزالقطع ۽

<sup>(</sup>٣) فى (م) : المان كد, ومثاله : «إلهين اثنين» و «نفخة واحدة».

<sup>(</sup>٤) كالشعرى العبور.

<sup>(</sup>۵) نی (د) : تکرارهما ، ونی (س) : تکررهما .

(فصل): من الأسماء ماينعت به وينعت (١) ، كاسم الإشارة ونعته مصحوب «الْ » خاصّة ، وإن كان جامدًا محضاً فهو عطف بيان على الأصحّ ؛ ومنها ما لا يُنعَت ولا يُنعَت به ، كالمضمر (١) مطلقاً ، خلافاً للكسائي في نعت ذي الغيبة ، ومنها ما يُنعَت ولا يُنعَت به ولا يُنعَت كأي السابق ذكرُها .

(فصل): يُقامُ النعتُ مقامَ المنعوت كثيرًا إِن عُلم جنسُه ونُعِت بغير ظَرْف وجملة أَو بأحدِهما بشرط كونِ المنعوت بعض ما قبلَه من مجرور (ئ) برهمن » أو « فى » ، وإِن (٥) لم يكن كذلك لم يَقُم الظَّرف والجملة مقامه إِلاَّ فى شِعر (١) . واستغنى لزوماً عن موصوفات (٧) بصفاتها ، فجرت مجرى الجوامد ، ويعرض مِثل ذلك لقصد العموم (٨). وقد يُكتفَى بنيَّةِ النعت عن لفظه للعلم به (٩) .

<sup>(</sup>١) في (ج،م،شع) : ما ينعت وينعت به :

<sup>(</sup>٢) في (ح،شع): كالضمير.

<sup>(</sup>٣) في (م،شع) : ومنها ما ينعت به . وقد سقط من (س) : ولا ينعت كأى .

<sup>(</sup>٤) في (م،شع) : من الحجرور .

<sup>(</sup>٥) في (د،شع): فإن لم.

<sup>(</sup>٦) في (م،شع) : إلا في الشعر .

<sup>(</sup>٧) في (شع) : موصوفات بعضه .

<sup>(</sup>٨) نحو : « ولا رطب ولا يابس » ، « لايغادر صغيرة ولا كبيرة »

<sup>(</sup>٩) نحو : « وكذب به قومك » أى المعاندون .

#### دع \_ باب عطف البيان<sup>(١)</sup>

هو التّابع الجارى مجرَى النّعت فى ظهور المَتْبوع وفى التوضيح والتخصيص جامدًا أو بمنزلته (۱) ، ويوافق المتبوع فى الإفراد وضدّيه ، وفى التذكير (۱) والتأنيث ، وفى التعريف والتنكير ، خلافاً لمن التزم تعريفهما ، ولمن أجازَ تخالفهما ؛ ولا يمتنع كونه أخصٌ من المتبوع على الأصحّ ، ويجوز جعله (١) بدلاً إلا إذا قُرِن » بد (ال » بعد منادى ، أو تبع مجروراً بإضافة صفة مقرونة بد (ال » وهو غير صالح لإضافتها إليه ، وكذا إذا (١) أفرد تابعاً لمنادى (١) فإنه يُنصَب (٧) بعد منصوب ، ويُنصَب ويُرفَع بعدَ مضموم ، وجَعْلُ الزائد بياناً عظفاً أولى مِن جعلِه بدلاً .

<sup>(</sup>١) قال فى (شع) : سمى بذلك لتكرير الأول زيادة فى البيان فكأنك رددته على نفسه ، وقيل : لأن أصله العطف ، وقد سماه سيبويه نعتاً ، ويسميه الكوفيون الترجمة .

<sup>(</sup>٢) هو ما كان صفة فصار بالغلبة علماً كالصعق.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) في (م،شع) : كونه.

<sup>(</sup>٥) في (س) : إن أفرد.

<sup>(</sup>٦) في (س) : للمنادي.

<sup>(</sup>٧) في (د) : ينتصب

## ٤٦ ـ باب البَدَل(١)

وهو التابع المستقلُّ بمقتضى العامل تقديرًا ، دون مُتبع . ويوافق المتبوعَ ويخالفه في التعريف والتَّنكير ، ولا يُبدَل مضمَرٌ من مضمَر ولا مِن ظاهر ، وما أُوهَم ذلك جُعل توكيدًا إِن لَم يُفِد إِضرابًا (٢) ، فإِن اتَّحدًا معنى سمّى بدلَ كلُّ من كلِّ ، ووافقَ أيضاً في التَّذكير والتأنيث ، وفي الإفراد وضدَّيه ، ما لم يُقصَد التفصيلُ ؛ وقد يتَّحدان لفظاً إِن كان مع الثَّاني زيادةُ بيان ، ولا يُتبَع ضمير حاضر في غير إحاطة إِلاًّ قليلاً ، ويسمّى (٢) بدلَ بعض إِنْ دلَّ على بعض الأول ، وبدلَ أشتمال إِنْ بايَن الأُوَّلَ وصح الاستغناء به عنه ولم يكن بعضَه ، وبدلَ إضراب أُوبَداءٍ إِن بايَنَ الأُوّلَ مطلقاً وقصدا ، وإلاَّ فبدلَ غلط ، ويختص بدلا البعض والاشتمال باتباعهما ضمير الحاضر كثيرًا ، وبتضمَّن ضمير أو ما يقومُ مَقَامَه .

<sup>(</sup>١) قال فى (شع) : هذا اصطلاح البصريين ، وأما الكوفيون فنقل الأخفش أنهم يسمونه الترجمة والتبيين ، ونقل ابن كيسان عنهم تسميته تكراراً.

<sup>(</sup>٢) فى (د) : اضطرابا ، وهو سهو من الناسخ .

ومثال الإضراب: إياك إياى قصد زيد .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : وقد يسمى .

(فصل): المشتمل في بدل الاشتمال هو الأوّلُ، خلافاً لمن جعله (١) الثاني أو العامل ، والكثير كون البدل معتمدًا عليه ، وقد يكون في حُكم المُلغَى ، وقد يُستغنى في الصّلة بالبدل عن لفظ المُبدَل منه ، ويُقرَن البدل بهمزة الاستفهام إنْ تضمّن متبوعُه معناها (٢).

وقد تُبدَل جملةً من مفرَد ، ويُبدل فِعلُ من فِعل موافق في المعنى مع زيادة بيان ، وما فُصِّل (٢) به مذكور وكان وافياً ففيه البَدَل والقَطْع ، وإن كان غير واف تعين قطعه إن لم يُنو معطوف محذوف . ويُبددا عند اجتماع التَّوابع بالنَّعت ، ثمَّ بعطف البيان ، ثمَّ بالتوكيد ، ثمَّ بالبدل ، ثم بالنَّسَق .

<sup>(</sup>١) سقط من (س) : جعله الثانى . قال فى (شع) : وهو قول انفار سَى فى الحجة .

<sup>(</sup>٢) فى نحو : كيف زيد؟ أصحيح أم سقيم؟ ومن فى الدار؟ أزيد أم عمرو؟ ومتى يجيء؟ أيوم الجمعة أم يوم السبت؟

<sup>(</sup>٣) فى (س) : وما فضل به ــ بالضاد المعجمة . ومثاله مررت برجال : قصير وطويل وربعة .

# ٧٤ - باب المعطوف عطفَ النُّسَق(١)

وهو المجعول تابعاً بأحد حروفه ، وهى (٢) « الواو » و «الفائح » و «ثم » و «حتَّى » و «أمْ » و «أو » و «بل » و «لا » . وليس (٣) منها « لكن » وفاقاً ليونس ، ولا « إِمَّا » وفاقاً له ولابن كيسان وأبى علىً ، ولا « إِلَّا » ، خلافاً للأَخفش والفرّاء ، ولا «ليس » خلافا للكوفيّين ، ولا «أي » خلافاً لصاحب المستوفى .

فالستّة الأوائل تشرك (١) لفظاً ومعنى ، و «بل » و «لا» (١) لفظاً لامعنى ، وكذا «أم» و «أو» إن اقتضتا إضراباً (١) ، وتنفرد الواو بكون مُتْبَعِها في الحكم محتملا للمعيّة برُجحان ، وللتأخر (٧) بكثرة ، وللتقدّم بقِلة ، وبعدم الاستغناء عنها في عطف مالا يُستغنى عنه ، وبجواز (٨)أن يُعطَف بها بعض

<sup>(</sup>١) قال فى (شع) : والكوفيون يقولون : باب النسق ، وأكثر ما يقول سيبويه : باب لشركة.

<sup>(</sup>٢) في (ش) : و هو .

<sup>(</sup>٣) في (س) : وليس ومنها لكن .

<sup>(</sup>٤) في (د،م): تشترك.

<sup>(</sup>٥) في (م): وبل لا لفظاً ولا معنى .

<sup>(</sup>٦) في (د): اضطرارا.

<sup>(</sup>٧) في (م) : وللتأخير ، وفي (شع) ، والتأخر بكثرة والتقدم بقلة .

<sup>(</sup>٨) في (س، شع): ويجوز:

متبوعاً تفضيلًا (١) ، وعاملُ مضمَر على عامل ظاهر (٢) يجمعهما معنى واحد ، وإن عَطفت على منفى غير مستثنى ولم تقصد المعيّة وليَتْها «لا» مؤكّدة ، وقد تليها زائدةً إن أُمِن اللّبس.

ويقال في « ثُمَّ » « فُمَّ » و «ثُمَّت » و «ثُمَّت » و «ثُمَّت » و الفاء العاطفة جملة الفاء في التَّرتيب (٤) ، وتَنفرِ د ثمّ بالمهلة ، والفاء العاطفة جملة أوصفة بالسببيّة غالباً ، وقد يكون معها مُهْلة ؛ وتنفر د أيضا بعطف مفصّل على مجمل متحدّيْن معنى ، وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمّن جملتين من صلة أو صفة أوخبر ، وقد تقع موقع ثمّ ، وثمّ موقعها ، وقد يُحكم على الفاء (٥) وعلى الواو بالزيّادة ، وفاقاً للأَخفش ، وقد تقع « ثُمَّ » في عطف المقدّم بالزّمان (١) اكتفاء بترتيب اللّفظ .

( فصل) (<sup>(v)</sup>: المعطوف برحتَّى » بعض متبوعه أو كبعضه ، وغايةٌ له في زيادةٍ أونقصٍ مفيد ذكرُها (<sup>(A)</sup> ، وإن عطفت

<sup>(</sup>١) في (م): تفصيلا - بالمهملة.

<sup>(</sup>۲) فى (د،م،شع) : مظهر .

<sup>(</sup>٣) فى (م) : وثمة ـ بالتاء المربوطة .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها فى (س) : وليست كالواو فى عدم الترتيب ، خلافاً لبعض النحويين وقد سقط من (شع) عبارة « وتشركها ... إلى بالمهملة » .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : على الواو والفاء ، وزاد فى (شع) : وثم .

<sup>(</sup>٦) في (د) : في الزمان.

<sup>(</sup>٧) ذكر الفصل في (ب، د، م، شع) وسقط من بقية النسخ، وثبتت علامته في (ح).

<sup>(</sup>٨) فى (م) : ذكرهما . قال فى (شع ) : وهذا القيد ذكره الفراء ، قال : لا بد أن يكون الاسم بعد «حتى » مخصوصا كما فى الاستثناء .

على مجرورٍ كُزِم إعادة الجارّ مالم يتعيّن العطف ، ولاتقتضى ترتيباً على الأصحّ.

و «أمْ » متّصلة ومنقطعة ، فالمتّصلة المسبوقة بهمزة صالح موضعها لأَى ، وربّما حذفت ونويت ، والمنقطعة ما سواها ، وتقتضى إضراباً مع استفهام ودونه ، وعطفها المفرد (۱) قليل . وفَصْلُ « أم » ممّا (۲) عُطِفت عليه أكثر من وصلها . و «أوْ » لِشَكً ، أو تفريق (۳) مجرّد أو إبهام أو إضراب أو تخيير .

وتُعاقِب الواو في الإِباحة كثيراً ، وفي عطف المصاحِب والمؤكِّد قليلا (١) ، وتوافق (٥) « ولا » بعد النَّهي والنَّفي .

والمعنى مع «إِمّا» شكُّ؛ أوتخييرُ ، أو إِبهامُ ، أوتفريق مجرّد. وفتح همزتها لغة تميميّة. وقد تُبدكل ميمُها الأُولى ياءً ،وقد يُستغنَى عن الأُولى بالثانية ، وبه ﴿ أَو ﴾ عن «وإِمَّا ﴾ ، وربَّما استغنى عن الأُولى بالثانية ، وربَّما استغنى عن واو «وإِمَّا » ، والأَصل عنها به « وَإِلَّا » (١) ، وربَّما استغنى عن واو «وإِمَّا » ، والأَصل إنْ ما ، وقد تُستَعمل أضطرارا .

<sup>(</sup>١) في (د) : للمفرد.

<sup>(</sup>٢) في (ص،ح): من ما.

<sup>(</sup>٣) في (م) : أو تقرير .

<sup>(</sup>٤) فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم : « اسكن حراء فما عليك إلا نبى أوصديق أوشهيد »، والثانى نحو : «ومن يكسب خطيئة أو إثما».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : بإلا . ومثاله قول العبدي : =

والمعطوف بر «بل » مقرّرٌ بعد تقرير مي أونفي صريح أو مؤوّل ، أو (۱) بعد إيجاب لمذكور موطّإ (۲) به ، أو مردود ، أو مرجوع عنه ، وقد تكرّر «بل »رجوعًاعمّا (۳) ولى المتقدّمة ، أو تنبيها على رُجْحان ما وَلَى المتأخّرة ، وتُزاد «لا » قبل «بل » لتأكيد التقرير وغيره (۱) .

و «لكن » قبل المفرد بعد نهي أونفى ك «بل» ، ويعطف بد «لا » بعد أمر أوخبر مثبت أو نداء .

(فصل): لا يُشترط في صحة العطف وقوعُ المعطوف موقعَ المعطوف موقعَ المعطوف عليه ، ولا تقديرُ العامل بعد العاطف ، بل يُشترط صلاحيةُ المعطوف أوماهو بمعناه لمباشرة العامل .

ويَضعُف العطف على ضمير الرّفع المتّصل مالم يُفصَلُ بتوكيد أو غيره ، أويفصل العاطف بـ «لا» ، وضمير النصب المتّصلُ ف العطف عليه كالظاهر ، ومثلُه في الحالين الضّميران المنفصلان.

وإِن عطف على ضمير جر اختِير إعادةُ الجارّ ، ولم تلزم

سقطت « أو » من (م) .

<sup>(</sup>۲) فى (س) : وموطأ به .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : عن ما .

<sup>(</sup>٤) نى (شع) : أو غيره .

وفاقاً (١) ليونس والأنحفش والكوفيين ، وأجاز الأخفش العطف على عاملين إن كان أحدُهما جارًا واتّصل المعطوف بالعاطف ، أو انفصل بد «لا »(١) ، والأصح المنع مطلقاً ، وما أوهم الجواز فجرُّه بحرف مدلول عليه بما قبل العاطف .

(فصل): قد تُحذَف الواو مع معطوفها ودونه ، وتشاركها في الأوّل الفاء و «أمْ » ، وفي الثاني «أو » ، ويُغنِي عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيرًا وبالفاء قليلاً ، وندر ذلك مع «أو » ، وقد يقدّم المعطوف بالواو للضّرورة ، وإن صلَح لمعطوف ومعطوف عليه مذكورٌ بعدهما طابَقهما بعد الواو ، وطابَق أحدهما بعد «لا» و «أو » و «بل » و «لكن » ، وجاز الوجهان بعد «الفاء » و « ثُم » .

ويُعطَف الفعل على الاسم ، والاسم على الفعل ، والماضى على المضارع ، والمضارع على الماضى ، إن اتّحد جنس الأوّل والثانى بالتأويل ، وقد يُفصَل بين العاطف والمعطوف إن لم يكنفعلا بظرف أوجار ومجرور ، ولا يخصّ (٣) بالشّعر ، خلافاً لأبى على ، وإن كان مجروراً أُعيد الجارُ أو نُصِب بفعل مضمَر .

<sup>(</sup>١) سقط الوفاق من (شع) .

<sup>(</sup>٢) نحو : ما في الدار زيد ولا الحجرة عمرو .

<sup>(</sup>٣) فى بعض النسخ : ولا يختص .

#### ٤٨ \_ باب النَّداء

المنادَى منصوب لفظاً أو تقديراً بأنادِى ، لازِمَ الإِضمار ، استغناءً بظهورِ معناه مع قصد الإِنشاءِ وكثرةِ الاستعمال ، وجعلهم كعوض منه في القرب همزة ، وفي البعد حقيقة أو حكماً «يا » أو «أيا » أو «هيا »أو «آ» أو «أي » أو «آي » ، ولايلزم الحرف إلا مع الله ، والضّمير (۱) ، والمستغاث ، والمتعجّب منه ، والمندوب ، ويقل حذفُه مع اسم الإِشارة واسم ِ الجنس المبنى للنداء .

وقد يُحذَف المنادَى قبل الأَمر والدعاء فتلزم «يا» ،وإِنْ وَلِيها «لَيْت» أَو «ربّ » أَو «حبذا» فهى للتَّنبيه لا للنِّداء. وقد وقد يعمل عاملُ<sup>(۲)</sup> المنادى في المصدر والظَّرف والحال. وقد يفصل حرف النِّداء بأمر.

( فصل) (۳) : يُبنَى المنادَى لفظاً أَو تقديراً على ما كان يُرفَع به لو لم ينادَ إِن كان ذا تعريف مستدام أَو حادث ، يُرفَع به لو لم ينادَ إِن كان ذا تعريف مستدام أَو حادث ، بقَصْد وإقبال غير مجرور باللَّام ولا عامل فيما بعدَه ولا مُكمّل (١)

<sup>(</sup>١) سقط من (شع) : والضمير . ونبه على أنه ببعض النسخ ومثل له بنحو : يا إياك قله كفيتك .

<sup>(</sup>۲) (م) عل.

<sup>(</sup>٣) سقط لفظ الفصل من (ص ، ح ، م) وثبتت علامته في (ص ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في (س): يكمل.

قبل النبِّداء بعطف نَسَق . ويجوز نصب ما وصِف من معرَّف بقصد وإقبال ، ولا يجوز ضمُّ المضاف الصَّالح للأَلف واللَّام ، خلافاً للثَعلب ، وليس المبنى للنداء ممنوع النَّعت ، خلافاً للأَصمعي .

ويجوز فتحُ ذى الصّفة الظاهرة إتباعا إن كان عَلَما ووُصف بابن متَّصل مضاف إلى عَلَم ، لا إن وصف بغيره ، خلافاً للكوفيين ، وربّما ضُم الابن إتباعا . ويلحق بالعَلَم المذكورنحو : «يا فلانَ بنَ فلان » (۱) وياضُلَّ (۲) بنَ صُلِّ ، وياسيّدَ ابن سيّد ، ومجوزِّ فتح ذى الضمَّة (۱) في النّداءِ موجبُ في غيره حنف تنوينه لفظاً ، وألف أبنٍ في الحالين خطًا ، وإنْ تُون فللضّرورة ، وليس مركباً فيكون كَمَرْءِ في إتباع ماقبلَ السّاكن مابعده ، خلافاً للفارسيّ .

والوصف بابنة كالوصف بابن ، وفي الوصف ببنت في غير النّداء وجهان ، ويُحذَف تنوينُ المنقوص المعيّن بالنّداء وتثبُت ياوّه عند الخليل (٥) لاعند يونس ، فإن كان ذاأصل واحد ثبتت الياء بإجماع . ويترك مضموماً أوينصب ما نوّن أضطراراً من منادى مضموم .

<sup>(</sup>١) زاد في (س) بن فلان.

<sup>(</sup>٢) في (م): يافل بن فل بدلا من: ياضل بن ضل.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : ويجوز .

<sup>(</sup>٤) في (م، شع): ذي الضمة الظاهرة.

<sup>(</sup>٥) في (م، شع) ; عند الخليل وسيبويه .

(فصل): لايباشر حرف النداء في السّعة ذا الألف واللّام غير المصدَّر بهما جملة مسمَّى بها، أو آسمَ جنس مشبّه به، خلافاً للكوفيين في إجازة ذلك مطلقاً، ويوصَف بمصحوبهما (۱) الجنسي مرفوعاً، أوبموصول مصدَّر بهما أوباسم إشارة "أَيُّ" مضمومة متلوّة بهاء التَّنبيه، وتوتَّنت لتأنيث صفتها، وليست موصولة بالمرفوع خبرًا لمبتدا محذوف، خلافاً للاتِّخفش في أحدِ (۲) قوليه، بالمرفوع خبرًا لمبتدا محذوف، خلافاً للاتِّخفش في أحدِ (۲) قوليه، ولا جائزاً نصب صفتها ، خلافاً للمازنيّ، ولا يستغني عن الصّفة المذكورة، ولا يتبعها غيرُها.

وآسمُ الإِشارة فى وصفه بما لايستغنى عنه كراًى ، ، وكغيرها فى غيره ، وقيل «باالله» و«يا ألله»، والأكثر اللَّهم، وشذَّ فى الاضطرار يا اللَّهم .

(فصل) : لتابع (۱) غير «أَى » وآسم الإِشارة من منادى كمرفوع إن كان غير مضاف الرّفعُ والنَّصبُ ، مالم يكن بدلاً أومنسوقاً (١) عارياً من «ال » ، فلهما تابعين مالَهما منادّيين ، خلافاً (٥) للمازني والكوفيين في تجويز : يازيدُ وعمراً .

ورفعُ المنسوق المقرون بـ «ال » راجحُ عند الخليل وسيبويه

<sup>(</sup>١) ف (م): بمصحوبها.

<sup>(</sup>٢) في (م) : على أحد قوليه.

<sup>.</sup> ٣) في (ص) : التابع .

<sup>(</sup>٤) (د) : مسبوقاً »

<sup>(</sup>٥) سقطت عبارة الخلاف من (م):

والمازن ، ومرجوح عند أبي عمرو ويونس وعيسى والجرمي ، والمبرد في نحو : الحارث كالخليل ، وفي نحو . الرجل كأبي عمرو . وإن أضيف تابع المنادي وجب نصبه مطلقاً ، مالم يكن كالحسن الوجه ، فله ما للحسن ، ويُمنع (١) رفع النعت في نحو : «يازيدُ صاحبنا ، خلافاً لابن الأنباري . وتابع نعت المنادي محمول على اللّفظ ، وإن كان مع تابع المنادي ضمير جي المعمول على اللّفظ ، وإن كان مع تابع المنادي ضمير جي الحضور باعتبار الأصل ، وعلى الحضور باعتبار العلم الحال ، والثاني في نحو " : يازيدُ زيدُ ، مضموم أو مرفوع الحال ، والثاني في نحو " : يازيدُ زيدُ ، مضموم أو مرفوع أو منصوب " والأوّل في نحو : يا تم تم عَدِي ، مضموم أومنصوب ، والثاني منصوب لأغير .

(فصل): حالُ المضاف إلى الياء إن أضيف إليه منادى كحاليه إن أضيف إليه منادى كحاليه إن أضيف إليه غيرُه ، إلا الأمّ والعَمّ المضاف إليهما «أبن » فاستعمالهما غالباً بفتح الميم أوكسرها دون ياء ، وربّما ثبتت أو تُلبت ألفاً ، وتاء «يا أبت » عوض من ياء المتكلم ، وكسرها أكثرُ من فتحها ، وجعلها هاء في الخطّ والوقف جائز.

<sup>(</sup>١) فى(م) : وبمتنع .

<sup>(</sup>٢) في (م) : دالاً على النعت.

<sup>(</sup>٣) في (م، شغ) : من نحو.

<sup>(</sup>٤) سقطت الأوصاف الثلاثة من(م) . وقال في (شع) : ٢

فالضم على نداء ثان ، والرفع عطف بيان على اللفظ ، والتصب عطف بيان على الموضع .

(فصل): يقال للمنادَى غير المصرّح باسمه في التذكير (١) يا «هَنُ » ويا «هَنان » ويا «هَنون» ، وفي التأنيث ياهنت ، ويا «نَان وباهنات ، وقد يلى أواخرَهن ما يلى آخر المندوب (٢) ، ومنه ياهناه (٣) بالكسر والضّم ، وليست الهاء بدلًا من اللّام ، خلافاً لأَكثر البصريّين

<sup>(</sup>١) سقط الجار والمجرور من (م).

<sup>(</sup>٢) وهوالألفوهاءالسكت، وقد نقل أبوعلى القالى في الأمالي عن أبي حاتم أن العرب تقول.

يا هناه ، وياهنانيه ، وياهنوناه ، وياهنتاه .... الخ

<sup>(</sup>٣) في (س) : يا هنات.

### ٤٩ - باب الاستغاثة والتعجّب الشبيه مها

إِن استُغيثَ المنادى أَو تُعُجِّب منه بُحرَّ بِاللَّام مفتوحةً بما يُبجر في غير النِّداءِ ، وتُكسَر اللَّام مع المعطوف غير المُعاد معه «يا » ، ومع (١) المستغاث من أَجله ، وقد يُبجر به «من » ، ويُستغنى عنه إِن عُلِم سبب (٢) الاستغاثة ، وقد يُبحذَف المستغاث فيلي «يا » المستغاث من أَجلِه .

وإِن وَلَى «يا » اسم لايُنادَى إِلَّا مجازاً جاز فتحُ اللَّام باعتبار استغاثة من أجله وكون المستغاث محذوفا ، وربَّما كان المستغاث مستغاثاً من أجله تقريعاً وتهديداً (۳) ، وليست لام الاستغاثة بعض « أَلْ »(١) ، خلافاً للكوفيين ، وتعاقبها ألف كألف المندوب (٥) ؛ وربَّما استُغنى عنها في التعجّب .

<sup>(</sup>١) في (س) : وهو ٦

<sup>(</sup>٢) فى(م) : بسبب.

<sup>(</sup>٣) فى (د) : أوتهديداً .

<sup>(</sup>٤) في (س) : وليست لام إلابعض ال .

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : كألف الندبة . ثم فسره بقوله : فيدخل المستغاث والمتعجب منه بدل اللام ألف ، فى آخر الكلمة ، ومنه :

حتى يقول الناس مما رأوا ياعجبا للميت النــاشر

وإذا وقفت ألحقت هاء السكت فتقول : ياعجباه .

وكلام سيبويه عن الخليل أن اللام هي الأصل، ولا يجمع بين اللام والألف، فلا يقال: يا لعجبا .

## ٠٠ - باب النَّدية

المندوب هو المذكور بعد «يا » أو «وا » تَفجُّعا لفقدِه حقيقةً أُوحكماً ، أُوتوجُّعاً لكونه محلَّ أَلَم أُو سَبَبه ، ولايكون آسمَ جنس مفردًا ، ولاضميرًا ، ولا آسم إشارة ، ولا موصولًا بصلة لاتعيّنه ، ويساوى المنادَى في غير ذلك من الأقسام والأحكام ؟ ويتعيّن إِيلاؤُه «وا » عند خوف اللَّبس ، ويَلحَق جوازاً آخر ماتم به أَلفُ يُفتَح لها متلوّها متحرّكا ، ويُحذَف إِن كانأَلفاً أُو تنويناً أُو ياءً ساكنةً مضافاً إليها المندوب ، وقد تُنفتَح ، وقد تلحق ألفُ الندبة نعت المندوب ، والمجرور بإضافة نعته ، ويقاس عليه ، وفاقاً ليونس ، وقد تَلحق منادى غير مندوب ولا مستغاث ، خلافاً لسيبويه ، ويليها في الغالب سالمة ومنقلبة هاء ساكنة تُحذَف وصلا ، وربّما ثبتت مكسورةً أَو مضمومةً ، ويُستغنّى عنها وعن الأَّلف فيما آخرهُ أَلف وهاء ، ولا تُحذَف همزة ذي ألف التأنيث الممدودة ، خلافاً للكوفيين .

( فصل) : يُبدَل من ألف النّدبة مجانس ما وليت من كسرة إضمار أو يائه أو ضمّته أو واوه ؛ وربّما حمل أمن اللّبس

على الأستغناء بالفتحة والأُلف عن الكسرة والياء ، وقلبُها يا المحد نونِ اسم مثنًى جائز ، خلافاً للبَصريّين .

ولا تُتقلَب بعد كسرة «فَعالِ» ، ولا بعد كسرة إعراب ، ولا يحرّك لأَجلها تنوين بكسر ولا فتح ، ولا يُستغنى عنها بالفتحة خلافاً للكوفيّين في المسائل الأَربع .

### ٥١ - باب أسماء لازمن النداء

وهى «أفل » و «أفلة » و «مكرمان » و «ملاًمان » و «ملاًم » و «ملاًم » و «أو لله و «ملاًم » و «أو لله و «أو لله و «أو لله و «أو مان » ، والمعدول إلى «أفعل » في سبّ المذكر ، وإلى «أفعال » مبنيّا على الكسر في سبّ المؤنث ، وهو والّذي المعنى الأمر مقيسان في الثلاثيّ المجرّد ، وفاقاً لسيبويه ، وقد يقال : رجل مكرمان و مُلاًمان ، وامرأة ملاًمانة ونحو : «أمسِك فلاناً عن أفل » ، و «قعيدته لكاع » ، من الضّرورات .

## ۲۵ - باب ترخيم (۱) المنادًى

يجوزُ ترخيم المنادى المبنى إن كان مؤنثا بالهاءِ مطلقاً ،أو عكراً ومع أن علَماً زائداً على الثلاثة بحذف عَجُزه إنْ كان مركبا(٢)، ومع الألف إن كان «اثنا عشر» أو «اثنتا عشرة» (ن)، وإن كان مفرداً فيُحذَف آخره مصحوباً إن لم يكن هاء تأنيث بما قبله مفرداً فيُحذَف آخره مصحوباً إن لم يكن هاء تأنيث بما قبله من حرف لين ساكن زائد (٥) مسبوق بحركة تجانسه ظاهرة أو مقدرة وبأكثر من حرفين، وإلا فغير مصحوب، خلافاً للفراء في نحو «عماد» و «سعيد» و «ثمود»، وله وللجرمي في نحو «فردوس» و «غرنيق» (١)، ولايُرخم الثُلاثي المحرّك الوسط العارى من هاء التأنيث ، خلافاً للكوفيين إلا الكسائي ؛ ويجوز ترخيم الجملة، وفاقاً لسيبويه.

<sup>(</sup>١) الترخيم لغة التسهيل ، ومنه صوت رخيم أى سهل لين .

وقيل : الرأفة ، والإشفاق . واصطلاحا : حذف آخرالاسم باطراد ، وخرج بالمنادى ترخيم التصغير .

<sup>(</sup>٢) أى تركيب مزج كحضرموت وسيبيويه فيقال : يا حضر وياسيب ، وهذا مذهب البصريين ، ولم يسمع ، بل قاسوه على ما فيه تاء التأنيث . وقال ابن كيسان :

لا يحذف العجز بكماله إن حصل لبس . (شع) .

<sup>(</sup>٣) فى(س) . مركباً مع الألف.

<sup>(</sup>٤) فی (س) : إن كان اثنی عشر أو اثنتی عشرة ، وفی (ص) : إن كان اثنا عشر أواثنتی عشرة .

<sup>(</sup>٥) فى(شع) من حرف لين زائد ساكن.

<sup>(</sup>٦) فى(م) : غرينيق .

(فصل): تقدير تُبوت المحذوف للتَّرخيم أَعرفُ من تقدير التَّمام بدونه ، فلايغير على الأَعرف مابقى إلَّا بتحريك (١) آخِرتَلَا أَلفاً وكان مدغماً في المحذوف ، بفتحة إن كان أَصليَّ السّكون ، وإلَّا فبالحركة الَّتي كانت له ، خلافاً لأَكثرهم في ردّ ماحذف لأَجل واو الجمع ، ولا يمنع (١) التَّرخيم على الأَعرف من نحو «ثمود» ، خلافاً للفرّاء في التزام حذف واوه ، ويتعيّن الأَعرف الأَعرف أَن فيما يُوهِم تقديرُ تمامه تذكير مؤنث ، وفيما يلزم بتقدير تمامه عدمُ النَّظير . ويُعطَى (١) آخِرُ المقدّرِ التَّمام ما يستحقُّه لو تُمِّم به وضعاً ، وإن كان ثانياً ذا لِينٍ ضُعّف إن لم يُعلمْ له ثالث ، وجيء به إن علم .

(فصل): قد يقد حذف هاء التأنيث ترخيماً فتُقحَم (٥) مفتوحة ، ولا يُستغنى مفتوحة ، ولا يُفعَل ذلك بألفه الممدودة ، خلافاً لقوم ، ولا يُستغنى غالبا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها ، ويرخم في الضّرورة ما ليس منادى (١) من صالح للنداء ، وعلى وإن خلا من علميّة وهاء تأنيث على تقدير التمام بإجماع ، وعلى

<sup>(</sup>١) فى(م): بتحرك.

<sup>(</sup>٢) في (شع) : ولا يمتنع .

<sup>(</sup>٣) في (د) الإعراب.

<sup>(</sup>٤) فى(س) : ويعنى .

<sup>(</sup>٥) في (س) فتفخم.

<sup>(</sup>٦) في (شع) : ما ليس بمنادى .

نيّة المحذوف ، خلافاً للمبرّد ، ولايرخَّم فى غيرها منادى عار من الشّروط إِلَّا ماشذَّ من «ياصاح» و«اطرِقْ كَرَا» (١) على الشّمور وشاع ترخيمُ المُنادَى المضاف بحذفِ آخِر المضافِ إِليه ، ونَدَر (٢) حذفُ المضاف إليه بأسره (٣) وحذفُ آخِر المضاف (١).

يا عبد هل تذكرنى ساعة فى موكب أو رائد للقنيص

أى ياعبد هند

(٤) قال أوس بن حجر

ياعلقم الخير قد طالت إقامتنا هلكان منا إلى ذى الغمر تسريح

أي ياعلقمة .

<sup>(</sup>۱) فی (م) : واطرق کری .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) : وندر حذف المضاف إليه .

<sup>(</sup>٣) قال عدى بن زيد:

## **٥٣ ـ باب الاختصاص** (١)

إذا قصد المتكلِّم بعد ضمير يخصّه (٢) أو يُشارك فيه (٣) ، تأكيد الاختصاص أولاه «أيًّا» معطيها (٤) مالها في النِّداء إلَّا حرفه ، ويقوم مقامها منصوباً (٥) اسم دالُّ على مفهوم الضَّمير ، معرَّفُ (٢) بالأَلف واللَّام أو الإِضافة ؛ وقد يكون عَلَما ، وقد يلى هذا الاختصاص ضميرُ مخاطب .

<sup>(</sup>١) هذا الباب ذكر في (ب) بعد باب التحذير والإغراء.

<sup>(</sup>٢) في (د): بمحضه.

<sup>(</sup>٣) كقولهم : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة .

<sup>(</sup>٤) في (د) : معطيا.

 <sup>(</sup>٥) سقط من (شع) لفظ: « منصوباً ».

<sup>(</sup>٦) في (شع) : معرفاً .

## ٥٤ \_ باب التَّحذير والإغراء (١) وما أُلحِق بهما

يُنصَب تَحذُّرًا (٢) « إِياى » و «إِيّانا » (٣) معطوف عليه المحذور (١) ، وتحذيرا إِيّاك وأخواته ، و «نفسك » وشبهه من المضاف إلى المخاطب ،معطوفاً عليهن المحذور بإضمارمايليق من نَح الو اتّق وشبههما (٥) ؛ولايكون المحذور ظاهرًا ولاضمير غائب إلا وهو معطوف : وشذ : « إِيّاه وإِيّا الشّواب » من وجهين .

ولايلزم الإضمار إلا مع «إيّا»، أو مكرّر أومعطوف ومعطوف عليه ، ولا يُحذَف العاطف بعد «إيّا» إلّا والمحذور منصوب عليه بإضمار ناصب آخر، أومجرور به مِن » وتقديرها مع «أن يفعل علف ، وحكم الضمير في هذا الباب مؤكداً ومعطوفاً (١) عليه حكمهُ (٧) في غيره .

<sup>(</sup>١) كتب هذا الباب في (ح) في ورقة منفصلة وعلق عليه :

هذا الباب لم يثبت في النسخة التي شرحها المصنف وثبت في بعض النسخ .

وعلق عليه في (شع ) بقوله :

ثبت هذا الباب فى بعض النسخ التي عليها خط المصنف ولم يشرحه فيما شرحه .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ من (م، ح) وفي (س، ج) : محذراً، وفي (د، ص) : تحذيراً،

وفى (شع) : حذراً ، وشرحها فى هامش (ج) بأن التحذر لنفس المتكلم والتحذير لغيره .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : أو إيانا .

<sup>(</sup>٤) نحو : إياى والشر ، وإيانا والشر ، أى باعد ، وقيل : أباعد .

<sup>(</sup>٥) فى ( د ، شع ) : أوشبههما .

<sup>(</sup>٦) فى (ج، د، س، شع) : أو معطوفاً عليه .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : كلمه.

ويُنصَب المُغرَى به ظاهراً مفرداً أو مكرراً أو معطوفاً عليه بإضمار الزم أوشبهه ، ولا يَمتِنع الإِظهار دون عطف ولا تكرار ، وربَّما رفع المكرَّر ، ولا يعطف في هذا الباب إِلَّا بالواو ، وكون ما يليها مفعولاً معه جائز.

(فصل): ألحق بالتحذير والإغراء في التزام إضمار الناصب مَثَلُّ وشبهُه نحو: «كلّيهماوتمراً»، و «أمراً ونفسه»، و «الكلاب على البَقَر»، و « أَحَشَفاً وسوء كيلة »، و «من أنت زيدا » ؟ و «كلَّ شيءٍ ولا هذا » ، « ولا(۱) شتيمة حُرِّ »، و «هذا ولازعماتك » و « كلَّ شيءٍ ولا هذا » ، « ولا(۱) شتيمة حُرِّ »، و «مرحباً وسهلا » (۱) و « عَذيرك » ، و « ديار اللّيل وأهل النّهار » ، و «مرحباً وسهلا » (۱) و «عَذيرك » ، و « ديار الأحباب » بإضمار : أعطني (۱) ، و وكعْ ، وأرسِل ، وأتبيع ، وتذكر ، وأصنع ، ولاترتكب ، ولا أتوهم ، وتجد ، وأصبت وأتيت ، ووطئت ، وأحْضِر (١) وأذكر .

ويتُصل (°) بهذه ما يستلزم عاملَه عاملُ ما قبله ، أو يتضمّن معناه وضعاً ، وما هو في المعنى مشارك لما قبله في عامله أو

<sup>(</sup>١) فى (ح) : وكل شىء ، ولاشتيمة حر .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س): سهلا.

<sup>(</sup>٣) في (س): اعط.

<sup>(</sup>٤) فى (م): ولحفر بالفاء

<sup>(</sup>٥) في (م) : ومتصل.

فيما (١) ناب عنه ، ولا يمتنع الإظهار إن لم يكثر الاستعمال . وربّما قيل : «كِلاهُمَا وتَمْرًا » ، و «كلُّ شيءٍ ، ولاشتيمة حُرِّ (٢) وكلُّ و من أنت زيد » ؟ أى كلاهما لى ، وزدنى تمراً (٣) وكلُّ شيء أمَمُ ولاترتكب ، ومن أنت كلامُك زيدٌ أوذكرك (١) .

<sup>(</sup>١) التحقيق عن (ص، م) و في (د) : أوما ناب عنه، وفي بعض النسخ : أو في ماناب.

<sup>(</sup>٢) في (س) : ولا شبهة حر.

<sup>(</sup>٣) سقط من(م) : تمرأ.

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها فی (ب) : زید .

فزيد خبر مبتدإ محذوف واجب الحذف .

## ٥٥ \_ باب أبنية الأَفعال (١) ومعانيها

لماضيها المجرّد مبنياً للفاعل « فَعُل » و «فعِل »و «فَعَل » ، و «فَعَل » ، و «فَعَل » .

(فصل): حقُّ عينِ مضارع «فَعِلَ» الفتح، وكسرت فيه من «وَمِق» و «وَرِث» و «ورِث» و «ورع» من «وَمِق» و «وَرِث» و «ورغ» و «ورع» و «ورم» و «وَرِي» المخّ ، وفي مضارع حَسِب ونَعِمَ وبَئِسَ ويَئِسَ (١) ويَبِسَ ووَغِر ووَجر (٥) ووَلِه ووَهِل وجهان ، واستُغني (١)

<sup>(</sup>١) فى(ح، س، شع): الفعل. قال فى(شع): هذا الباب يذكر فى التصريف، والمصنف ذكره هنا لبيان حال العامل الذى انقضى الكلام فى معمولاته.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا الوزن من (م). ومثاله: وضاء أى وضيء .

 <sup>(</sup>٣) وأمثلة ما قل على الترتيب : فاره وأحمق وحسن وخشن وجبان وفرات ووضاء وعفر
 وهو الخبيث ــ وعمر ــ وهو الجاهل ــ وجنب وحصور .

<sup>(</sup>٤) سقطت هاتان اللفظتان من (س).

<sup>(</sup>٥) فى (ص ، ح) بالحاء المهملة ،والمادتان فى مضارعهما الوجهان .

<sup>(</sup>٦) فى(شع) : واستغنوا . وفي العبارة اضطراب فى(شع) .

فى ضَلِلتَ تَضِلُّ ووَرِى الزَّندُ يَرى ، وفَضِل الشيءُ يَفضُل بمضارع فَعل عن مضارع فَعل . ولزوم فَعل أكثر من تعدّيه (١) ، ولذا غلب وضْعُه للنُّعوت اللَّازمة وللأَعراض والأَلوان وكبر الأَعضاء ، وقد يشارِك (فَعُل) (٢) ويغنى عنه لزوماً فى اليائي اللَّام ، وسماعاً فى غيره ، ويطاوع فَعَل كثيراً ، وتسكين عينهِ وعين فَعُل وشبههما من الأَسماء لغة تميميّة .

(فصل): اسم الفاعلِ من متعدّى فَعِلَ على فاعِل ، ومن لازِمه على فَعِل وأَفعَل وفَعْلان.

وقد يجيءُ على فاعِل وفَعِيل ، ولَزم فَعِيلٌ في المغنى عن فَعُيلٌ ، وقد يَشرك فَعُلان ، وربَّما اشتركت الثلاثة (٣) .

(فصل): لفعَل تعدِّ ولزوم ، ومن معانيه غَلَبة المقابل ، والنِّيابة عن « فَعُل » فى المضاعف (١) واليائيّ العين (٥) ، والنَّيابة عن « فَعُل » فى المضاعف (١) واليائيّ العين واطَّرد صوغُه من أسماء الأَّعيان لإِصابتها ، أوإنالتها ، أوعمل ما ، وقد يصاغ لعملِها أوعمل لها ، أو أَخذ منها .

ومن معانى «فَعَلَ» الجمعُ والتفريق والإعطاءُ والمنع والامتناع

<sup>(</sup>١) فى(شع): تعديته.

<sup>(</sup>٢) نحو: حَمَىٰقَ وحَمَنْقَ ، ورَعَىٰنَ ورعَنْ ورعَنْ .

<sup>(</sup>٣) فى(شع) : اشترك الثلاثة . تحو : شعث وأشعث وشعثان .

<sup>(</sup>٤) فى(س) : والمضعف. ومثا له : جللت فأنت جليل ، وعففت فأ نت عفيف.

<sup>(</sup> ه ) نحو : طاب يطيب فهو طيب ، ولان يلين فهو لين .

والإيداء والعَلَبة والدَّفع والتحويل والتحول والاستقرار والسَّير والتحريد والرمى والإصلاح والتصويت ، ولا تفتح عين مضارع فَعَل دون شذوذ إن (١) لم تكن هي أو اللَّام حلقية (٢) ، بل تُكسَر أو تُضَمَّ تخييراً إن لم يُشهَر (٣) أحد الأَمْرَين (٤) ، أو يُلتزم (٥) لسبب كالتزام الكُسْر عند غير بني عامر فيما فاوم واو ، وعند الجميع فيما عينُه ياء وعينُه غير حلقية .

والتزم الكسر أيضاً في المضاعف اللّام غير المحفوظ ضمّه ، والضمّ فيما عينه أو لامه واو ، وليس أحدهما حَلْقيّا ، وفي المضاعف المتعدّى غير المحفوظ كسره ، وفيما لغلبة المقابل خالياً من ملزم الكسر ، ولا تأثير لحلقيٍّ فيه ، خلافاً للكسائيّ، وقد يجيءُ ذو الحَلْقيِّ غيرَه بكسرٍ أوضَمٍ (١) أوبهما أو مثلّناً.

(فصل) : يُكسَر ماقبلَ آخِر المضارع إِن كان ماضِيه غيرَ ثلاثي ، ولم يُبكأ بتاء المطاوَعة أو شبهها ، ويُضَمّ أوّله إِن كان ماضيه رُباعيًّا وإِلَّا فُتح ؛ ويكسره غيرُ الحجازيّين مالم يكن

<sup>(</sup>١) فى(س) : إن تكن .

<sup>(</sup>٢) فإن كانت العين أواللام حلقية فتحت عينالمضارع نحو: ذهب يذهب ، ونزح ينزح .

<sup>(</sup>٣) في (س م، شع): يشتهر.

<sup>(</sup> ٤ ) فى (شع ) : أحد الاستعمالين .

<sup>(</sup>٥) فى(شع) : أويلتزم الكسر .

<sup>(</sup>٦) فى (ج ، ص ، م ، س ) : بضم أوكسر .

ياً إِن كُسِر ثانى الماضى أُو زيد أُوّله تاء معتادة أَو همزة وصل با ويكسِرونه مطلقاً في مضارع أَبي (١) ووَجِل (٢) ونحوه ، وربَّما تُحمل على تِعْلَم تِنْهَب (٣) وشبهه ، وعلى يشبى يتُلَم (١) .

(فصل) : انفردَ الرّباعيّ بفَعْلَل لازماً ومتعدّياً لمعان كثيرة ، وقد يصاغ من آسم رباعيّ لعمل بمسمّاه أو لمحاكاته أو لجعلِه في شيءِ أو لإضابته أولإصابة به أو لإظهاره ؛ وقد يصاغ من مركّب لاختصار حكايته .

( فصل ) : مِن مُثُل المَزيد فيه «أَفَعَلَ » وهو للتَّعدية أو للكثرة أو للصّيرورة أو للإعانة أو للتَّعريض أو للسلب أو لإلْفاء الشيء بمعنى ما صِيغ منه أو لجعل الشيء صاحب ما هو مشتق من اسمه (٥) أو لبلوغ عدد أو زمان أو مكان (١) أو لموافقة ثلاثي أو لإغنائه عنه أو لمطاوعة فَعَلَ .

ومنها: «فَعَّل » وهو للتَّعدية وللتكثير وللسَّلْب وللتوجُّه واجعل الشَّيءِ بمعنى ما صِيغَ منه ولاختصار حكايتِه ولموافقة «تَفعّل » وللإِغناءِ عنهما.

ومنها «تَفَعَّل » وهو لمطاوعة «فَعَّل» وللتكلُّف والتجنُّب

<sup>(</sup>١) في (د، س): أتى .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ووجد

<sup>(</sup>٣) فى(د): تنهب .

<sup>(</sup>٤) فى(م) : يسلم . وزاد بعد هذا فى(س) وكسر أول يعلم لغة بهراوية .

 <sup>(</sup>٥) فى (د، س، شع): أولجعله صاحبه بوجه ما.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (س).

والصيرورة وللتلبُّس (١) بمسمَّى ما آشتُقَّ منه وللعمل فيه وللاتخاذ ولمواصلة العمل في مهلة ولموافقة آستَفْعَل وموافقة المجرّد (٢) والإغناء (٣) عنه وعن فَعَّل ولموافقته .

ومنها « فاعَلَ » لاقتسام الفاعليّة والمفعوليّة لفظاً والاشتراك فيهما معنى ولموافقة « أَفعل » ذى التَّعدية والمجرّد وللإغناء عنهما .

ومنها « تَفَاعَلَ » للاشتراك في الفاعليّة لفظاً وفيها وفي الفعولية معنى ولتخييل (٥) تارك الفعل كونَه فاعلا ولمطاوعة فاعل الموافق أفعل ولموافقة المجرّد والإغناء عنه (٦) فاعل الموافق أفعل ولموافقة المجرّد والإغناء عنه و٦) وإن تعدّى تَفاعَل أو تَفعّل (٧) دون التاء إلى مفعولين تَعدّى بها (٨) إلى واحد ، وإلا لزم .

ومنها « أَفتَعَل » وهو اللاتِّخاذ (٩) وللتسبّب ولفِعل الفاعِل

<sup>(</sup>١) فى هذه العبارة اضطراب بالتقديم والتأخير فى بعض النسخ . ومثاله : تقمص وتقبأ ليس قميصا وقباء .

<sup>(</sup>٢) في(د،م): ولموافقة المجرد.

<sup>(</sup>٣) في (م) : وللإغناء عنه

<sup>(</sup>٤) في (م) : ولاشتراك، وسقط من (س) إلى قوله : ومنها تفاعل للاشتراك.

<sup>(</sup>٥) في (س) : وللتخييل.

<sup>(</sup>٦) في (م، شد) : وللإغناء عنه . ومثاله : تمارى

<sup>(</sup>٧) في (د): وتفعل.

<sup>(</sup>٨) في (س، م) : معها.

<sup>(</sup>٩) نحو : اطبخ واشتوى : اتخذ لنفسه طبيخاً وشواء ، وزاد بعدها في (س) : والاضطراب .

بنْفْسه وللتخيّر (١) ولمطاوعة أَفعَل ولموافقة تُفاعلَ وتُفعّل وأستَفْعَل والمجرّد وإلاغناءِ عنه .

ومنها « انْفعَل » لمطاوعة فعل علاجاً وقد يطاوع « أَفعَل » وقد يشارك المجرّد وقد يُغنِي عنه وعن أَفعَل ويغني عنه « اُفتعل » فيما فاؤه لام الله والم أو واو أو ميم أو نون وقد يشاركه (٢) فيما ليس كذلك ويغني عنه .

ومنها «أستَفعَل » للطَّلب وللتحوّل وللاتِّخاذ ولِالفاءِ الشيءِ بمعنى ما صِيغَ منه أو لعدِّه كذلك ولمطاوعة « أَفعَلَ » ولموافقته وموافقة تَفعَّلَ وٱفتَعل والمجرّد والإِغناءِ عنه وعن فَعَّل.

ومنها للألوان «افعَلَّ » غير مضاعف العين ولا معتلِّ اللاَّم دون شذوذ ، وقد تلى عينه ألف ، وقد يدلُّ بحاليه على عينب حِسى ، وربّما طاوع «فعَلَ » ، وقد يدلاَّن على غير لوْنِ وَعَيْب ، وإفهام العُروض مع الأَلف كثير ، وبدونها قليل .

ومنها « افعَوْعَلَ » للمبالَغة وللصيرورة ، وقد يوافق « أستَفعَل » ويطاوع « فَعَلَ » .

و ( ٱفعُوَّلَ ) بناءً مقتضب (٢) ، و كذا ما نُدرَ من ٱفعُوللَ

<sup>(</sup>١) فى(م): وللتخيير

<sup>(</sup>٢) فى(د) : يشارك

<sup>(</sup>٣) والمقتضب ماكان على مثال لم يسبق بآخر أصل له أو كالأصل مع الحلو من حرف زائد لمعنى أوإلحاق ، ومنه : اعلوط به إذا تعلق بعنقه وعلاه .

وافْعَيَّل ، وأُمَّا فَوْعل وفَعْوَل وفَعْلَل ذو الزيادة وفَيْعَلَ وفَعْيَل وفَعْيَل وفَعْيَل وفَعْيَل ، وإلحاق ما سواها به نادر .

وتزاد التاءُ قبل متعدِّياتها لِلِالحاق به «تفعْلَلَ » (1) ، وألحق وهو و «افْعَنْلَلَ » لمطاوعة «فَعْلَلَ » تحقيقا أو تقديرا ، وألحق به «افعَنْلَلَ » (۲) « افعَنْلَلَ » (۳) و «افْعَنْلَلَ » الزائد الآخر (٤) ، وإلحاق ما سواهما به نادر (٥) . و « أفعَلَلَ » بناءُ مقتضَب ، وقد يطاوع (٢) « فَعْلَل » ، والإلحاق به نادر .

( فصل) (٧) ، كلُّ هذه الأَمثلة للتَّعدية قابل إلا «افعلُ » و « افعالُ » و « افعالُ » و « افعالُ » ، و ما طاوع متعدّيا لواحد ، أَو أُلحق بما لا يتعدّى ، وربّما عُدِّى « افعنْلُل » و «افعنْلُ » ، وهمزة غير « أفعَلْ » من المهموز الأول همزة وصل .

<sup>(</sup>١) في (د) : بتفعل.

<sup>(</sup> ٢ ) في (م) : بافعلل .

<sup>(</sup>۳) نحو : اسلنقی . ومذهب سببیویه عدم تعدی هذا البناء . وقال ابن جنی : قد یتعدی ومنه : قد جعل النعاس یعرندینی أطرده عنی ویسرندینی

قال الزبيدى : أحسبه ـ أى هذا البيت ـ مصنوعاً . والاعرنداء والاسرنداء الغلبة . (شع ) . وزاد فى ( س ) بعد هذا الوزن : وافعنلاً .

<sup>(</sup>٤) نحو: اقعنسس.

<sup>(</sup>٥) في (ج) ينتهي الفصل عند ذلك ، وذكر في الهامش أن التكملة نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٦) في (د): ويطاوع.

<sup>(</sup>٧) هذا الفصل مذكور فى (س، ج) واستدرك فى هامش (ص، ح) وعلق فى الهامش بأنه لم يثبت فى النسخة التى سودها المصنف. وسقط من بقية النسخ.

(فصل) (۱) . يقال للمعتل الفاءِ مثال ، وللمعتل العين أحوَف ، وللمعتل اللهم ناقص ، وللمتضمّن أصلَين معتلّين أو معتلاً ومضاعفاً لفيف ، فإن اتصل المعتلان ك «هوى» فمقرون ، وإن انفصلا ك «وفي » فمقروق .

(فصل): صيغة فِعل (٢) الأَمر من كلِّ فعل كمضارِعه المجزوم المحذوف أَوَّلهُ ، فإن لم يكن من أَفعل وسكن تالى حرف المضارعة لفظاً أُولى همزة الوصل، وإن كان من «أَفعَل» افتتح بهمزته (٣) مطلقاً .

<sup>(</sup>١) هذا الفصل كسابقه مذكور فى (س، ج) وهامش (ص، ح) وسقط من بقيةالنسخ.

<sup>(</sup>٢) فى (شع) : صيغة الأمر .

<sup>(</sup>٣) في (د): بهمزة مطلقاً.

#### ٥٦ - باب همزة الوصل

وهى المبدوء بها فى الأفعال الماضية الخماسية والسداسية ومصادرها والأمر منها ومن الثّلاثي الساكن ثانى (۱) مضارعه لفظاً عند حنف أوّله ، وفى أبن ، وأثنين ، وأمرى (۲) ، وإنانها وأسم ، وأست ، وابنم ، وايمن المخصوص بالقسم ، وأسم ، وأست ، وتفتح مع هذين ، وتضم مع غيرهما قبل والمبدوء بها «ال» ، وتُفتح مع هذين ، وتُضم مع غيرهما قبل ضمّة أصلية موجودة أو مقدّرة ، وتُشَمّ قبل المُشمّة ، وتكسر في هذين » وربّما كسيرت قبل المُشمّة ، وقد تكسر في «ايمن » وربّما كسيرت قبل الضمّة الأصلية ، وأصلها الكسرُ على الأصح .

(فصل): لا تَثبُت همزةُ الوصل غير مبدوءٍ (٣) بها إلا في ضرورة (٤). ما لم تكن مفتوحةً تلى همزةَ استفهام فتُبدَل في ضرورة (٤). ما لم تكن مفتوحةً على همزةَ استفهام الحرَّكِ (٥) ألفاً أو تسهّل ، وثبوتُها قبل حرف التعريف المحرَّكِ (٥) بحركة منقولة راجح ، وتُغنِى عنها في غيرِه . وشذَّ في سَلْ إسَلْ (١) ، وإن اتَّصل بالمضمومة ساكن صحيح أو جار مجراه جاز كسرُه وضمُّه .

<sup>(</sup>١) في (د) . تالي .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ عدا(ح) : وامرء ، والصحيح إملائيا هو المحقق .

<sup>(</sup>٣) في (س) : غير المبدء بها . (٤) في (س) : صورة .

<sup>(</sup>٥) في (س) : المتحرك . (٦) في (س) : في شل اشد .

## ٧٥ \_ باب مصادر الفعل الثُّلاثيّ

منها الثلاثيُّ محرّك (١) الفاءِ بالثَّــلاث ، مفتوحَ العين مجرّدًا ، أو ذا ألف بعدها ، مذكَّرًا أو مؤنَّثا بالتاءِ ، أو ساكن العين مجرّدًا أو مؤنَّثا بالتاءِ أو الأَلف المقصورة ، أو مزيدًا آخرهُ ألف ونون .

ومنها «فَعَلانُ» و «فَعِلُ » و «فَعِلة » و «فَعِلة » و «فَعِيلة (٢) » و «فُعُول » و «فُعُول » و «فُعُول » (٤) و «فُعُل » و «فُعُل » و «فَعَالِية » و «فُعُل » و «فَعَالِية » و «فُعُل » (٢) و «فَعُل » و «فَعَل » (٢) و «فَعُل » و «فِعَل » و «فَعُل » و «فِعِل » و

<sup>(</sup>١) في (شع): الحرك الفاء بالمثلث.

<sup>(</sup>٢) نحو : نميمة . وبعدها فى(ح) : وفعيلية.

<sup>(</sup>٣) : نحو قبول . وذكر بعدها فى هامش (ص) فعيلية .

وذكر فى(ح) ووضع فوقه حرف (خ) ولم يذكره فى(شع) ولافى (شد).

<sup>(</sup>٤) ذكر فى (م) بدلا منها: وفعولة . والمذكور من هذا الوزن فى أكثر النسخ وزنان فقط ، ومثل لهما فى (شع) بخصوصية بفتح الحاء وضمها ،وذكر فى (ح، د) ثلاثة أوزان.

<sup>(</sup>٥) نحو: سؤدد . ذكر بعدها في (س) ؛ وفعلان .

<sup>(</sup>٦) نحو : جمزى . وذكر بعدها في بعض النسخ : وافعيلي . وهذا الوزنسيذكر في موضعه .

<sup>(</sup>٧) نحو: خصيصى . وقد سقط هذا الوزن وما بعده من (د) .

وذكر في (س) بالألف.

<sup>(</sup>٨) ذكر فى بعض النسخ وزنين فقط ( فعلى وفعلى ) بإسقاط الأخير

و «فَعُول » و «تَفعِلة » و «تَفعُلة » و «مَفْعُل » مثلَّث العين مجرّدا و «فَعُول » و «مَفْعُول » (١) و «مفعولة » (٢) و «فاعل » و «فاعِلَة » .

والغالب أن يعنى بـ «فعالة» و «فعولة» المعانى الثابتة ، وبـ «فعالة» الحِرَف وشبهها ، وبـ «فعال» ما فيه تأبً ، وبـ «فعال» الأدواء والأصوات ، وبـ «فعيل» الأصوات وضروب السير ، وبـ «فعلل» الأعراض ، وبـ «فعلة» الألوان .

والمَقيس في المتعدِّى من فَعَل مطلقاً ، ومن فَعِل المُفهِم عملاً بالفم «فَعْلُ» ، وفي اللاَّزم من «فَعِلَ » «فَعَلُ» ، ومن «فَعَل » (مَن «فَعَل » (فَعَل » أو «فِعال » أو «فَعِيل » أو «فَعَلان » فَيَندُر فيه فُعُول .

وَيُدَلُّ على المَرَّة بـ «فَعْلة » ، وعلى الهيئة بـ «فِعْلة » ، ما لم يُصَغ (°) المصدر عليهما ، وشذَّ نحو «إِتيانةٍ » و «لِقاءة ٍ » .

<sup>(</sup>١) نحو: مجلود من جلدككرم جلادة وجلودة وجلداً ومجلوداً . (القاموس المحيط) .

<sup>(</sup>٢) سقط هذا الوزن من (شع) وذكر فى بقية النسخ ، ومثل له فى (شد) بنحو : مأوية وهى الرقة والمرحمة من أوى إذا رق ورحم .

<sup>(</sup>٣) زاد في (د) : اللازم.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (س). وأمثلتها على الترتيب : دعابة وصراخ وصياح .

<sup>(</sup>٥) في(د); يوضع ، وفي (س) : يضع ، وقد نبه عليهما في (شع) .

### ٥٨ \_ باب مصادر غير الثلاثيِّ

يُصاغ المصدرُ من كلِّ ماض أوّله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره ، ومن كلِّ ماض أوّله تاء ثلطاوعة أو شبهها بضم ما قبل آخره إن صَحَّ الآخِرُ ، وإلاَّ خلف الضَّمَّ الكسرُ ؛ ويصاغ من «أفعل» على «إفعال» وومن «فعّل» على «تفعيل» ، وقد يشركه «تفعِلةً » ، ويغنى عنه غالباً فيما لامُه همزة ، ووجوبا في المعتلِّ ، و «تُنَزِّي دُلُوها تَنزِّياً » من الضَّرورات .

ونَدَر «فِعَّال» غير مصدر ، ما لم تُبدَل أُوِّل عينه ياءً ، وأُندر

<sup>(</sup>١) فى (ص) : فعللا بالألف . ومثاله : قهقرى .

منه « فِيعال » غير مصدر ، وقد يغنى فى التكثير (١) عن « التَّفعيل » (٢) « التَّفعيل » (١) « التَّفعال » (٢) أو « الفِعيلى » ، ويغنى الفِعيلَى (١) أيضا عن التَّفاعل .

(فصل): تلزم تاءُ التأنيث الإِفعالَ والاستفعالَ معتلَّى العين عوضاً من المحذوف ، وربّما خَلُوا منها ، وتلحق سائر أمثلةِ الباب المجرّدة منها دلالةً (٥) على المرّة . ويصاغ مثل أسم مفعول كلِّ (١) منها دالاً على حَدَثِه أو زَمانِه أو مكانِه .

(فصل) (٧): يجىء المصدر على زنة اسم المفعول فى الشَّلاثيِّ (٨) قليلاً (٩) ، وفى غيرِه كثيرًا ؛ وربّما جاء فى الثُّلاثيِّ بلفظ اسم الفاعل .

<sup>(</sup>١) فى(م) : الكثير.

<sup>(</sup>٢) في (س) غير التفعيل.

<sup>(</sup>٣) فى (د) : والتفعال .

<sup>(\$)</sup> فى(ص) : الفعيلا ، وفى (شع) : وقد يغنى الفعيلى .

<sup>(</sup>٥) في (م): دالة.

<sup>(</sup>٦) في (د) : من كل.

 <sup>(</sup>٧) سقط هذا الفصل كله من (ب) وقال في (شع): ثبت هذا الفصل في نسخة البهاء الرقى،
 وهو آخر أصحاب المصنف، وعلى النسخة خط المصنف.

<sup>(</sup>٨) في (ح) : اسم مفعول ثلاثي .

<sup>(</sup> ٩ ) مثال ذلك المرفوع والموضوع بمعنى الرفع والوضع ، وهذا قول الأخفش والفراء ، ولم يثبت سيبويه ذلك . (شع) .

# ٥٩ ـ باب مازيدت الميم في أوّله لغير ماتقدَّم وليس بصفة (١)

يصاغ من الفعل الثلاثي «مَفعَل» ، فتُفتَح عينه مراداً به المصدر أَو الزَّمان أَو المكان إِن اعتلَّت لامُه مطلقاً ، أَو صَحَّتْ ولم تُكسر عينُ مضارعه ، فإن كُسِرتْ فُتِحتْ في المرادِ به المصدر ، وكُسرتْ في المراد به الزَّمان أَو المكان ، وما عينُه ياءُ في ذلك كغيره ، أو مخيَّرٌ فيه ، أو مقصورٌ على السَّماع وهو الأولى . والتزم غير طيّئ الكسر مطلقاً في المصوغ (٢) ممّا صحّت لامه وفاؤه واو ، وشذَّ من جميع ذلك بكسر مَشرق ، ومَغرِب ، ومَرفِق ، ومَنبِت ، ومَسجد ، ومَجزر ، ومَسقِط ، ومَظنَّة ومرجع ، ومَعرفة ، ومغفِرة ، ومَعذِرة ، ومَأُوية ، ومَعصِية ، ومَرزِئة ، ومَكبر ، ومَحمِية ، وبه مع الفتح مَطلع ، مَفرق (٣) ، محشر ، مسكن ، منسك ، محل أى منزل ، مجمع ، مَناص ، مَذَمّة من الذّمام ، مَدبّ النمل ، مأوى الإبل ، مَعجز ، مُعجزة ، مظلمة ، مضلَّة ، مزلَّة ، مُعتبة ، مضربة السَّيف ،

<sup>(</sup>١) عبارة : « وليس بصفة » سقطت من(ب، ج) وأخرج بها ما جاء على مفعل من الصفة المشبهة كمقنع بمعنى شاهد عدل يقنع به .

<sup>(</sup>٢) فى(د): فى الموضوع . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في (شع) : مرفق. إ

مَوضع ، مَوحل ، مَوقعة الطائر ، مَحمدة ، محسبة ، عِلقُ مَضَنَّة (١) ، وبالتَّثليث مَهلك ، مهلكة ، مَقْدرة ، مَأدبة ، مَضَنَّة (١) مشرقة ، مَزرعة ، ولم يجئ «مَفْعُل » سوى مَهلُك إلاَّ مَعُون ومكرُم ومألُك ومَيْسُر .

(فصل): يصاغ من الثُّلاثيِّ (٢) اللَّفظ أو الأَصل (٣) لسبب كثرته أو محلّها «مَفْعَلة»، وقد يقال في المحلّ «مَفْعُلة» و « مَفْعَل هُ و مَفْعَل هُ و مَفْعَل هُ و مُفْعِل ، و نحو مُثَعْلبة ومُثْعَلة (٤) ومُعَقْرَبة وَمُعْمَلة ومُثَعْلة (٠) ومُعَقْرَبة وَمُعْمَلة (٠)

ويصاغ لآلة الفعل الثُّلاثيِّ مِثال «مِفعَل» أَو «مِفعال» أَو «مِفعال» أَو «مِفعال» أَو «مِفعال» أَو «مِفعَلة» أَو «فِعال»، وشذَّ بالضم مُسعُط، ومُنخُل، ومُدهُن، ومُدهُن ، ومُحرُضة ، ومُحرُضة ، ومُحرُضة ، ومُحرُضة ، ومُخرُضة ، ومُخرُضة ، ومُخرُضة ، ومنقل ، ومنقل ، ومنقل ، ومنقبة .

<sup>(</sup>١) فى (د) : مظنة. ويقال : علق مضنة أى ما يضن به .

<sup>(</sup>٢) في (ب): من الاسم الثلاثي .

<sup>(</sup>٣) في (م، س): والأصل.

<sup>(</sup>٤) سقطت من أكثر النسخ ، وذكرت في (ص ، م ، وهامش ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : بالحاء . وفي الصحاح والقاموس بكسر الميم وفتحالراء .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : بالمعجمة : منضل . والمنصل بضم الصاد المهملة وفتحها السيف .

<sup>(</sup>V) سقطت هذه العبارة كلها من (د، م، شع).

## ٦٠ \_ باب أسماء الأفعال والأصوات

أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقامها غير متصرّفة تصرّفها ، ولا تصرف الأسماء ، وحكمها غالباً في التعدّي واللزوم والإظهار والإضمار حكم الأفعال الموافقتها معني (١) ، ولا علامة للمضمر المرتفع بها ، وبروزُه مع شبهها (٢) في عدم التصرّف دليل فعليّته ، وأكثرُها أوامر ، وقد تدلّ على حدَث ماض أو حاضر ، وقد تُضمّن معنى نفى أو نهى أو استفهام ماض أو حاضر ، وقد تندلًم أو استعظام ، وقد يصحب بعضها (لا) النّافية (٣).

فمنها لِخُذْ، هَا وهَاءَ مجرّدَين ومتلوى (٤) كاف الخطاب بحسب المعنى ، وتَخلُفه (٥) همزة هاء مصرفة تصريفه. وقد (٦) يقال : هَأَ وهَاءِ مصرّفين مع المخاطب تصريف خَفْ ودَارِ ، ويقول المخاطب بهما : ما أهاءُ وما أهاءُ ، أى ما آخُذ وما أُعطى .

<sup>(</sup>١) في (م): لموافقتها معنى. و استظهر بر غالبا » على آمين فهو بمعنى استجب ولايتعدى مثله .

<sup>(</sup>٢) في (د، ص): مشبهها ع

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من (شع) ، ومثل لها المصنف بقولهم: « لالعا » أي لاإقامة :

<sup>(</sup>٤) في (شع) : ومتلوين بكاف الخطاب.

<sup>(</sup>٥) في (د): وتخلفها ،

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه العبارة كلها من (ب، م، شع).

ومنها لأحضِر أو أقبِل (" هَلُمْ " الحجازيّة (") ، ولقَدِّمْ أو عَجِّل أو أقبِل (" حَيَّهَلْ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهَلَ وحَيَّهُلَ ومَيْدَ " ، ولأمهل (اتيْدَ مفردًا (") ، ما لم يُنصَب (") حالا أو مصدرًا نائبا عن أرود مفردًا (") ، أو مضافاً إلى المفعول ، أو نعتاً لمصدر مذكور أو مقدر ، ولأسرع هَيْتَ وهَيَّتَ وهَيَّا وهِيًّا وهَيْكُ وهيَّكَ (") ، ولدغ بئله وكذاك (") ، ولا سكت صَهْ ، ولا نكفف إيها ومَهْ ، ولاحدِّثْ إيه ، ولا غرَ وَيْها ، ولاستَجِبْ آمِين وأمِين ، ولا رفَقْ ولحدِّثْ إيه ، ولا غرَ وَيْها ، ولاستَجِبْ آمِين وأمِين ، ولا رفَقْ بيس ، ولقرقِرْ قرْقار ، ولبَعُد هَيْهاتَ وأيْها وأيها وأيها وأيهاك (") ، محرّكين مطلقاً بتنوينٍ ودونه ، وأيْهات (") وأيْها وأيها وأيهاك (") ،

<sup>(</sup>١) بعدها في ( د، س ) : وقد تفتح لامها .

واحترز بالحجازية من التميمية فهي عندهم فعل .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) بتقديم أقبل على عجل .

<sup>(</sup>٣) فى هذه العبارة اضطراب بالنسخ فزاد فى (د) بعد أيضاً: وحى علا، وزاد فى (م،ح): مركب من حى بمعنى أقبل، وهلا بمعنى اسكن أوأسرع وحى علا. وذكر مثله فى هامش (ص) وضرب فى (ص) على : حى علا، وسقط هذا اللفظ من (ح) ولم يذكر فى (شع) غير حيهل، ولكن ذكر هذه الزيادات عند الشرح.

<sup>(</sup>٤) في (شع): ينتصب.

<sup>(</sup>٥) في (شع) :مركبا.

<sup>(</sup>٦) فى(شع): وهياك.

<sup>(</sup>٧) في (م): وكذلك.

<sup>(</sup> ٨ ) سقط هذا إلى آخر المادة من بعض النسخ ومن (شع) ولكن قال فى (شع): والحجاز تفتح التاء ، وأسد وتميم تكسر ، وبعضهم يضم وقرىء بهن ، وذكر فيها ستة وثلاثون وجها .

<sup>(</sup>٩) فى( ح) : وأيهان بالنون .

<sup>(</sup>١٠) فى هذا الموضع اضطراب ببعض النسخ فذكر بعد هذا : ولأ توجع أوه . الخ وسيأتى ه

ولِسَرُع سرعان ووَشُكان مثلَّثين ، ولافترق شَتَّان ، ولأَبطأ (١) بُطْآن .

ولأَعجبُ واهاً ووَى ووا ، ولأَتُوجَعُ (٢) أُوّه ، ولأَتضجّر ولأَتضجّر أُفّ ، وأُفّ مثلّث الآخر ، بتنوين ودونه ، ويؤنّث بالتاءِ (١) ويُنوّنُ جارياً مجرى مصدر أُبدل من فعله لفظاً ، وقد يُرفع ، ولا تكره اخّ وكخّ ، ولأُجيب هاء ، ولأكتفى بَجَلْ وقط وقد في أحد الوجهين (٥) .

ومنها ظروف وشبهها جارّة ضمير مخاطب كثيرًا ، وضمير غائب قليلاً (١) ، كمكانك بمعنى ٱثبُتْ ، وعندك ،

<sup>(</sup>١) في (س): ولبطؤ.

<sup>(</sup>٢) في هذه العبارة اضطراب بالنسخ ، وقد ذكرفي هامش(ص) لغات أوه ، كما ذكر . هذه اللغات في (ح) مرة .

<sup>(</sup>٣) وفى هذه العبارة أيضاً اضطراب واختلاف بين النسخ .

فنى بعض النسخ : ولأتضجرأف ما لم يؤنث بالتاء فينصب مصدراً وقد يرفع .وهذا ما أثبته ف(شع) .

<sup>(</sup>٤) سبق بيان الحلاف بين النسخ في هذه العبارة ، وما جاء بالتحقيق منقول عن (ص، ح).

<sup>(</sup>٥) والوجه الآخر كونها بمعنى حسب فلاتكون اسم فعل.

فعلى الأول تقول: بجلنى وقطنى وقدنى مع نون الوقاية. بمعنى يكفينى وعلى الثانى تحذف النون وتصل بها الياء كما يقال: حسبى ، وقد اجتمع الوجهان فى قوله:

قدنی من نصر الحبیببن قدی

<sup>(</sup>٦) سقط من(شع) منقوله ; وشبهها إلى آخر العبارة وقال ; وفى بعض النسخ : وشبهها هو حسن .

ولُديْك ودونك بمعنى خُدْ ، ووراء ك بمعنى تأخّر ، وأمامك بمعنى تقدّم ، وإليك وإلى بمعنى تنَحَّ وأمامك بمعنى ، وعليك وعلى وعليه بمعنى الزم وأولني وليازم . ويقيس على هذه الكسائي ، وعلى قرقار (١) الأخفش ، ووافق سيبويه في القياس على فعال . وسمع الأخفش من العرب الفصحاء : على عبد الله زيدًا ، فموضع الضمير البارز المتصل بها وبأخواتها مجرور لامرفوع ، خلافاً للفرّاء ، ولا منصوب ، خلافاً للكسائي ، ولا يتقدّم عند غيره معمول شيء منها . وما نُوّن منها نكرة ، وما لم ينوّن معرفة ، وكلّها مبنى لشبه الحرف بلزوم النيّابة عن الأفعال وعدم مصاحبة العوامل ، وما أمكنت مصدريّته أو فعليّته لم يُعَدَّمنها .

(فصل) : وضع الأصوات إما لزَجْر كهَلاَ (٢) للخَيْل ، وعَدَسُ اللبَغْل ، وهَيْد وهَادِ ودَهْ وَعِهْ (٣) وعاهِ وعِيه وحوْب وحاى وعاي وللبَغْل ، وهَيْد وهَادِ ودَهْ وَعِهْ (١) وعام وحلاً وحل النَّاقة (٥) ، وهابِ للإبل ، وهِيْج وعاج (١) وحَلْ وحلاً وحل النَّاقة (٥) ، وحاب وحبْ وجاهِ اللبَعير ، وإِسَّ وهِسَّ ، وهَجْ وقاعِ وحاب

<sup>(</sup>۱) سقطت هذه العبارة من(شع) ولم يمثل لها ، وقد ذكر لها مثالاً في هامش (ح): حراج .

<sup>(</sup> ٢ ) أى لاستحثاث الخيل. و ذكر غيره أنها لا ستحثث غير العقل، وجاء للعاقل كما تى قوله : ألا حَيِّ الله وقولا لها هلا

<sup>(</sup>٣) جاء هذا اللفظ بالجيم (جه) في شرح الألفية الأشموني وفي شرح الكافية للرضي.

<sup>(</sup>٤) في (م): وهاج.

<sup>(</sup>٥) في هذه العبارة اضطراب ببعض النسخ ، وما حقق خلاصة مافي النسخ الموثقة .

للغُنَم ، وهج (1) وهجَا للكلب ، وسعْ وحَجْ للضَّأَن ، وَوَحْ وَحَوْ للضَّأَن ، وَوَحْ وحوْ (٢) للبقر ، وعَزْ وعَيْز وحَيز للعنز ، وحَرِّ للحمار ، وجاهِ للسّبع .

وإِمّا لدعاءٍ كأوْ (") وهُبِي (ئ) للفَرَس ، ودَوْه (ف) للرُّبَع ، وعوْه (أ) للجحش ، وبُسْ للغنم ، وجَوتِ وجيءِ للرِّبِل المورَدة ، وتُوْ وتَأ للتّيس المنزى ، ونخ مشدَّدا ومخفَّفا للبعير المُناخ ، وهِدعْ لصغار الإبل المسكَّنة ، وسَاءْ وتْشُوعْ للحمار المورد ، ودَجْ للدجاج ، وقُوس للكلب .

وإِمَّا للحكاية (٢) كغَاق للغراب ، وماءِ للظَّبية ، وشِيبِ لشرب الإِبل ، وعِيط للمتلاعبين (١) ، وطِيخ للضَّاحك ، وطاق للضَّرب ، وطَقُ لوَقْع الحجارة (٩) ، وقَبْ لوقع السّيف ، وخازِ بازِ للنُّباب (١١) ، وخاقِ باقِ للنِّكاح ، وقاشِ ماش (١١) وحاثِ باثِ للقُماش ، كأنَّه سُمِّى بصوته .

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س ، ص) : وزاد في (د) : قال قطرب : ولم أسمع غير هما يــ

<sup>(</sup>٣) فى (ص) : كأوه، وفى (م) . وإما الدعاء.

<sup>(</sup>٤) في (م) : وهي .

<sup>(</sup>٥) وفي (م) : وزوه :

<sup>(</sup>٦) في (م) : وحوه.

 <sup>(</sup>٧) فى (م) لحكاية .

<sup>(</sup>١) في (م) : للملاعبين.

<sup>(</sup>٩) في (س) : لرفع :

<sup>(</sup>١٠) في (م) : للذاب ،

<sup>(</sup>۱۱) فی (د) : وقاش باش م

وحكم جميعها البناءُ (١) ، وقد يُعربُ بعضُها لوقوعه موقعً متمكِّن (٢) ، وربّما سمّى بعضها باسم فبنى لسدّه مسدَّ الحكاية كر مِضِ » المعبّرة عن صوت مُغْن عن «لاَ» .

<sup>(</sup>١) لشبهها الحرف المهمل في كونها غير عاملة ولا معمولة : (شع).

وفى شرح الرضى على الكافية : « وإنما بنيت أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلام ، فلم تكن في الأصل منظور ا فيها إلى التركيب الذي هو مقتضى الاعراب » :

<sup>(</sup>٢) كقوله : إذ لمتى مثل جناح غاق .

أى مثل جناح الغراب. وقال الرضى في شرح الكافية : وإذا وقعت مركبة جاز أن تعرب اعتبار ا بالتركيب العارض .

### ٦١ \_ باب نوني التوكيد

وهما خفيفة وثقيلة (1) تلحقان وجوباً المضارع الخالى من حرف تنفيس (٢) ، المقسم عليه مستقبلا مثبتا ، غير متعلق به جارً سابق ، وجوازًا فعل الأمر والمضارع التالى أداة طلب أو «ما» الزائدة الجائزة الحذف في الشَّرط كثيرًا ، وفي غيره قليلاً ، ولا يلزمان بعد «إما» الشرطية ، خلافاً لأبي إسحاق ، والنفي بـ «لا» متَّصلة كالنَّهي على الأَصح . ويلحق به النفي بـ «لا» منفصلة وبـ «لم» ، والتقليل المكفوف ، والشرط مجرَّدا من «ما» ، وقد تلحق جواب الشَّرط اُختيارًا ، واسم الفاعل اضطرارًا ، وربّما لحقت المضارع خالياً ممّا ذُكر .

(فصل): الفعل المؤكّد بالنّون مبنى ما لم يُسنَد إلى الألف أو الياء أو الواو، خلافاً لمن حكم ببنائه مطلقاً، فيفتح آخره، وحذفُه إن كان ياء تلى كسرة لغة فزارية، وإن كان مع الآخر واو الضمير أو ياؤه حذفت بعد الحركة المجانسة وحُرّكت بها بعد الفتحة ، وحذف ياء الضّمير بعد الفتحة لغة طائية ، وتُكسَر الثّقيلة بعد ألف الاثنين ، وبعد ألف

<sup>(</sup>١) قال الخليل: التوكيد بالثقيلة أشد. واستدل سيبوبه على أن الخفيفة ليست مخففة من الثقيلة بإبدال الخفيفة ألنا فى الوقف. و زعم الكوفيون أنها مخففة منها. (شع).

<sup>(</sup>٢) فى(شع): من حرف التنفيس .

فاصل إثر نون الإناث ، وتُشاركها الخفيفة في زيادة الفاصل المذكور عند من يركى لحاقها في الموضعين المذكورين ، وهو يونس والكوفيون .

(فصل): تختص الخفيفة بحذفها وصلاً لملاقاةِ ساكن مطلقاً ، وبالوقف عليها مبدلةً ألفا بعد فتحة أو ألف ، ومحذوفة بعد كسرة أو ضمّة ؛ وأجاز يونس للواقف إبدالها واوًا وياءً(۱) في : «اخشَوُنَّ » «وأخشينَّ » (۲) ، ويعاد إلى الفعل الموقوف عليه بحذفها ما أزيل في الوصل بسببها ، وربّما نُويتْ في أمر الواحد (۳) فيُفتح وصلاً .

(فصل): التنوين نونٌ ساكنة تُزادُ آخر الاسم تَبْيِيناً البقاءِ أصالَتِه ، أو لتنكيره (١) ، أو تعويضاً (٥) ، أو مقابلة لنون جمع المذكّر ، أو إشعارا بترك الترنّم في روى مطلق في لغة تميم . ويشارك المتمكّن المجرّد في هذا ذو ٱلألف واللاّم ، والمبنى ، والفعل ، وكذا ٱللاّحقُ رَوِيًّا مقيدا عند من أثبتَه ، ويسمّى الغالى ، ويختص ذو التنكير بصوت أو شبهِه ، ويسمّى اللاّحقُ به الأوّلُ أمكن ومنصرفاً ، وقد يسمى لَحاقُ غيرِه صَرْفاً .

<sup>(</sup>١) في (د، س، شع) : أوياء .والعطف بالواو أنسب .

<sup>(</sup>٢) فيقول : اخشووا واخشى .

<sup>(</sup>٣) في (د، س) : في فعل أمر.

<sup>(</sup>٤) في (شع) : أو للتنكير .

<sup>(</sup>٥) وهوتنوين العوض ، عنجملة نحو : وأنتم حينئذ تنظرون » وعن جزء كمافى جوارٍ ونحوه.

# ٦٢ \_ باب منع الصُّرف

يَمنع صرفَ الاسم أَلفُ التَّأْنيث مطلقاً ، أو موازنة مَفَاعِل ، أُو مَفَاعِيل (١) في الهَيْئة (٢) ، لابعرُوض الكسرة (٦) أُو ياءى (') النَّسب ، أو الأَلف المعوّضة من إحداهما تحقيقاً أُو تقديرًا ، ويمنع صرفه أيضا عدلُه صفةً أو كصفة أو كَعَلَم ، أُو كونه صفةً على فَعْلان ذا فَعْلىَ بإجماع ، ولازمَ التَّذكير بخُلْف (٥) ، وصرفُ سَكْرانَ وشبهه للاستغناء فيه بفَعْلانة عن فَعْلى لغة أَسَديّة ، ويمنع صرفَ الاسم أيضاً وِفَاقُه الفعلَ فيما يخصّه أو هو به أولى من وزن لازم (١) لم يُخرِجه إلى شبه الاسم سكونُ تخفيف مع وصفيّة أصليّة باقية ، أو مغلوبة فيما لا تَلحقُه هاء التأنيث أومع العَلَميّة أُو شبهها، وعارضُ سكون التَّخفيف كلازمِه، خلافاً لقوم، وفي «يُعْفَرُ» (٧) مضموم الياءِ و «أَلْبَبُ» (٨) عَلَما خلاف.

<sup>(</sup>١) فى(م) : ومفاعيل .

<sup>(</sup>٢) أي المعتبر كونه على هذه الهيئة سواء أكان أوله فيما أم لا .

<sup>(</sup>٣) كتوان وتعاز الأصل : توا ني وتعازى .

<sup>(</sup>٤) في (م): أوياء النسب . (٥) سقط سطر من (س).

<sup>(</sup>٦) احتراز من امرىء إذا سمى به على لغة من يتبع ؛ فيصرف لأن وزنه الذى يحصل به الإتباع غير لازم فلم يستقر على شبه الفعل ،

<sup>(</sup>٧) فى (م): يعفو. (٨) فى (س): أليت.

ولا يُؤَتَّر وزنُّ مستوًى فيه وإِن نُقِل من فعل ، خلافاً لعيسى ، وربّما اعتبر تقدير الوصفيّة في (١) «أَجدَل » و «أُخيل » و «أَفعَى » ، وأُلغِيتْ أَصالتُها في «أَبطَح » ونحوه .

ويَمنَع أيضا مع العَلَميّة زيادتا «فَعْلاَن» فيه وفي غيرِه ، أو ألف الإلحاق المقصورة ، أو تركيبُ يضاهي لَحاق هاء التأنيث ، أو عدلُ عن مثال إلى غيره أو من (٢) مصاحبة الألف واللام إلى المجرّد (٣) منها ، أو عُجْمة (١) شخصيّة مع الزِّيادة على ثلاثة أحرف ، أو حركة الوسط على رَأى ، فإنْ تجرّدت العُجْمة منهما (٥) تعيّن الصرف ، خلافاً لمن أجاز الوجهين .

ويَمنَع مع العَلَميّة أَيضا تأنيثُ بالهاء ، أو بالتعليق على مؤنّث ، وإن سمّى مذكّر بمؤنّث مجرّد فمنعُه مشروط بزيادة على الثّلاثة لفظاً أو تقديرًا كاللَّفظ (٢) ، وبعدم سبق تذكير أنفرد به محقّقا أو مقدّرا ، وبعدم أحتياج مؤنّثِه إلى تأويل لا يلزم ، وبعدم غلَبة أستعماله قبل العَلَميّة في الذكّر، وربّما ألغى التأنيث فيما قلَّ استعمالُه في المذكّر، فإن

<sup>(</sup>١) في (س) : في نحو : أجدل وأخيل.

<sup>(</sup>٢) في (د ، م ، شع ) : عن مصاحبة .

<sup>(</sup>٣) فى (د) : التجرد .

<sup>(</sup>٤) فى(م) أو عجمية.

<sup>(</sup>٥) في (س) : منها.

<sup>(</sup>٦) نحو جيل فى جيال و هو علم للضبع ، فإذا سميت به مذكر ا منعته للعلمية والتأثيث كما كان علما للضبع ، و الحرف الرابع يقدر كالملفوظ به .

كانعلم المؤنّث ثُنائيّا أو ثُلاثيّا ساكنَ الحَشُو وَضُعاً أو إعلالاً غير مصغّر ففيه وجهان: أَجوَدُهما المنع ، إلا أن يكون الثلاثي أعجميّا فيتعيّن منعه ، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظاً ، خلافاً لابن الأنباريّ في كونه ذَا وجهين ، وكذا إن كان مذكّر الأَصل ، خلافاً لعيسى في تجويز صرفه .

ولا أعتداد في منع الصّرف بكون العَلَم مجهول الأَصل ، أو مختوماً بنون أصليّة تلى أَلفاً زائدة وخلافاً للفرّاء في المسأَلتين، ولا أكتراث بإبدال ما لَولاهُ وجَبَ (١) منعُ الصّرف .

(فصل): صرف أسماءِ القبائل والأرضين والكلم ومنعُه (۱) مبنيّان على المعنى ؛ فإن كان أباً أو حَيًّا أو مكاناً أو لفظاً صُرِف (۳) ؛ وإن كان أمًّا أو قبيلةً أو بقعـةً أو كلمةً أو سورةً لم يُصرَف ، وقد يتعيّن اعتبار القبيلة أو البُقعة أو الحي أو المكان ، وقد تسمّى القبيلة باسم الأب ، والحيّ باسم الأمّ ، فيوصَفان بـ «ابن » و «بنت » ؛

<sup>(</sup>١) قال فى(شع): بعد أن ذكر عبارة التحقيق: وفى نسخة عليها خطه. وجب الصرف (٢) فى(م): ومنعها.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده فى (س) : ما لم يكن ذا علامة تأنيث أوزيادة على الثلاثة ، وأثبت الزيادة فى (ص) وكتب عليها علامة الإلغاء والزيادة : (إلى ــ إلى) وذكرها فى هامش (ح) وعليها رمز (خ).

وقد يؤنَّث أسم الأَّب على حذف مضافٍ مؤنَّث فلا يُمنَع (١) من الصرف ، وكذا قرأت هُودًا ونحوه إِنْ نويت إضافة السورة .

(فصل): ما مُنع صرفهُ دون عَلَميّة مُنِع معها ، وبعدها أيضاً ، إِن لَم يكن أَفعَل تفضيل مجّردًا من «من» ، خلافاً للأَخفش في مَعدُول (٢) العدد وفي مركّب تركيب حَضْرَ مَوْت مختوم بمثل مَفاعِل أَو مفاعيل أَو بذي أَلف التأنيث ، وله في أحد قوليه وللمبرّد في نحو «هَوازن» و «شَراحِيل» و «أَحَمر» ، وما لم يمنع إلا مع العَلَمية صرف منكّرا بإجماع .

(فصل): ينوّن في غير النصب ما آخرُه ياءٌ تَلِي كسرةً (٣) من الممنوع من الصّرف (١) ، ويحكم للعَلَم منه عند يونس بحكم الصّحيح ، إِلاَّ في ظهور الرفع ، فإن قُلِبت الياءُ أَلفاً منع التّنوينُ باتفاق (٥) .

(فصل) (<sup>1)</sup> : قد يضاف صدرُ المركَّب فيتأثَّر بالعوامل ما لم يعتل ، وللعجز حينئذ مالَه لو كان مفرَدًا ، وقد لا

<sup>(</sup>١) في (س) : ولا يمنع.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من (م، شع).

<sup>(</sup>٣) فى(م) : كسوة .

 <sup>(</sup>٤) أشارف (شع) إلى سقوط هذا من بعض النسخ فقال : ثبت هذا الفصل فى نسخة البهاء الرقى ومثل له بنحو : جاءنى جوار ، ومررت بجوار .

<sup>(</sup>٥) نحو : صحارى مخففا من صحارىّ فيمتنع لكونه مثل سكارى .

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الفصل من (شع ) وثبت في نسخ التحقيق .

يصرف (١) « كَرب » مضافاً إليه «مَعدِي» ، وقد يُبنَى هذا المركَّب تشبيها (٢) بخمسة عشر .

(فصل): العدل المانع مع الوصفية مقصور على «أُخر» مقابل آخرين ، (الفصل) وعلى موازن « فعال ومفعل » (الفصر) من عشرة وخَمْسة فدونَها (الفونية ومابينهما قياساً ، وفاقا للكوفيين والزّجاج ، ولا يجوز صرفُها مذهُوباً بها مذهَبَ الأسماء ، خلافاً للفرّاء (الفرّاء الفرّاء (الفرّاء (لفرّاء (الفرّاء (الف

<sup>(</sup>١) في (س): وقد لا يعرف.

<sup>(</sup>٢) في (س) : شبيها .

<sup>(</sup>٣) نحو: مررت بهند ونساء أخر.

<sup>. (</sup>٤) في (س) : أومفعل.

<sup>(</sup>٥) (د) : فما دونها . وفى هذه العبارة خلاف بين النسخ نبه عليه فى (شع) فنى (س) : وعلى موازن فعال . أو مفعل من عشرة وواحد إلى خمسة ، ولايقاس عليها إلى التسعة خلافاً للكوفيين والزجاج .

<sup>(</sup>٦) زاد في (ج) : رحمه الله.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه العبارة من(ج، د، م). قال فى (شع): وهو قول الأخفش والجرمى، والجمهور على المنع للعلمية والعدل.

<sup>(</sup>٨) فى (ص) كتب فوقها ــ بين السطور : خلافا لسيبويه ، وفى هامش (ح) وفاقا لسيبويه . وقال فى (شع) : وهو مروى عن الأخفش . . .

<sup>(</sup>٩) في (س) : من شبه العلمية . والمقصود : والمانع والعدل مع شبه العلمية .

<sup>(</sup>١٠) فى (م): فى فعل التوكيد أو مع العلمية .

عَلَماً ، وطريق العلم به سماعه غير مصروف عارياً من سائر الموانع ، وفي حكمه عند تميم « فعال » معدولًا عَلَماً لمؤنّث كرقاشٍ ، وبينيه الحجازيّون كَسْراً (١) ، ويوافقهم أكثر تميم فيما لامه راء ، وأتّفقوا على كسر «فعال » أمراً أو مصدراً أوحالًا أوصفةً (١) جاريةً مجرى الأعلام ، أو ملازمة للنداء ، وكلها معدول عن مؤنّث (٦) ، فإن سمّى ببعضها مذكّر فهو كعناق ، وقد يُجعل كصباح ، وإن سمّى به مؤنّث فهو كرقاشِ على المذهبين ، وفتح «فعال » أمراً لغة أسديّة .

( فصل ) : يصرف مصغَّرا مالا يصرف أن مكبَّرا إن لم يكن مؤنَّنًا أو أعجميّا أو مركَّبا أومضارعاً له «فعلاء» مكبّرا ومصغَّرا ( ) أو ذا شبكه بالفعل ( ) المضارع سابق للتَّصغير ، أو ذا شبكه بالفعل أن المضارع سابق للتَّصغير أو عارض فيه ، وقد يكمُل موجب المَنْع في التَّصغير فيمتنع ( ) مصغَّرا ما صُرف مكبّرا .

(فصل): يُصرَف مالا ينصرف للتَّناسب أُوللضَّرورة (^) ،

<sup>(</sup>١) فى(ص) : كثيراً .

<sup>(</sup>٢) فالأمر كنزال والمصدر كحماد والحال كبداد والصفة كحلاق للمنية ويافساق وياخباث.

<sup>(</sup>٣) فی (شع) : معدول بها .

 <sup>(</sup>٤) فى(د): مالاً ينصرف.

 <sup>(</sup>٥) فى (د) أومصغرا .

<sup>(</sup>٦) في (شع): للفعل :

<sup>(</sup> ٧ ) في (س ) فيمنع .

<sup>(</sup>٨) في (م): أوالضرورة.

وإِن كَانَ أَفْعَلَ تَفْضِيلَ ، خلافاً لمن ٱستثناه (١) ، ويُمنَع صَرفُ المنصرف الضطراراً ، خلافاً لأكثر البصريِّين ، لا اختياراً ، خلافاً لقوم ؛ وزعم قومٌ أن صرف مالا ينصرف مطلقاً لغة (٢) ، والأعرف قصر ذلك على نحو سَلاسِل وقوارير (٣).

<sup>(</sup>١) وهم الكوفيون ، ومذهب البصريين جوازه بدايل صرف : خيرمنه وشر منه: (شع) .

<sup>(</sup>٢) حكى الأخفش ذلك عن بعض العرب . قال : وكأنها لغة الشعراء . (شع) .

<sup>(</sup>٣) حكى الأخفش أيضا أن بهض العرب يصرف الجمع المتناهى :

## ٦٣ \_ باب التَّسمية بلفظ كائن (١) ما كان

لما سمِّي به من لفظ يتضمّن إسنادًا أوعملًا أو إتباعاً أو تركيبَ حرفين ، أَو حرف واسم ، أَوحرفِ وفعلِ ، ما كان له قبل التَّسمية ، ولايضاف ولا يُصغَّر . والمعطوف بحرف دونَ متبوع كالجملة ، ويعرَب (٢) ماسوكى ذلك . فإن كان مثنًى أُو مجموعاً على حدّه (٣) ، أوجاريا مَجرَى أحدهما مطلقاً أعرب بما كان له قبل التَّسمية ، أوجعل المثنى وموافقه كعِمران ، والمجموع (١) وموافقه كغِسْلِين أو حَمْدون (٥) أوهارُون ، مالم يُجاوزا سبعة أحرف ، ويجرى نحو «حامِم» مجرى «هابيل»، وإِن كان ماسمّى به حرفي هجاءٍ تُضعّف ثانيهما إِن كَانَ حرف لين ، وإِن كان حرفاً واحداً كُمِّل بتضعيف مجانسِ حركتهِ إِن كان متحرّكا ولم يكن بعض كلمة ، وإِن يكنه وهو ساكن فبالحرف الَّذي كان قبله على رأى ، وبهمزة الوصل على رأى .

<sup>(</sup>١) في (س) : كائن من كان.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سقط ما بين الرقمين من (شع).

<sup>(</sup>٤) فى(م وهامش د) : و جعل المجموع وموافقه .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د، شع).

وإِن كَانَ متحرّكا فبالفاءِ إِن كَانَ عَيناً ، وبالعين إِن كَانَ فَيما فَاءً ، وبأَحدهما إِن كَانَ لاماً ، لابالتَّضعيف المستعمل فيما ليس بعضاً ، خلافاً لمن رآه .

ويجعل « فُو » « فَماً » ، وذو المعرب « ذواً (١) أو ذوّا » (٢) ، وتقطع همزة الوصل إن كان ماهى فيه فِعلًا ، ويُجْبَر الفعلُ المحذوف آخره أوماقبلَ آخِره ، والمحذوف الفاءِ واللّام أو العين واللّام بردِّ المحذوف ، وتحذف هاءُ السّكت ممّا (٢) هي فيه ، ويُدعَم المفكُوك للجزم أو للوقف (١) ، وإعراب ماجُرَّ من حرف وشبهه (٥) كائن على أكثر من حرف ، وإضافته إلى مجروره وشبهه (١) ماله مستقلاً بالتسمية أجودُ من حكايتهما .

ويلحق نحو : « أسلمت » و «أسلما » ، و «يسلمان » و «أسلموا » و «يسلمان » و «أسلموا » و «يُسلمون » في لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة » ، بمسلمة ومسلمين ، ومسلمين ، مسمًّى بها ، ونحو : «فَعَلْنَ » في تلك اللَّغة معرب غير منصرف ، وإن سمِّى مذكَّر به «بنْت » أو «أُخْت » صرف عند الأَكثر ، وتُرد «هَنْت » إلى هَنَة لفظاً وحكماً ، وينزع صرف عند الأَكثر ، وتُرد «هَنْت » إلى هَنَة لفظاً وحكماً ، وينزع

<sup>(</sup>١) في (د ، ص ؛ م) : ذوى .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ذوو .

<sup>(</sup>٣) فی(ص) : من ماهی فیه .

<sup>(</sup>٤) فى(س) : أو الوقف.

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : أوشبهه . وشبه الحرف نحو « منذ » الاسمية .

<sup>(</sup>٦) في (ص) . معطاً . بالألف .

من الألى (۱) الألف واللهم ، وكذا من الذى والّتي واللهم (۲) واللهم الله واللهم الله واللهم و

<sup>(</sup>١) في (م، شع): الأولى.

<sup>(</sup>٢) في (م) : واللاي وفي ، (شع) : اللائي .

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في (س) واللائي .

<sup>(</sup>٤) فإن كانت الياء مشددة أعرب ما هى فيه كولى" فيقال : جاءنى لذي ورأيت لذياً ومررت بلذي ، وإن كانت مخففة أعرب كا لمنقوص فيقال : جاءنى لَذ ورأيت لَذ يا ومررت بلند كما يفعل بشج .

ره) أى وإن لم تثبت الياء كلغة من يقول : اللَّذ ْ واللَّذ ِ فيقال : قام لنَذ ْ ورأيت لنَدْ ً ومررت بلنذ كما يفعل بيد .

<sup>(</sup>٦) نحو : ألف لام ميم ، وإن كان أخره ألفا قصر نحو : با تاً ثاً .

<sup>(</sup>٧) فيقال : كتبت ألفا و لاما وميما كما لو سميت بها .

### ۲۶ \_ باب إعراب الفعل <sup>(۱)</sup> وعوامله

يرفع المضارع لتعرِّيه من (۲) النَّاصب والجازم ، لالوقوعه (۳) موقع الاسم ، خلافاً للبَصريّين ؛ ويُنصَب به ﴿أَن » مالم تَلِ عِلْماً أُوظَنَّا فَى أَحد الوَجْهين فتكون مخفَّفة من ﴿أَنَّ » ناصبة لاسم لايبرز إلا اضطراراً ، والخبر جملة آبتدائية ، أوشرطيّة ، أو مصدّرة به ﴿رُبّ » أوفعل يقترن غالبا إِنْ تَصرّف ولم يكن دعاءً به ﴿قد » وحدَها أوبعد نِداءٍ ، أو به ﴿لوْ » أو بحرف تنفيس (٤) أو نفى ، وقد تَخلُو من العِلم والظَّن فتليها جملة ابتدائيّة ، أومضارع مرفوع ، لكونها مخفَّفة (٥) من ﴿ أَنَّ » عند الكوفيّين ، ومشبهة به ﴿ما » أُختها عند البصريّين (٢) ، ولا يتقدّم معمول معمولها عليها (٧) ، خلافاً للفرّاء ، ولاحجّة فيما آستشهد به

<sup>(</sup>١) المراد بالفعل المضارع فلا يعرب من الأفعال غيره ، خلافاً للكوفيين في فعل الأمر.

<sup>(</sup>٢) في (م) : عن .

<sup>(</sup>٣) في (شع) : لا بوقوعه .

<sup>(</sup>٤) فى(م): أوحرف تنفيس.

<sup>(</sup>٥) فى(شع): لكونها المخففة أو محمولة عليها أوعلى ما المصدرية. وقد ضرب على هذه العبارة فى(ح) وقال: هكذا بخط المصنف، وأثبتالعبارة المحققة وقال: هكذا بخط المصنف.

 <sup>(</sup>٦) وأشار في (شع) إلى هذه الرواية ، ومثل لها بقوله : كقراءة من قرأ : ٩ لمن أراد أن يتم
 الرضاعة » . برفع يتم .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ولاتتقدم الحقفة أو المحمولة عليها أوعلى ما المصدرية ولايتقدم معمول معمولها عليها.

لندوره أو إمكان تقدير عامل مضمر ؛ ولاتُعمل زائدة ، خلافاً للأخفش ، ولا بعد عِلم غير مؤوّل ، خلافاً للفرّاء وابن الأنباري ، ولا يَمتنع أن تجرى بعد العِلم مَجراها (١) بعد الظّن لتأوّله به ، ولا بعد الخَوْف مَجراها بعد العِلم نخوف ، خلافاً للمبرّد .

وأجاز (٣) بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظّرف وشبهه أختيارا ، وقد يرد ذلك مع غيرها أضطراراً ، ولايجزم بها ، خلافاً لبعض الكوفيين .

ويُنصب المضارعُ أيضاً بـ «لن» مستقبلا ، بحد وغيرِ حد ، خلافاً لن خصها بالتأبيد (١) ، ولايكون الفعل معها دعاء ، خلافاً لبعضهم ، وتقديمُ معمول معمولِها عليها دليلٌ على عدم تركيبها من : «لا أن » ، خلافاً للخليل (٥).

ويُنصَب أيضاً بـ «كَى » نفسها إِن كانت الموصولة . وبـ «أَن » بعدها مضمرة (٦) غالباً إِن كانت الجارّة ، وتتعيّن الأُولى بعد

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) صفحتان لغاية ما نبه عليه بعد .

<sup>(</sup>٢) في (شع) : مجراها بعد اليقين خلافا للمبرد.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج، م) لغاية : وغير حد .

ونبه فى ( شع ) على وجوده ببعض النسخ وجاء بأمثلته وشواهده وآراء النحاة فيه .

<sup>(</sup>٤) فى (م) بالتأييد – بيائين . قال فى (شع) : وهو الزمخشرى ، ذكره فى الأنموذج .

<sup>(</sup>٥) زاد بعد هذا فی (د، س) : وهشام ، وکتب علیه فی (ح) رمز (خ) ، وزاده فی

<sup>(</sup>ص) بالهامش وعليه رمز .(ط) .

<sup>(</sup>٦) فى (ج): وبأن مضمرة بعدها ، وسقطت ، بعدها من (شع) .

اللَّام (١) غالباً ، والثانية قبلها ، وتترجّع مع إظهار «أَنْ » مُرَادَفَة اللَّام على مرادفة «أَنْ » ولا يتقدّم معمولُ معمولِها ، ولا يُتقدّم معمولُ معمولِها ، ولا يُبطِل عملها الفصلُ ، خلافاً للكسائيّ في المسألتين .

ويُنصب غالباً بـ «إِذَنْ » مصدّرة إِن وليكها ، أَوولى قسماً وَلِيكها ، ولم يكن حالًا ، وليست «أَن » مضمرةً بعدها ، خلافاً للخليل في أَحدِ (٢) قولَيه ، وأجاز بعضهم فصل منصوبهابظرف اختيارًا ، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارًا . ومعناها الجواب والجزاء ، وربَّما نصب بها بعد عطف ، أَوذى خبر .

(فصل): يُنصَب الفعلُ بره أن » لازمة الإضمار بعد اللهم المؤكدة لنفى في خبر «كان » ماضيةً لفظاً أومعنَّى ، وبعد «حتَّى » المرادفة لره إلى » أو «كَيْ » الجارّة أو «إلَّا أَنْ » (٣) وقد تظهر «أَن » مع (١) المعطوف على منصوما . .

وتُضمَر أيضاً «أَنْ » لزوماً بعد «أو » الواقعة موقع « إلى أَنْ »

وهى فى (س) أيضاً ، وفى هامش (ص ، ح) : وتتعين الأولى بعد اللام على رأى ، ومطلقاً على رأى ، ومطلقاً على رأى ، وقد تظهر أن بعدها مفردة ومقرونة باللام ، وربما وليتها اللام .

ويبين الاضطراب فى هذه الزيادة فهى كالشرح الموضح لمختلف الآراء التى سبق ذكرها ، ولذا اكتفيت بعبارة التحقيق ، وفيها الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م): في أحد قوليه.

<sup>(</sup>٣) استشهد له المصنف بقوله:

ليس العطاء من الفضول سهاحة حتى تجود وما لديك قليل

<sup>(</sup>٤) في (شع): في المعطوف،

أو « إِلَّا أَنْ » ، ولا يفصل (١) الفعل من «حتَّى » ، ولا « أو » بظرف (٢) ، ولا شرط (٣) ماض (١) ، خلافاً للأخفش (٥) ، وقد تعلق قبل الشَّرط الآخذ حقَّه «حتَّى » وفاقاً له ، و « كَى » وفاقاً للفرّاء (١) .

وتُضْمَر أيضاً « أن » (٧) لزوماً (٨) بعد فاءِ السبب جواباً لأمر أو نهى أودعاءِ بفعل أصيل فى ذلك ، أو لاستفهام لايتضمن وقوع الفعل ، أو لنفي محضٍ أو مؤوّل ، أوعَرْضٍ ، أوتحضيض أو تمن ، أورَجاءٍ ، ولايتقدّم ذا الجوابُ على سببه ، خلافاً للكوفيّين ، وقد يحذف سببه بعد الاستفهام ، ويلحق بالنفى التشبيه الواقع موقعه ، وربّما نفى بـ «قد » فينصب الجواب بعدها .

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (م) إلى قوله : وفاقاً للفراء .

وفى العبارة اضطراب وخلاف بين النسخ.

<sup>(</sup>٢) فى (ج، د، شع) : بإذن، ونبه فى (شع) : أن هذا جاء فى نسخة عليها خط المصنف.

<sup>(</sup>٣) في (ج، د، شع) : ولايشرط ماض.

<sup>(</sup>٤) في (د) : ماضي اللفظ.

 <sup>(</sup>٥) زاد فى بعض النسخ: وابن السراج. وفى (شع) ذكر العبارة المحققة مع الزيادة وقال:
 هى كذلك فى نسخة البهاء الرقى.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه العبارة من بعض النسخ . قال في (شع) : المراد بالتعليق إبطال العمل ، ومثل له بنحو : أصحبك حتى إن تحسن إلى أحسن إليك .

<sup>(</sup>V) سقطت من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (شع).

( فصل ) : وتُضمَر «أن » الناصبة أيضاً لزوماً بعد واو الجمع واقعة في مواضع الفاء (١) ، فإن عطف بهما (٢) أو بد «أو » على فعل قبل أوقُصِدَ الاستئنافُ بطل إضمار «أنْ » . ويميِّز واو الجمع تقديرُ «مَع » موضعها ، وفاء الجواب تقديرُ شرط قبلها أوحال مكانها ، وتنفرد الفاءُ (٣) بأن مابعدها في غير النفي يُجزمُ عند سقوطها بما قبلها ، لما فيه من معنى الشَّرط لا بد «إنْ » مضمرة ، خلافاً لمن زعم ذلك ، ويرفع مقصوداً به الوصف أو الاستئناف.

والأَمر (١) المدلولُ عليه بخبر (٥) ، أو آسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم الجواب لافي نصبه ، خلافاً للكسائيّ فيهوفي نصب جواب الدّعاء المدلول عليه بالخبر ، ولبعض أصحابنا في نصب جواب «نَزالِ » وشبهه ، فإن لم يَحسُن إقامة «إنْ تَفعَل » مقام الأَمر ، و «إنْ لاتفعل » مَقام النّهي (٢) لم يُجزَمْ جوابهُما ، خلافاً للكسائيّ . وقد تُضْمَر «أنِ » الناصبة بعد الواو والفاء خلافاً للكسائيّ . وقد تُضْمَر «أنِ » الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين (٧) بين مجزومَيْ أداة شرط أو بعدهما أو بعد

<sup>(</sup>١) في (د) : في مواقع الفاء.

<sup>·</sup> له: (ع) في (٢)

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (م) : أو الأمر مع اتصال الكلام.

<sup>(</sup>٥) فى(شع): لخبر.

<sup>(</sup>٦) فى(م، شع): فإن لم يحسن إقامة إن تفعل وإن لا تفعل مقام الأمر والنهى.. وأشار في (شع) إلى أن ما ثبت هنا من نسخة عليها خط المصنف. وأتى له بالأمثلة.

<sup>(</sup>٧) فى(م): الواقعة .

حصر بـ «إِنَّما » اختياراً ، أو بعد الحصر (١) بـ « إِلَّا » والخبر المثبَت الخالى من الشَّرط أضطراراً ، وقد يُبجزَم المعطوف على ما قُورِن بالفاء اللَّازم لسقوطها الجزمُ (٢) . والمنفى بـ «لا » الصالح قبلَها «كَيْ » جائزُ الرفع والجَزْم سماعاً عن العرب.

(فصل): تُظهر «أَنْ » وتُضمَر بعد عاطف الفعل (") على أسم صريح ، وبعد لام الجرّ غير الجُحُوديّة ، مالم يَقترن الفعلُ به «لا » بعد اللّام ، فيتعيّن الإِظهار . ولاتنصِب «أَنْ » محذوفة في غير المواضع المذكورة إِلّا نادراً ، وفي القياس عليه خلاف .

(فصل): تُزاد «أَن » جوازًا بعد «لمَّا » ، وبين القَسَم و «لو » ، وشدوذًا بعد كاف الجرّ ، وتفيد تفسيراً بعد كلام بمعنى القول (١٠) لالفظِه ، وتفيدُه «أَى » غالباً فيما سوى ذلك ، وتقع بين مشتركين في الإعراب فتُعد عاطفةً على رأي .

وإِنْ وَلِيَ « أَن » الصالحة للتَّفسير مضارعٌ معه «لا » ، رُفع على النَّفي ( ) ، وجُزِم على النَّهي ، ونُصِبعلى النَّفي ، وجعل « أَن »

<sup>(</sup>١) في (م، شع) : أو بعد حصر .

<sup>(</sup>٢) في (س): لسقوط الجزم.

<sup>(</sup>٣) في (شع): بعد عطف الفعل.

<sup>(</sup>٤) في (شع): بعد معنى القول.

<sup>(</sup>٥) نحو : أشرت إليه أن لا تفعل . فأن تفسيرية وتحتمل المصدرية .

مصدريّة (١) ، ولا تفيد «أَنْ » مجازاةً ، خلافاً للكوفيّين ، ولا نفياً ، خلافاً للكوفيّين ، ولا نفياً ، خلافاً لبعضهم (٢) .

(فصل) : المنصوب بعد «حتَّى » مستقبَل ، أوماضٍ في حكمه ، وعلامة ذلك كون مابعدَها غايةً لما قبلها ، أو متسبّبا عنه (٣) ، وإن كان الفعلُ حالًا أومؤ وللبه رُفِع ، وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاءِ مكان «حتَّى»، وكون مابعدها فَضْلة متسبباً عمّا قبلَها ذا محلً صالح للابتداءِ ، فإنْ ذل على حَدَث غير واجب تعيّن النصبُ خلافاً ، للأخفش (١).

<sup>(</sup>١) فى (شع) ونصب على جعل أن مصدرية . ثم قال : وفى نسخة عليها خطه : ونصب على النفى وجعل أن مصدرية .

<sup>(</sup>٢) زاد بعد هذا في هامش (ح) : ولا بمعنى إذ ولا بمعنى أن المخففة من الثقيلة ، وعليه الرمز (خ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : عنها .

<sup>(</sup>٤) زاد بعد هذا فى بعض النسخ : وقال بعضهم كل مضارع ولى «حتى » فجائز رفعه ونصبه إن صلح الماضى موضعه ، وإلا تعين نصبه .

وقد ذكرت بها مش (ص ، ح) وعليها رمز (ط خ).

#### ٦٥ \_ باب عوامل الجزم

منها لامُ الطّلب مكسورة ، وفتحُها لغة ، وقد تسكّن بعد الفاء والواو وثم (۱) ، وتلزم في النّثر في فعل غير الفاعل المخاطَب مطلقاً ، خلافاً لمن أجاز حذفها في نحو: قل له ليفعل (۱) . والغالبُ في أمر الفاعل المخاطَب خلوه منها ومن حرف المضارَعة (۳) ، وهو موقوف لامجزوم بلام محذوفة ،خلافاً للكوفيين ، ولابمعنى الأَمر ، خلافاً للأخفش في أحد قوليه ، ويلزم آخره (۱) ما يلزم آخر المجزوم .

ومنها «لا » الطّلبيّة ، وقد يليها معمولُ مجزومِها ، وجَزْم فعل المتكلم بها أقلُ من جزمِه باللّام . ومنها «لم » و «لمّا » أختُها ، وتنفرد «كمْ » بمصاحبة أدوات الشرط وجوازِ أنفصال نفيها (٥) عن الحال (٢) ، و «لمّا » بوجوب إتّصال نفيها (٥) بالحال ، وجواز الاستغناء مها في الاختيار عن المنفى إنْ دَلّ عليه بالحال ، وجواز الاستغناء مها في الاختيار عن المنفى إنْ دَلّ عليه

<sup>(</sup>١) في (شع) بعد الواو والفاء وثم.

<sup>(</sup>٢) قال في (شع) عن هذه العبارة من قوله : مطلقاً ـ إلى قوله ليفعل :

ثبت هذا في نسخة عليها خطه .

<sup>(</sup>٣) في (شع) : ومن حروف المضارعة .

<sup>(</sup>٤) في (س) : في آخره .

<sup>(</sup>٥) في (م) : نفسها .

<sup>(</sup>٦) كقوله تعالى : «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا».

دليل. وقد يلى «لم» معمولُ مجزومِها أضطرارا، وقد لا يُبجزم ما حملًا على «لا».

ومنها أدوات الشَّرط ، وهي «إِنْ » ، و «مَنْ » ، و «ما » ، و «مهما » (۱) ، و «أَيُّ » ، و «مَل ضلط فا زمان . وكسر همزة «أيّان » لغة سُليم ، وقل (۱) ما يُجازَى بها ، وتختص في الاستفهام بالمستقبل بخلاف «متى » ، وربَّما أستفهم برهمهما » (۱) وجُوزى بركيف «معنَّى لاعملًا ، خلافاً للكوفيّين .

ومن أدوات الشرط «إِذما » و «حَيثُما » (1) و «أَين » وهما ظرفًا مكان ، وما سوى «إِن » أَسماءُ متضمنة معناها ، فلذلك بُنِيت إلَّا «أَيَّا » ، وفي اسمية «إِذْ ما » خلاف ، وقد ترد «ما » و «مهما » ظرفَ « زَمان ، «وأي » بحسب ما تُضاف إليه.

وكلُّها تقتضى جملتين تسمَّى أولاهما شرطاً، وتصدَّر بفِعلِ ظاهرٍ أو مضمَر مفسَّر بعد معمولِه بفعل يشذُّ كونُه مضارعاً دون «كم»، ولايتقدّم فيها الاسم مع غير «إِن» إِلَّا اضطراراً، وكذا بعد استفهام بغير الهمزة، وتسمَّى الجملةُ الثانية جزاءً وجواباً، وتلزمه الفاءُ في غير الضَّرورة إِن لم يصحَّ تقديرُه شرطاً،

<sup>(</sup>١) في (ص، ح): مهمي .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : وأنا .

<sup>(</sup>٣) فى(س) : وقل يا ، وفى(د، شع) : وقلما .

<sup>(</sup>٤) في (ص، م): وحيث ما .

وإِنْ صُدِّر بمضارع صالح للشَّرطية جُزم (١) في غير الضَّرورة وجوباً إِن كان الشرط مضارعاً ، وجوازًا إِن كان ماضياً ، وقد يُرفَع (٢) بكثرة إِن كان الشَّرط ماضي اللَّفظ أو منفياً برفَع (٨) ، وبقلَّة إِن كان غيرهما (٣) ، وإِن قُرن بالفاء رُفِع مطلقاً (١) . وجزم الجواب بفعل الشَّرط ، لابالأَداة وحدَها ، ولا بهما ، ولا على الجوار ، خلافاً لزاعمي ذلك .

(فصل) (°) : قد (۱) يُجزَم بر ﴿ إِذَا ﴾ الاستقباليّة حمْلا على ﴿ مِنْ ﴾ ، وتُهمَل ﴿ متى ﴾ حمْلا على ﴿ إِذَا ﴾ ، وقد تُهمَل ﴿ متى ﴾ حمْلا على ﴿ إِذَا ﴾ ، وقد تُهمَل ﴿ إِنْ ﴾ حملا على ﴿ لو ﴾ ، والأصحُّ ٱمتناع حمل ﴿ لو ﴾ على ﴿ إِنْ ﴾ . وقد يجزم مسبّب (٧) عن صلة الّذي تشبيها بجواب الشرط . ويجوز : إِنْ تَفعلْ زيدٌ يَفعَلْ ، وِفاقاً لسيبويه ، ويجوز (^) إِنْ تنطلق خيراً تُصِب ، خلافاً للفرّاء (^) ، ولايكمنع

<sup>(</sup>١) فى (شع) : يجزم فى غير الضرورة . وفى بعض النسخ اضطر اب بالتقديم والتأخير بين هذه العبارة والتي تليها .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة فى أكثر النسخ فى موضع السابقة ووردت فى هامش (ص، ح) وكتب عليها : هكذا بخط ابنه ــ أى ابن المصنف ــ وأشار فى (شع) إلى ورود هذا بخط المصنف فى أصل التسهيل ، والتحقيق عن (م) .

<sup>(</sup>٣) جاء بعد هذا في بعض النسخ عبارة : في غير الضرورة .

<sup>(</sup>٤) نحو : « ومن عاد فينتقم الله منه » ، « فمن يؤمن بربه فلا يُخاف بخسآ ولا رهقاً » .

<sup>(</sup>٥) سقط لفظ الفصل من (ب، ح، ص) وثبتت علامة الفصل بين الكلام.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (شع).

<sup>(</sup>٧) في (شع) : متسبب .

<sup>(</sup>٨) في (ح): ونحو.

<sup>(</sup>٩) نبه فى (شع) إلى أن هذه العبارة من أول الفصل سقطت من بعض النسخ ، وثبتت فى نسخة شرحها ابن المصنف .

جزمه تقديم معمولِه عليه ، ولا يعمل فيما قبل الأَداة إلا وهو غير مجزوم ، خلافاً للكوفيين في المسأَلتين (١) . وقد تنوب بعد (إن » (٢) (إذا » المفاجأة عن الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبيّة (٣) .

(فصل): لأَداة الشرط صَدرُ الكلام ، فإِنْ تقدّم عليها شبيهُ بالجواب معنًى فهو دليلُ عليه ، وليس إياه ، خلافاًللكوفيين والمبرد وأبى زيد ، ولايكون الشَّرط حينئذ غيرَ ماضٍ إلَّا في الشعر ، وإِن (ن) كان غيرَ ماضٍ مع «من » أو «ما » (ن) أو «أَيُّ » وجب لها في السّعة حكم «الَّذي » ، وكذا إِن أُضيفَ إليهن «حين » ويجب ذلك مطلقاً لهنَّ إثر «هل» أو «ما » النافية أو «حين » ويجب ذلك مطلقاً لهنَّ إثر «هل» أو «اكن »أو «إذا » الفاجأة ، «إِن » أو «كان » أو إحدى أخواتها ، أو «لكن »أو «إذا » الفاجأة ، غير مضمر بعدها مبتدأ .

ويُحذَف (١) الجوابُ كثيرالقرينة، وكذا الشَّرط المنفى (٧)

<sup>(</sup>١) في (د) : في المثال . والمسألتان هما : إن تنطلق خيرا تصب؛ وخيرا إن انطلقت تصيب.

 <sup>(</sup>٢) فى (م): وقد تنوب إن بعد إذا ، وسقطت: « بعد إن » من بعض النسخ .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) ومثاله مع إن :  $^{\circ}$  وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون  $^{\circ}$  ومع إذا :  $^{\circ}$  فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٤) في (م، شع): فإن.

<sup>(</sup>٥) في (شع) : مع ما أومن .

<sup>(</sup>٦) فی(س) : ویضمر .

<sup>(</sup>٧) سقطت عبارة : « المنفى بلا تالية إن ». من بعض النسخ ، ونبه إلى ذلك فى (شع) بقوله إنها ثبتت فى نسخة عليها خط المصنف. ثم قال : ومنه قول الشاعر :

فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك الحسام

بر « لا » تالية « إِنْ » ويُحذَفان (١) بعد « إِنْ » في الضَّرورة ، وقد يسد مسد الجواب خبر ما قبل الشّرط.

وإِن تَواكَى شرطان أَوقَسَم وشرط آستغنى بجواب سابقهما، وثانى الشرطين لفظاً أولهما معنى فى نحو: إِنْ تَتُب إِنْ تُدنِبْ تُرحَم (٢).

وربَّما ٱستَغنِى بجواب الشرط عن جواب قسم سابق ، ويتعيّن ذلك إِنْ تَقدَّمهما ذو خَبَرَ (٣) ، أو كان حرف الشَّرط «لو» أو «لولا».

وإِنْ (') تَوَسَّطَ بين الشَّرط والجزاءِ مضارعٌ جائزُ الحذف غير صفة أُبدِل من الشَّرط إِن وافقه معنَّى ، وإِلَّا رُفِع وكان فى موضع الحال ، واتَّصال «ما » الزائدة بـ « إِنْ » و «أَى » ، و «أَين » و «كيف » جائزُ .

وكون فِعلَى الشرط ماضيَيْن وضعاً ، أو بمصاحبة « لم » أحدهما أو كليهما ، أو مضارعين دون «لم » أولى من سوى ذلك.

<sup>(</sup>١) في (س) : وقد يحذفان .

<sup>(</sup>٢) قال فى (شع): ثبت هذا فى نسخة عليها خط المصنف ثم قال: وظاهر هذا الكلام يقتضى أنه إنما يراعى تقديم المؤخر فيما كان نحو هذا ، وهو ما يكون فيه الأول مرتباً على الثانى وقوعاً عادة كما فى المثال.

<sup>(</sup>٣) في (ص) : طالب خبر ، وعليها الرمز (ق ، ط) .

<sup>(</sup>٤) سقط هذا السطر من (س) إلى قوله: أبدل من الشرط.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

ولا يختص (١) نحو: إن تفعل فعلت بالشّعر ، خلافاًلبعضهم ، وإنْ مُحذف الجوابُ لم يكن الشرط مضارعاً غيرمنفيّ بر الم » إلّا قليلا ، ولايكون الشرط غير مستقبل المعنى بلفظ «كان » أوغيرها إلّا مؤولا ، وقد يكون الجواب ماضي اللّفظ والمعنى مقروناً بالفاء مع «قد » ظاهرة أومقدّرة ؛ ولا تَرِد «إنْ » بمعنى « إذْ » ، خلافاً للكوفيين .

(فصل): «لَوْ » حرفُ شرط يقتضى آمتناع (٢) مايليه واستلزامه لتاليه (٢) ؛ واستعمالُها في المُضِيّ غالباً (١) ، فلذا (٥) لم يُجزَم بها إِلّا أضطرارا، وزعم اطِّراد ذلك على لغة . وإن وَلِيَها آسمٌ فهو معمول فعل مضمَر مفسّر بظاهر بعد الاسم؛ وربَّما وَلِيَها آسمان مرفوعان . وإِنْ وليها «أَنَّ » لم يلزم كون خبرها فعلًا ، خلافاً لزاعم ذلك (٢) .

وجوابُها في الغالب فِعل « مجزومٌ بـ «لم » ، أو ماضٍ منفيٌّ

<sup>(</sup>١) في (س) : ولا يخص.

<sup>(</sup>٢) فى بعض النسخ بدلا من هذه العبارة عبارة : « يقتضى نفى ما يلزم لثبوته ثبوت غيره » . وأشار إلى ذلك فى هامش (ص ، ح ) . وقد ذكرت العبارتان فى (د) .

<sup>(</sup>٣) زاد بعد هذا في (د) : نني ما يلزم لثبوته ثبوت غيره .

قال فى (شع) : والعبارة المشهورة فى « لو » أنها حرف يدل على امتناع الثانى لامتناع الأول . قال المصنف فى شرح الكافية : العبارة الجيدة فى « لو » أن يقال : حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه .

<sup>(</sup>٤) في (س): في المعنى غالباً.

<sup>(</sup>a) في (c) : فلذلك.

<sup>(</sup>٦) فى (د) ازاعمى ذلك . وزاد بعد هذا فى (س) : ولا يكون جوابها إلا فعلا مجزوما بلم أو ماضياً مقروناً بما .

برهما » ، أو مثبت مقرون غالباً بلام مفتوحة لا تحذف غالباً إلا في صِلة (١) ، وقد تصحب «ما » النافية ؛ وإن (١) ولى الفعل الله في صِلة (١) ، وقد تصحب «ما » النافية ؛ وإن وأبها . الفعل الله في وليها جملة اسمية فهي جواب قسم مغن عن جوابها . (فصل) : إذا ولى «لمّا » فعل ماض لفظاً ومعنى فهي ظرف بمعنى «إذ » فيه معنى الشرط ، أو حرف يقتضى فيما مضى وجوباً لوجوب ، وجوابها فعل ماض لفظاً ومعنى (٣) ، أو جملة اسمية مع «إذا » المفاجأة أو الفاء ، وربّما كان ماضياً مقروناً بالفاء ، وقد يكون مضارعاً (١).

<sup>(</sup>١) زاد بعد هذا في (ص) : أو نفي ، وزاد في (ح) . أو نفي بما .

وقال في (شع): سقط هذا من نسخة عليها خط المصنف

قال : وتصحيحه حذفه وهو الصواب فقد نص الناس على أن المثبت الواقع جواباً للو يجوز دخول اللام عليه وحذفها . والحذف في كلام العرب كثير ، وفي القرآن كذلك : « لو نشاء جعلناه أجاجا» ، « لو نشاء أصبناهم » .

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه ألعبارة كلها من بعض النسخ ، ونبه إلى ذلك في (شع).

<sup>(</sup>٣) ني (د) : أو معني .

<sup>(</sup>٤) كقوله تعالى : « فلما ذهب عز إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط » .

## ٦٦ ـ باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك

يُستفهم بـ «كَيف» عن الحال قبل ما يستغنى به ، ومعناها : على أَى حال ؟ وعن الخبر قبل مالا يستغنى به . ومعناها : على أَى حال ؟ فلذا (١) تسمَّى ظرفاً ، وربَّما صَحِبَتْها «على» ؛ ولجوابها والبدل (٢) منها النَّصبُ في الأوّل ، والرفعُ في الثاني إِن عدمتْ نواسخُ الابتداءِ ، وإلا فالنصب . ولا يُجازَى بها قياساً ، خلافاً للكوفيين ومن وافقَهم (٣) ، و «أَنَّى » مرادفة لها ، أو «لأين » أو «مَتَى » .

( فصل ): تكون " قد » آسماً لكفكى فتُستَعمل آستعمال أسماء الأفعال ، وترادف «حُسْباً » فتوافقها فى الإضافة إلى غير ياء المتكلِّم ، وتكون حرفاً فتكنخل على فعل ماضٍ متوقع لايشبه الحرف لتقريبه من الحال (٤) ، أو على (٥) مضارع مجرد من

<sup>(</sup>١) في (د): فلذلك.

<sup>(</sup>٢) في (م، شع): وللبدل منها.

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة إلى آخر الفصل من بعض النسخ ، وأشار إلى ذلك فى (شع) بقوله : وثبت فى نسخة عليها خطه بعد قوله : للكوفيين ، ومن وافقهم ، وأنى مرادفة لها أولأين أو متى . وقال فى شرحه : وأما من وافقهم فهو قطرب ، وأما محامل «أنى »فقد سبق ذكرها ، وأنها تكون فى الاستفهام بمعنى كيف وأين ومتى .

<sup>(</sup>٤) في (م): في الحال.

<sup>(°)</sup> في (شع): وعلى مضارع,

جازم وناصب وحرف تنفيس لتقليل معناه ، وعليهما للتَّحقيق ، ولا تُفصَل من أَحدهما بغير قَسَم ، وقد يغنى عنه دليلٌ فيوقَف عليها (١) .

وتُرادِفها «هل»، وتساوى همزة الاستفهام فيما لم يصحب نافياً ولم يُطلب به تعيين. ويكثر قيام «مَنْ» مقرونة بالواو مقامَ النّافي فيُجاء غالباً به إلّا » قصداً للإيجاب. وقد يُقصد به «أَى » نفي فيعطف على ما في حيّزها به «ولا»، ولأصالة الهمزة استأثرت (٢) بتمام التّصدير ، فدخلت على الواو والفاء وثم ، ولم يدخلن عليها ، ولم تُعَد بعد «أم » بخلاف «هل » وسائر أخواتها ، ويجوز ألّا تعاد «هل » لشبهها بالهمزة في الحرفية ، وأن تعاد لشبهها بأخواتها الاسمية (٣) في عدم الأصالة ، وقد تدخل عليها الهمزة فتترجّح (٤) مرادفة «قد » ، وربّما أبدلت تدخل عليها الهمزة فتترجّح (٤) مرادفة «قد » ، وربّما أبدلت هاوهمزة همزة .

(فصل) : حروف التحضيض « هلّا» ، و «ألا» ، و «لَوْلا» ، و «لَوْلا» ، و «لَوْلا» ، و «لوما» ؛ ولايليهن عالباً إلّا فعل ظاهر ، أو معمول فعل مضمر

<sup>(</sup>۱) زاد بعد هذا فی بعضالنسخ : ویسوغ اقترانها بالمضارع تأوله بالماضی کثیراً . وقد ضرب علی هذا فی ( ص ، ح ) وقال : الضرب ضرب المصنف ، وقد مثل له فی ( شع ) ثم قال : وقد ضرب المصنف علی هذا فی نسخة .

<sup>(</sup>٢) في (س) : اختصت .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٤) فى بعض النسخ « فتتعين » وأشار فى (ص) إلى أنها فى نسخة رمز لها بالحرف (ط) : « فترجح ».

مدلول عليه بلفظ أو معنى (۱) ، وقل (۲) ما يخلو مصحوبها من توبيخ ، وإذا خلا منه فقد يغنى عنهن (لو» و «ألا» ، وتدل أيضا «لولا» و «لوما» على امتناع لوجوب ، فيختصان بالأسماء ، ويقتضيان جوابا كجواب «لو» ؛ وقد يلى الفعل «لولا» غير مفهمة تحضيضا (۳) ، فتؤول بر «لولم» وتُجعَل المختصة بالأسماء والفعل صلة لل «أن » مقدرة (١)

(فصل): «ها» و «يا» حرفًا تنبيه. وأكثر آستعمال «ها» مع ضمير رفع منفصل ، أو آسم إشارة ، وأكثر ما يلى «يا» (ه) نداء أو أمر أو تَمن أو تقليل ، وقد يُعزَى التنبيه إلى «ألا» و «أمَا » وهما للاستفتاح مطلقاً ، وكثر «ألا» قبل النداء ، و «أمَا » قبل القسَم ، وتُبدَل همزتُها هاء أوعيناً ؛ وقد تُحذف ألفُها في الأحوال الثّلاث (٢).

( فصل ) : من حروف الجواب (٧) « نَعَم » ، وكسرُ عينِها لغةٌ كنانيّة (٨) ؛ وقد تُبدَل حاءً ؛ وحاءُ « حتَّى » عَيْنا ،

<sup>(</sup>۱) سقط من (م ، شع ) : « بلفظ أو معنى » ونبه إلى هذا في (شع ) بقوله : وثبت في نسخة البهاء الرقى وفي نسخة عليها خطه بعد هذا : « بلفظ أو معنى » .

<sup>(</sup>٢) في (د) : وقلما .

<sup>(</sup>٣) في (ص): تخصيصاً.

<sup>(</sup>٤) في (شع) : والفعل صلة أن.

<sup>(</sup>a) سقطت « یا » من (س) .

<sup>(</sup>٦) في (س): الثلاثة. فيقال: أمَّ والله، وهمَّ والله، وعمَّم والله.

<sup>(</sup>V) سقطت من ( س ) ·

<sup>(</sup>٨) وذكر الكسائي أن أشياخ قريش يتكلمون بها مكسورة :

(فصل): «كلاً » حرفُ رَدْع وَزجْر ، وقد تؤوّل به «حقًا » ، وتساوی (۳) «إِیْ » معنی واستعمالاً ، ولا تكون لمجرّد الاستفتاح ، خلافاً لبعضم . و «أمّا » حرف تفصيل مؤوّل به «مهما بكن من شيءٍ » ، فلذا تلزم الفاء بعد ما يليها ، ولا يليها فعل بل معمولُه أو معمولُ ما أشبَهَه ، أو خبر ، أو مخبر عنه ، أو معمولُ أداة شرط يغني عن جوابها جواب «أمّا » ، ولا تُفصَل الفاء بجملة تامّة ، ولا تحذف في السّعة إلا مع قول يغني عنه مَحْكِيّه ، ولا يمتنع أن يلي «أمّا » معمول خبر «إنّ » ، خلافا للمازني (٥) ، وقد (١) تبدل ميمها الأولى ياء ، وقد يليها مصدر متلو بما اشتمل على مثله ، أو مشتق منه ، فينصبه

<sup>(</sup>١) في (م): طلب.

<sup>(</sup>٢) في ( د ، س ) : ويلي الإثبات .

<sup>(</sup>٣) في (س) : وقد تساوى .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ح) : بمهمي .

<sup>(</sup>٥) سقطت عبارة الخلاف من (شع).

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه العبارة من (م) إلى آخر الفصل ونبه فى (شع) إلى أنها ثبتت فى نسخة البهاء الرقى وغيرها .

الحجازيّون مطلقاً ، ويرفعه التميميّون معرفةً ، وينصبونه نكرةً ، وقد يرفعونه (۱) . والنّصب على تقدير (۲) : إذْ ذكرت ، والرّفع على تقدير إذ ذُكر . واستعمال العكم بالوجهين موضع هذا المصدر جائزٌ على رأى .

( فصل ) : قد يقوم مقام ( ما يفعل أحد ) ( ") ، ( أقل ) ملازماً للابتداء والإضافة إلى نكرة موصوفة بصفة مغنية عن الخبر لازم كونها فعلاً أو ظرفاً ، وقد تُجعَل خبراً ، ولا بد من مطابقة فاعلها للنكرة المضاف إليها ، ويساوى ( أقل ) المذكور ( قل ) ، رافعاً مجرور ( أقل ) ، ويتصل به (قل ) ما كافة عن طلب فاعل فيلزم في غير ضرورة مباشرتُها الأفعال . وقد يُراد بها حينئذ التقليل حقيقة ، وقد يُدَلُّ على النَّفى به (قليل ) ، و (قليل ) .

(فصل) : مُنِعت (٥) التصرّف أفعال : منها المثبتة في نواسخ الابتداء وباب الاستثناء والتعجّب وما يليه ، ومنها «قلّ » النافية ، و « تبارك » و «سُقِط في يده » ، و «هدّك مِن

<sup>(</sup>١) فى (س): وقد يعرفونه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) إلى قوله: « على تقدير » التالبة .

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة » أحد » من (ح) .

<sup>(</sup>٤) فى بعض النسخ : رافعاً مثل الحجرور ، ومثل له فى (شع) بنحو : قل رجل يقول ذلك ، ثم قال : والمراد بالمثلية كونه نكرة موصوفاً بمثل ما سبق ذكره ، ودخل فى النكرة نحو : قل من يقول ذلك كما سبق .

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : منعت من التصرف .

رجل »، و «عَمرْتُك الله »، و «كَذَب (١) » في الإغراء، و «ينبغي » و «ينبغي » و «يَهيط »، و «أَهلُم هُ »، وأهاء وأهاء بمعنى آخُذ وأعطى، و «هَلُم هُ » التميمية ، و «هَأ » و «هَاء » بمعنى خُذ ، و «عِمْ صباحاً » ، و " تَعلّم » بمعنى أغلم ، وفي زَجْر الخيل أقدِم واقدُمْ وَهب وأرجب وهُجِد ، وليست أصواتاً ولا أسماء أفعال لرَفعِها الضمائر البارزة ، واستغنى غالباً (٢) بترك عن «وذر » و «ودع » ، وبالترك عن الوذر والودع » ، وربّما قيل ودع وودع ووذر الخرد .

<sup>(</sup>۱) روى عن عمر رضى الله عنه «كذب عليكم الحج ، كذب عليكم العمرة ، كذب عليكم العمرة ، كذب عليكم العمرة ، كذب عليكم الجهاد ، ثلاثة أسفار كذبن عليكم » وقد نص جماعة على استعمال «كذب » للإغراء منهم أبو عبيدة ويونسوالأخفش والأعلم ، وفسر «كذب » في الخبر بمعنى : وجب أو الزم، والاسم بعده مرفوع على الفاعلية ، أو منصوب على تضمن «كذب » معنى الأمر (شع).

<sup>(</sup>۲) استظهر به على ما نقل من أنه نطق بمصدر « يذر » « ويدع » وبالماضي منهما .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة الأخيرة من (م، شع) وزاد في (د): ووذر مرة أخرى.

## ۲۷ \_ باب الحكاية (۱)

إِنْ سُئِل بـ «أَى » عن مذكور (٢) منكَّر عاقل أو غيره حكى فيها مطلقا ما يستحقُّه من إعراب وتأنيث وتثنية أو جمع تصحيح (٣) موجود فيه ، أو صالح لوصفه ، وإن سُئِل عنه في الوقف بـ «مَنْ » فكذلك ، ولكن تُشبَع الحركاتُ في نونها حال الإفراد ، وتُسكَّن قبل تاءِ التأنيث حال التَّثنية ، وربّما سُكِّنتُ في الإفراد ، وحرّكت في التثنية ، وقد يستعملان مع غير المفرَد (٤) المذكَّر استعمالهما معه .

ولا يُحكَى غالبا معرفةً إِلاَّ العلَم غير المتيقَّن نفى الاشتراك فيه ، فيحكيه الحجازيّون مقدَّرا إعرابُه بعد «مَنْ » غير مقرونة بعاطف ، ولا يقاس عليه سائرُ المعارف ، ولا يحكى فى الوصل بدهمَنْ » ، خلافاً ليونسَ فى المسأَلتين

وفى حكاية العلم معطوفاً أو معطوفاً عليه خلاف : منعه يونس ، وجوّزه غيره ، واستحسنه سيبويه (٥) .

<sup>(</sup>۱) وهي إيراد لفظ المتكلم كما أورده . والمحكى إما أنيكونبعد القول وقد سبق،وإما غيره وهو المقصود هنا بأي وبمن .

<sup>(</sup>٢) في (د) : مذكر عاقل.

<sup>(</sup>٣) في (س، شع): وجمع تصحيح.

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ « المفرد » من (س).

<sup>(</sup>٥) سقطت عبارة تفصيل الحلاف من (شع) ولكنه فى شرحه أشار إلى الحلاف .

ولا يُحكِّي موصوفٌ بغير «ابن» مضافاً إلى عَلَم (١) ، وربّما حُكِي الاسمُ دون (٢) سؤال ، وربّما حكى العَلَم والمضمر بـ « منْ » حكاية المنكّر ، وربّما قيل ضَرب مَن منه ، ومَنُومَنَا ، لمن قال : ضَرب رجلٌ آمرأَةً ، ورجلٌ رجلاً . ويقال في حكاية التمييز لمن قال: عندي عشرون ، عشرون ماذا ؟ وعشرون أيًّا ؟ على رأى ، ويحكى المفرد المنسوب إليه حكمٌ هو للفظه ، أو يُجرَى بوجوه الإعراب آسماً للكلمة أو للَّفظ (٣). (فصل)(١): إِن سأَل بالهمزة عن مذكور مُنكِرٌ ٱعتقاد كونه على ما ذُكر أو بخلافه حكاه غالباً ووصل منتهاه ، ولو كان صفةً أو معطوفاً في الوقف جوازًا ، بمدَّة تُجانِس حركته إِن كَانَ متحرّ كَا ، أُو بِياءٍ ساكنة بعد كسرة إِن كَان تنويناً أو نونَ «إِنْ » ، تلى المحكيُّ تو كيدًا للبيان ، وربَّما وليت دون حكاية ما يصحّ به المعنى ، كقول من قيل له: أتفعل ؟: أَأَنَا إِنِيهُ ؟ وقد يقال : أَذَهَبْتُوه (٥) ؟ لمن قال : ذهبت ، وأَأْنَا إِنِيهُ (٦) ؟ لمن قال : أَنا فاعل ؛ فإِن (٧) فَصَل بين

<sup>(</sup>١) في (شع): مضافاً إلى العلم.

<sup>(</sup>Y) في (د) بغير سؤال.

<sup>(</sup>٣) سقط من (شع): اسماً للكلمة أو للفظ.

<sup>(</sup>٤) المراد بهذا الفصل ذكر حرف الإنكار ، ويأتى فى الفصل التالى ذكر حرف التذكر ، وقد سبق ذكر الحرف اللاحق فى الحكاية ، فهذه الأحرف تلحق أو اخر الكلم لقصد هذه المعانى .

<sup>(</sup>٥) في (م) : أذهبوه.

<sup>(</sup>٦) سقطت العبارة كلها من (م )وذكر بدلا منها : واثنا لمن قال . الخ .

<sup>(</sup>٧) فى (شع) : وإن فصل.

الهمزة والمذكور "تقول" أو نحوه (١)، أو كان السائل واصلاً (٢) أو غير منكر ولا متعجّب لم تُلحَق هذه الزوائد .

(فصل): إذا نطق بكلمة متذكّرٌ غيرُ قاصد للوَقْف وصل آخرها بمدّة تُجانِس حركته إن كان متحرّ كا(٣)، وبياءٍ ساكنة بعد كسرةٍ إن كان ساكناً صحيحاً(٤)، ولا تلى هذه الزيادة هاءُ السّكت بخلافِ زيادة الإنكار(٥).

<sup>(</sup>١) كما لوقيل: قام زيد. فقلت: أتقول زيد؟ أواليوم زيد؟

<sup>(</sup>٢) فقال: أزيد يافتي ؟

<sup>(</sup>٣) فإن عرض للمتكلم قطع اللفظ عن تمامه يسبب عدم ذكره توقف ، فجعلوا هناك مدة ليتذكر ، وتسمى مدة التذكر ، وهى مثل مدة الإنكار فيقال فى قال : قالا ، وفى يقول : يقولوا ، وفى من العام : من العام : من العامى .

<sup>(</sup>٤) فيقال في قد : قدى ، وفي ال : الى .

<sup>(</sup>٥) وذلك أن المنكر قاصد للوقف ، والمتذكر لايقصده .

#### ٦٨ ـ باب الإخبار

شرط الاسم المخبر عنه (١) في هذا الباب إمكان الاستفادة والاستغناءِ عنه بأُجني ، وجواز أستعماله مرفوعاً مؤخَّرا هو أو خلفه المنفصِل مثبتا مَنُوبا عنه بضمير لا يطلبه بالعَوْد شيئان (٢) ، وأن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حُكْم جملة واحدة ، وإن كان معطوفاً أو معطوفاً عليه فيشترط اتِّحادُ العامل حقيقةً أو حُكماً ؛ فإن استوفى الشروط (٣) أُخبر عنه مطلقاً بما يوافقه من «الَّذي» وفروعه ، وبِالأَلْفِ وَاللَّامِ إِن صُدِّرتْ الجِملةُ الَّتِي هُو مِنها بِفَعْلِ مُوجَبٍ يصاغ منه صِلةً لهما ، وذلك بتقديم الموصول مبتدأً ، وتأخير الاسم أو خلَفِه خبرًا ، وجعل ما بينهما صلةً عائدًا منها (٤) إلى الموصول ضمير يخلُف الاسم في إعرابه الكائن قبل (٥) ذكر الموصول.

<sup>(</sup>١) وسماه مخبرا عنه وهو مخبربه توسعا ، وقيل : يجوز كون عن بمعنى الباء .

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من (د).

<sup>(</sup>٣) في (س): الشرط.

<sup>. (</sup>٤) في (س) : منهما .

 <sup>(</sup>٥) اقتصر على هذا فى بعضالنسخ بضم «قبل» ، وفى (ص) أضاف بالهامش: ذكر الموصول ،
 وفى (شع) أشار إلى الزيادة فى بعض النسخ .

فإنْ (۱) كان الاسم ظرفاً متصرّفاً قُرِن الضمير بـ « في » إن لم يتوسّع فيه قبلُ ، فإن (۲) كان الموصول الأَلفَ واللاَّم ، ومرفوعُ الصّلة ضميرٌ لغيرهما وجب إبرازُه . وهذا الاستعمال جائزٌ في خبر كان (۳) ، لا في البَدَل المفرد من متبوعه ، خلافاً لقوم . وإن كانت الجملة ذات تَنازُع في العمل لم يغيّر (٤) الترتيب ما لم يكن الموصول الأَلفَ واللاَّم ، والمخبر عنه غير المتنازع فيه (٥) ، فإن كان ذانك قدم المتنازع فيه معمولاً لأوّل المتنازعين ، وإن كان قبلُ معمولاً (٦) للثاني ، وهذا الرّبيب بجعل خبر أوّل الموصولين غير خبر أولى من مراعاة الترتيب بجعل خبر أوّل الموصولين غير خبر الثاني .

<sup>(</sup>١) ذكر فى (س) وفى هامش (ص) قبل هذا: : « والإخبار عن خبركان جائز خلافاً لمن منع ». ويظهر أنه تكرار لماسيأتى فى بدء الجملة التالية . ولذا وضع بعده فى الهامش الرمز (خ).

<sup>(</sup>٢) في (ج) : وإنكان الموصول.

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة الزائدة التي سبقت الإشارة إليها في هامش (د) في هذا الموضع على هذا النحو : « والإخبار عن خبر كان جائز على ضعف خلافاً لمن منع ».

<sup>(</sup>٤) في (ص) : لم يعتبر .

<sup>(</sup>o) سقط الجار والمجرور « فيه » من (م) وذكرها في هامش (ص) وعليها رمز (ق) .

<sup>(</sup>٦) في (س): مفعولا.

<sup>(</sup>٧) فإذا أخبر عن التاء من : ضربت وضربنى زيد،قيل : الضارب زيدا والضاربه هو أنا . وهذا أولى من : الضاربه أنا هو ، والضاربه زيد أنا ، لأن الأولى جملة واحدة ، والأخرى جملتان .

## ٦٩ \_ باب التذكير والتأنيث

أصل الاسم التذكير (١) ، فاستغنى عن علامة (٢) بخلاف التأنيث ، وحُكِم (٣) به لما جُهل أمرُه كابن مسمّى به مؤنث ، وافتقر التأنيث إلى علامة ، وهى (٤) في الاسم المتمكّن تاء ظاهرة (٥) أو مقدّرة ، أو ألفٌ مقصورة أو مملودة مبدكة همزة ، ويعلم تأنيث ما لم تظهر العلامة فيه بتصغيره ، أو وصفيه أو ضميره أو الإشارة إليه أو عدده أو جمعه على مثال يخصّ المؤنّث أو يغلب فيه. وأكثر مجيء التاء لفصل أوصاف المؤنّث من أوصاف المذكّر ، والآحاد المخلوقة من أجناسها ، وربّما فصلت الأسماء الجامدة والآحاد المصنوعة ، وربّما لحقت الجنس وفارقت الواحد ، وربمّا لازمَت صفات مشتر كة أو خاصة بالمذكّر لتأنيث ما وصف بها في الأصل (٢) ،

<sup>(</sup>١) وذلك أنه مامن مذكرو لا مؤنث إلاويقع عليه اسم «شيء» وهو مذكر فى لسانهم . قيل : هذا إذا لم يرد « اللفظ » فإذا أريد بالكلمة « اللفظ » جاز التذكير والتأنيث اسماكان أو فعلا أو حرفا . (شع) .

<sup>(</sup>٢) في (م، وشع) : العلامة.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة من (س، ص) وأشار إليها في (د) وسقطت من بقية النسخ إلى قوله: الى علامة.

<sup>(</sup>٤) فى (ح ، م ، شع ) : وعلامته .

<sup>(</sup>٥) كعائشة وقائمة ، وقد نص سيبويه على أن التأنيث بالتاء وقيل : التأنيث بالهاء فأبدلت في الوصل تاء.

<sup>(</sup>٦) سقطت عبارة : لتأنيث ما وصف ..... من (شع).

وتجىءُ أيضاً لتأكيد التأنيث أو الجمع أو الوحدة أو لبيان النسب أو التعريب (١) أو المبالغة أو عوضاً من محذوف لازم الحَذْف ، أو معاقب (٢). وتقدّر منفصلةً ما لم يلزم بتقدير حذفِها عدمُ النظير ، والجنس الميّزُ واحدُه بها يؤنثه الحجازيّون ، ويذكّره التميميّون والنجديّون .

(فصل): الغالب في الصفات المختصة بالإناث إن لم يقصد بها معنى النَّسب، يقصد بها معنى النَّسب، وربّما أو لتذكير ما وصف بها في الأَصل، أو لأَمن اللَّبس؛ وربّما جاءت كذلك صفات مشتركة.

(فصل): لا تلحق التاء غالباً صفة على مِفعال أو مُفْعِل بمعنى أو مِفْعِل بمعنى أو مِفْعِل بمعنى فاعل ، أو فَعِيل بمعنى مَفْعول ، إلا أن يحذف موصوف فَعِيل فتلحقه ، ولشبهه بفَعيل بمعنى فاعل قد يحمل أحدهما على الآخر في اللحاق وعدمه ، وربّما حمل على فعيل في عدم اللحاق فُعَال وفَيْعِل . وصوغ فَعِيل بمعنى مَفْعول مع كثرته غير مقيس ، ويجيء وصوغ فَعِيل بمعنى مَفْعول مع كثرته غير مقيس ، ويجيء أيضا بمعنى مُفْعل ومُفْعِل قليلا ، وبمعنى مُفاعل كثيرا .

وقد يُذكَّر المؤنَّث ، ويؤنَّث المذكَّر حملاً على المعنى ، ومنه تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر .

<sup>(</sup>١) فى (س): التعريف.

<sup>(</sup>٢) نحو : زنادقة وفرازنة،الأصل زناديق وفرازين فعاقبت التاءالياء،ولذا لايجتمعان ﴿

## ٧٠ \_ باب أَلفَى التأنيث

تعرف المقصورة بوزن حُبلی وحُباری وشُقَّاری وسُمَّی (۱) وفَوْضُوضی وبَردی وشُعَبی وفَرْتنی وخوْزَلی وفَیْضُوضی وبَردی وشُعَبی وفَرْتنی وخوْزَلی وخَیْزَلی وخَنْسری والجفلی وقرفصا وإهجیری وهِجیری وهِجیری وحُضِّیضی وحِضِّیضی وحِضِّیضی وحِضِّیضی وحِضِّیضی وحِضِّیضی وحِضِّیضی وقِطِبی ومُصْطکی (۱) وبُرَحایا وأربُعاوی وأربُعی (۱) وهَرْنَوی وقعُولی وبادوْلی وبادُولی وبادُولی وبادُولی وبادُولی (۲) وایجلی وسبَطْری ودِفقی (۷) وحُذُری وهَبیَّخی (۱) وعِرضَنی ورهَبُوتی وحَنْدَقُوقا (۱) ودَوْدَری وهَبیَّخی (۱) ویهٔیری ومُکوری ومرقدی وشِفْصِلی (۱۱) ومرحیا وبردرایاوحوْلایا ویهٔیری ومُرکیا وبهٔیری ومُکوری ومرقدی وشِفْصِلی (۱۱) ومرکیا وبردرایاوحوْلایا ب

<sup>(</sup>١) في (م): سميهي.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعد هذا الوزن من بعض النسخ ومن (شع) إلى قوله : وبرحايا ، وثبت مصححا في هامش (ص، ح) وعليه الرمز : (ق) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ح) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): مصطكا بالألف.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الوزن من بعض النسخ وضرب عليه فى ( ص )،وثبت فى ( ح ) ،وقال فى (شع ) : هو موضع لم يجىء غيره .

<sup>(</sup>٧) في (م): دفيقي.

<sup>(</sup>A) سقط هذان الوزنان من بعض النسخ ، وذكر في (ص) بالألف ، وفي (ح) بالياء.

 <sup>(</sup>٩) فى بعض النسخ بالياء ، وقال فى (شع) : البصريون ذكروا هذه اللفظة بغير الألف ،
 وعلى ذلك كلام سيبويه ، وذكرها ابن القطاع بالألف ، وفى الصحاح بدونها .

<sup>(</sup>١٠) في (م): وهيخي ويهسري قال في (شع): والمعروف فيه حذف الألف.

<sup>(</sup>۱۱) فى (س): سقصلى. قال فى (شع): وهذا الوزن مما استدركه الزبيدى على سبيويه، وأثبته ابن القطاع بكسر الشين وفتحها. وهو نبات يلتوى على الشجر.

وبفَعْلَى أُنثى فَعْلان ، أو مصدرًا ، أو جمعًا ؛ وبِفعْلى (١) مصدرًا أو جمعًا ، وبِفعْلى (١) مصدرًا أو جمعًا ، فإن ذكّر ما سوى ذلك أو لحقته التاء دون ندور أو صرف فألفُه للإلحاق ، فإن كان فى صرفه لغتان ففى ألفِه وجهان .

وتعرف الممدودة بوزن حمراة ، وبراكاة (٢) ، وسيراة ، وقصاصاة ، وقاصِعاة (٣) ، وعَشُوراة ، وحَرُوراة ، وديكِساة ، ويُنابعاء ، وتر كضاء ، ونفرجاء ، وكِبْرياة ، وبَرْنساء ، ويُنابعاء ، وتر كضاء ، ونفرجاء ، وكِبْرياة ، وبَرْنساء ، وبرْناساء (٤) ، وقر قصاء (٥) وقر قصاء ، وعُنصُلاء (٢) وعنصُلاء ، ومَشيوخاء ومَشيخاء (٧) ، ومِر عِزّاء (٨) ، وعَنصَلاء ، ومُشيوخاء ، ومُزيْقياء ، ومُرعَزّاء (٨) ، ومَقرباء ، وأربُعاء ، وأربُعاء ، وأربُعاء ، وأربُعاء ، وجُخادباء ، وجنفاء ، وخيلاء ، وعاشوراء ، وإهجيراء ، وظرفاء ، وجُخادباء ، وكريثاء ؛ وزكريّاء ، وبعُكُو كاء ، وخيلاء ، ويشتر كان في فعلى وفعلى وفعلى وفعلى وفعلى

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (س). ومثال المصدر: ذكرى والجمع حجلي وظربي.

<sup>(</sup>٢) فى (م) : وبركاء. والبراكاء أن يبركوا بإبلهم ... وبراكاء كل شيء معظمه وشدته.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) من: ينابعاء إلى: برناساء .

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الوزن من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٦) بضم العين وفتحها ، وهو البصل البرى .

<sup>(</sup>٧) وفي شرح الكافية بالجيم ، وفسره بالاختلاط.

<sup>(</sup>٨) بتشديد الزاى ، وحكى فيه القصر فيكون مشتركاً.

<sup>(</sup>٩) ذكر في (شع) وزنين فقط ، ثم ذكر الثالث عندالشرح.

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بعده من (د، س، م، شع). وذكر فى هامش (ص، ح) وعليه الرمز (ق) الى قوله: (ويشتركان ، .

وفِعْلَلَى وفَوْعَلَى وفَوْعَلَى وفَعِيلَى وفِعِيلَى وفِعِيلَى وفاعولى (١) وإِفعيلَى (٢) وفِعِيلَى وفعِيلَى وفعليّا وفُعَيْلَى وفُعنْلَى وأَفْعَلَى ويُفاعلَى ويُفاعلَى وفُعِليّا وفُعَيْلَى وفُعنْلَى وأَفْعَلَى ويُفاعلَى ويُفاعلَى وفُعالِيّا وفُعِيلّاءَ وفُعالاء وفُعلاء وفِعِيلّاء (٥) فملحقات بقر طاس وفُر ناس وطِرِمّاح .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ بالألف. ومثاله : باذولي وعاشوراء.

<sup>(</sup>۲) اهجيرى وأجريي وسمع فيهما المد.

<sup>(</sup>٣) قال أبو بكر الصولى : ومن الطير الزمجي والزمكي بالمد والقصر .

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الوزن والأوزان الأربعة التالية من (س) وجاء بالألف فى بعض السخ، ومنه فوضوضي ويعكوكاء.

<sup>(</sup>a) لم يذكر هذا الوزن فى (د ، س ، م ، شع ) ، و ذكر ضمن مااستدرك فى هامش (ص ، ح) ، و أشار إليه فى (شع) عند الشرح وقال : إن المصنف عده منها فى غير هذا الكتاب وجعل منه زمكاء للطائر .

### ٧١ ـ باب المقصور والممدود(١)

كلُّ معتلِّ الآخِر فتح ما قبل آخر نظيرِه الصحيح لزوماً أو غلبةً فقصره مقيس ، كاسم مفعول غير الثُّلاثيِّ (٢) ، ومصدر فَعِل اللاَّزم ، والمَفعَل والمِفعَل مرادًا به الآلة ، وجمع فعلة وفعْلة والفُعْلى أُنثى الأَفعَل ، فإن لزم قبل آخر نظيره الصحيح أَلفُ أو غلب فمدُّهُ مقيس كمصدر ما أوّله همزة وصل ، ومُوازِن فعّال ، وتَفعال ، ومِفعال صفة ، وواحد أفعِلة ، وما لم يكن كذلك فمأخذ قصره ومدِّه على السّماع .

<sup>(</sup>۱) فى (د): باب المقصورة والممدودة. قال فى (شع): المراد من هذا الباب ذكرمايعرف به المقصور القياسى وغيره، والممدود القياسى وغيره، وقد سبق تعريفهما فى أول الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في (د ؛ م ، شع ) : كاسم مفعول ما زاد على ثلاثة أحرف .

### ٧٢ \_ باب التقاء الساكنين

لا يكتقى ساكنان فى الوصل المَحْض إلا وأولهما حرف لين ، وثانيهما مدغم متَّصل لفظاً أو حُكماً ؛ وربما فُرَّ من ذلك بجعل همزة مفتوحة بدل الأَلف ، فإن لم يكن الثانى مدغما متَّصلا حذف الأَوّل إِن كان ممدودا ، أو نون تو كيد خفيفة ، أو نون «لدن» غالباً ، فإن كان غيرهن حُرّك ، إلا أَن يكون الثانى آخِر كلمة فيحرَّك هو ما لم يكن تنويناً فيحرّك الأَوّل . وربّما حذف الأَوّل إِن كان تنويناً ، وأُثبِت إِن كان أَلفاً .

ويتعين الإِثبات إِن أُوثر الإِبدال على التَّسهيل في نحو: الغلام فعل ؟ وربّما ثبت الممدود قبل المدغم المنفصل وقبل الساكن العارض تحريكه . وأصل ما حرّك منهما الكسر ، ويعدل عنه تخفيفاً ، أو جبرًا ، أو إِتباعا ، أو ردّا للأَصل ، أو تجنّبا للبس ، أو حملاً على نظير ، أو إيثارا للتَّجانُس .

( فصل ) : تفتح نون « مِن » مع حرف التعریف وشبهه (۱) ، وربّما حُذِفت ، وتُكسَر مع غیره غالبا (۲) ، والكسر

<sup>(</sup>١) فى (م) : أو شبهه .

<sup>(</sup>٢) في (م) مطلقاً ، وقد سقط من (شع) لفنظ : « غالباً ».

معه (۱) أقل من الفتح مع غيره ، وتكسّرُ نونُ «عن » مطلقاً ، وربّما خُنمّت مع حرف التعريف ، وربّما حذفت (۲) . وتُضَم الواوُ المفتوحُ ما قبلها إن كانت للجمع ، وإلاَّ كسرت ، وقد ترد بالعكس ، وربّما فتحت ، وتُحذفُ (۳) نون «لكن » للضّرورة (٤) .

(فصل): استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعّف اللام الساكنها جزماً أو وقفاً في غير «أفعل» تعجّبا ، والتزموا فتح المدغم فيه في «هَلُمّ» مطلقاً ، وفي غيرها قبل هاءِ غائبة ، وضمّه في المضموم الفاء قبل هاءِ غائب ، وربّما كُسِر ، وقد يُفتَح على رأى ، ولا يُضمّ قبل ساكن ، بل يُكسَر ، وقد يُفتَح . وإن لم يتّصل بشيءٍ ممّا ذكر فُتِح أو كُسِر أو أتبع حركة وإن لم يتّصل بشيءٍ ممّا ذكر فُتِح أو كُسِر أو أتبع حركة الفاءِ ، وفك الحجازيّون كلّ ذلك إلا «هلم» ، والتزم غير «بكر» الفك قبل تاءِ الضمير وأخويه (٥) ، وحذف أول الم يتكر » الفك قبل تاءِ الضمير وأخويه (٥) ، وحذف أول المؤلين عند ذلك لغة سُلَم .

<sup>(</sup>١) أي مع حرف التعريف.

<sup>(</sup>٢) فى (س) : وربما فتحت . وقد سقطت العبارة من (د، م، شع) وثبتت فى (ص، ح) وعليها رمز (خ) والقياس يجيز الحكم .

<sup>(</sup>٣) نی (د) : وحذفت .

<sup>(</sup>٤) فى (د) : ضرورة . وقال فى (شع) : ثبت هذا فى نسخة عليها . خطه ، ومنه : فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك استنى إن كان ماؤك ذا فضل

<sup>(</sup>٥) في (د) : ونونيه المرفوعين ، وذكر في (شع ) أن هذا ثبت في نسخة عليها خطه .

## ٧٣ \_ باب النَّسب(١)

يجعل حرف (٢) إعراب المنسوب إليه ياءً مشددة تلى كسرةً ، ويُحذَف لها عجزُ المركَّب غير المضاف ، وصدر المضاف إن تعرّف بالثاني تحقيقاً أو تقديرا ، وإلا فعجزه ، وقد يُحذَف صدره خوف اللَّبس ، وقد يفعل ذلك بـ «بَعْلَبَكَّ» ونحوه ، ولا يُقاس عليه آلجملة ، خلافاً للجرمي ، ويُحذف الآخر إِن كان تاء تأنيث ، أُو زياد تَى تصحيح ، أُو شبيهتيهما ، أو ياء منقوص غير ثلاثيٌّ ، أو (٢) مشدَّدة بعد أكثر من حرفين ، أو ألفا (١) للتأنيث رابعة أو فوقها مطلقاً (٥) ، أُو واوًا تَلَى مضموما ثالثا فصاعدا ، أُو حرف لِين مع نون تسقط للإضافة . ويقلب واوا ماتليه ياء النَّسب من ألف ثالثة أو رابعة لغير تأنيث ، أو همزة أبدلت من ألف التأنيث ، وفي همزة غيرها تَلِي أَلْفاً وجهان ، : أَجوَدُهما في الأَصليّة التصحيح ، وربّما حُذِفت الأَّلفُ الرابعةُ كائنة لغير التأنيث ،

<sup>(</sup>١) قال سيبويه : باب الإضافة ، وهو باب النسبة .

<sup>(</sup>Y) سقط من (شع) لفظ: «حرف».

<sup>(</sup>٣) في (شع): أو ياء مشددة .

<sup>(</sup>٤) في (د، شع): أو ألف.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (شع).

وقُلبت كائنة له (١) فيما يسكن (٢) ثانيه . وقد تُزاد أَلفُ قبل بَدَلها وبدل الرابعة الَّتي للإِلحاق . ولا تُقلَب أَلف (معلَّى » ونحوه من المضاعَف (٣) العين ، خلافا ليونس .

والنّسب إلى شَج (۱) و (حيّ ) و ( على ّ ) و ( تحية ) ونحوهن كالنّسب إلى ( فتى ) ، ويفتح ويصحّح ثانى نحو ( حيّ ) وشذّ نحو ( حيّ ) (۱) و ( أُمَيّى ّ ) (۷) . وقد يعامل نحو ( قاض ) و (مرمى ) معاملة ( شج ) و ( على ) . ويُحذَف أيضا لياء النّسب ما يليه المكسور و لأَجلها من ياء (٨) مكسورة مدغَم فيها ما لم ينفصل (٩) ، وقد يبنى من جزءى المركّب ( فَعلل ) بفاء كلّ منهما وعينِه ، فإن اعتلت عين الثانى كمل البناء بلامه أو بلام الأوّل ونسب إليه ، وربّما الثانى كمل البناء بلامه أو بلام الأوّل ونسب إليه ، وربّما نُسِب إليهما معا مُزالاً تركيبهما ، أو صيغا على زنة واحدة ، أو شُبّها به فعُومِلا معاملته (١٠) .

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) في (س، م، شع): سكن.

<sup>(</sup>٣) في (د): المضعف ، وفي (س): المضاعفة .

<sup>(</sup>٤) فى (م) : شبح ، وفى (شع ) : سح .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م، شع). وأشار في (شع) إلى ثبوت «على » في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٦) فی (شع) : وشذحیبی. ثم قال : ذکر سیبویه أنهم یقولون فی حی حیوی ، وکذاکل شیء آخرههکذا ، وحکی عن أبی عمرو أنه کان یقول : حیبی ولیبی .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (شع).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (شع).

<sup>(</sup>٩) سقطت عبارة : « مالم ينفضل » من (د، شع) .

<sup>(</sup>١٠) سقطت هذه العبارة من (شع).

(فصل): يقال في «فُعيْلة» (۱) «فُعلى »، وفي «فَعِيلة وفَعُولة» وفَعُولة » (فَعَلَى »)، وفي «فَعِيلة وفَعُولة » (قَعَلَى » (۲) ما لم يضاعفن (۳) ، أو تُعدَم الشهرة ، أو تعتل عين «فَعولة » و «فَعيلة » أو «فُعيلة » (٤) صحيحة اللام ، ولا وقد يقال فُعَلى وفَعَلى في فُعَيْل وفَعِيل صحيحي اللام ، ولا يقاس عليه ، و «فَعُولة » المعتل اللام كالصحيحها لا ك «فعول» خلافاً للمبرد في المسألتين .

وتُفتَح غالباً عينُ الثلاثى المكسورة ، وقد يفعل ذلك بنحو «تغلِب» ، وفي القياس عليه خلاف (٥) . والمنسوب إلى «إِرْمِينية» «أَرْمَني »، وفي معاملة دهليز ونحوه معاملته نظر (٦) ، ولا يغيّر نحو «جندل» .

(فصل): لا يجبر في النَّسب من المحذوف الفاء أو العين إلاَّ المعتل اللاَّم ، وأمّا (٧) المحذُوفها فيجُبَر بردِّها إِن كان معتلَّ العين ، وكذا الصّحيحها إِن جبر بردِّها في التثنية والجمع بالأَلف والتَّاء ، وإلاَّ فوجهان . وتُفتَح عين المجبور

<sup>(</sup>١) في (ج) : فعيلي .

<sup>(</sup>٢) زاد في بعض النسخ : و فعلي بضم الفاء .

<sup>(</sup>٣) في (ج): مالم يضاعف.

<sup>(</sup>٤) مقط من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٥) قال فى (شع) : ثبت هذا فى نسخة عليها خطه ، وبين النحويين خلاف كثير حول هذه المسألة .

<sup>(</sup>٦) فى بعض النسخ : خلاف موضع نظر ، وقد سقطت العبارة كلها من (شع) .

<sup>(</sup>V) في (م): فأما.

غيرِ المضاعف مطلقاً ، خلافاً للأَخفش في تسكين ما أَصلُه السكون ، وإِن جُبِر ما فيه همزة (١) الوصل حذفت (٢) ، وإِن لم يُجبَر لم تُحذَف (٣) ، وإِن كان حرف لِين آخرالثنائي (٤) الَّذي لم يُعلَم له ثالث (٥) ضُعّف ، وإِن كان أَلفا جعل ضعفها همزة .

(فصل): تبدل همزةً ياءُ نحو «سقاية» و «حَوْلايا»، وقد تُجعل واوا (١) ، وفي نحو «غاية » ثلاثة أوجه: أجْوَدُها الهمز (٧) ، ولا يغيّر ما لامُه ياءُ أو واو من الثّلاثيّ الصّحيح العينِ السّاكنها باتّفاق إن كان مجرّدا ، وإن (٨) أنتّ بالتاء عومل معاملة منقوص ثلاثيّ إن كان ياء (٩) وفاقاً ليونس ، لا إنْ كان واواً (١٠) ، وفاقاً لغيره (١١) . والنّسب

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : ذو همزة الوصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) فى بعض النسخ : «وإلا فلا». وقال فى (شع) : سقط هذا من بعض النسخ ، وثبت فى نسخة البهاء الرقى .

<sup>(</sup>٤) في (ح، م): الثاني.

<sup>(</sup>٥) في (م): ثلاثي.

<sup>(</sup>٦) قال فى (شع) : ثبت هذا فى نسخة البهاء الرقى ، وهو صحيح فيقال : سقاوى وحولاوى.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه العبارة من (م) ونبه في (شع) إلى أنها ثبتت في نسخة البهاء الرقى .

<sup>(</sup>A) فى (س): وإن لم.

<sup>(</sup>٩) في (س) : يائيا .

<sup>(</sup>۱۰) فی (س): واویا.

<sup>(</sup>۱۱) فيقال فى غزوة : غزوى بسكون عينه ، قال فى (شع) : وفى نسخة البهاء الرقى ، وأشار إلى هذا فى هامش ( د ) : « وإن أنث بالتاء فكذلك ، خلافاً ليونس فى فتح عينه وقلب يائه واواً ».

إلى «أُخت» ونظائِرها كالنَّسب إلى مذكَّراتها ،خلافاً ليونس في إيلاءِ ياءِ النسب التاء . وتقول في «فم» ومن اسمه «فو زيد » : فميّ وفمويّ ، وفي « اَبنم » : ابنمي وابني وبنويّ .

وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل ، وإلا فبلفظه . وربّما نسب إلى ذى الواحد بلفظه لشبهه بواحد (١) في الوزن وصلاحية الجَمع (٢) . وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمّى به حُكمُ الواحد ، وذو الواحد الشاذُ كذى الواحد القياسيّ ، لا كالمهمل الواحد ، خلافاً لأَى زيد .

ويُلتزم (٣) فتحُ عينِ « تَمَرات » و « أَرَضين » ونحوهما ، وكسرُ فاءِ «سنين » ونحوه ، إِن كنَّ أَعلاما ، وقد يرد الجمع المسمّى به إِلَى الواحد إِن أُمن اللَّبس (٤) ، وما غير في النسب تغييرًا لم يذكر ، أو سلم مما ذكر الطّراده لم يُقَسْ عليه .

# ( فصل ) (°) : قد تلحق ياءُ النسب (٦) أسماءَ أبعاض

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : بواحده .

 <sup>(</sup>۲) سقطت هذه العبارة من (ج، م، شع) وأشار في (شع) إلى أنها ثبتت في نسخة عليها خط المصنف.

<sup>(</sup>٣) في ( د ، س ، شع ) : ويلزم .

<sup>(</sup>٤) قال فى (شع): ثبت هذا فى نسخة عليها خطه. ومثاله: الفرهو دى بالضم فى النسب إلى الفراهيد.

<sup>(</sup>٥) سقط لفظ الفصل من (ج).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (س) .

الجسد مبنية على فُعال ، أو مزيدا في آخرها ألف ونون للدّلالة على عِظمِها ، وتلحق أيضا فارقة بين الواحد وجنسه ، وعلامة للمبالغة ، وزائدة لازمة وغير لازمة . ويستغنى عنها غالباً بصوغ «فَعّال » (۱) من لفظ المنسوب إليه إنْ قصد الاحتراف والمعالجة (۲) ، وبصوغ «فاعل » إن قصد صاحب الشّيء ، وقد يُقام أحدُهما مقامَ الآخر ، وغيرُهما مقامَهما . وقد يعوض من إحدى ياءى النسب ألف قبل اللام ، وشذ اجتماعهما ، وفتحوا تاء «تهام» لخفاء العوض (۳) .

<sup>(</sup>١) في (د،م،شع): بفعال.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (س ، شع ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة كلها من (م) ، وفى (س) : بخفاء العوض. قال فى (شع): والقياس ألا تفتح بل تبقى على كسرها ، ولكنهم فتحوها ليظهر التعويض فأصله : تهامة ، وردوه إلى : تهم ، ثم عوضت الألف من إحدى ياءى النسب .

٧٤ - باب أمثلة الجمع وما يتعلَّق به ممّا لم يسبِق ذكره

كل اسم دَلَّ على أَكثرَ مِن اثنين (١) ، ولا واحد له من لفظه فهو جمع واحد مقدَّر إِن كان على وزنِ خاصَّ بالجمع أَو غالب فيه ، وإِلاَّ فهو اسم جمع ، فإِن كان له واحد يوافقُه في أصل اللَّفظ دون الهيئة ، وفي الدلالة عند عطفِ أمثالِه عليه فهو جَمع ، مالم يُخالِف الأوزان الآتي ذكرها ، أو يساو الواحد دون قبح في خبرِه ووصفِه والنسب إليه ، أو يمتّزْ من واحده بنز ع ياءِ النَّسب، أو تاءِ التَّأنيث مع غلبة التَّذكير، فإِن كان كذلك فهو أسم جمع ، أو أسم جنس (٢) لا جَمْع ، خلافاً للأَخفش في « رَكْب » ونحوه (٣) ، وللفرّاء في كلِّ ماله واحد موافق في أصل اللَّفظ ، ومن الواقع على جمع (٤) ما يقع على الواحد ، فإن لم يُثَنَّ فليس بجمع ، وإِن ثُنِّي فهو جمع مقدَّر تغييره على رأى ، والأُصحّ كونه اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير .

<sup>(</sup>١) في (د): اسمين.

<sup>(</sup>٢) سقط من (س، ح).

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ص): جميع .

( فصل ) : تكسير (١) الواحد الممتاز بالتاء محفوظ استغناء (٢) بتجريده في الكثرة ، وبتصحيحه في القلّة (٣) ، وهي من ثلاثة إلى عشرة ، وأمثلتها : «أفعل» ، «أفعال» ، «أفعلة » ، ومنها «فعلة » ، لا من أسماء الجمع ، خلافاً لابن السراج ، وليس منها فعل وفِعَل وفِعَلة ، خلافاً للفرّاء ، بل هن وسائر الأمثلة الآتي ذكرُها لجمع الكثرة .

وربّما استغنى بما لإحداهما عمّا (١) للأُخرى وضعاً أو استعمالاً اتكالاً على قرينة .

وما حُذِف في الإِفراد من الأُصول رُدَّ في التكسير ما لم يبق على ثلاثة فيكسَّر على لفظه ، ويغنى غالباً التصحيح عن تكسير الخماسي الأُصول ، وموازن «مَفْعول» ، والمشدَّد العين من الصّفات غير ثلاثي (٥) ، والمزيد أوّله ميم مضمومة إلاَّ مُفعَّلا ، ومُفْعِلا يخصّ المؤنَّث. واستغنى بمذكر التَّصحيح في بعض الثُّلاثيِّ صفة لمذكَّر عاقل ، وبمؤنثه فيما لم يكسر من أسم مالم يعقل مذكَّرا ، وقد يفعل ذلك به (٢) ثابتاً تكسيره ،

<sup>(</sup>١) في (د) : تكثير .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من (شع).

<sup>(</sup>٤) في (ص، م): عن ما.

 <sup>(</sup>٥) سقط هذا القيد من بعض النسخ ، وقال في (شع) : إنه ثبت في نسخة عليها خطه .
 ومثاله نحو : شرابين وشرابات وقالوا في جبار ودجال .جبابرة ودجاجلة .

<sup>(</sup>٦) فى بعض النسخ : وقد يفعل به ذلك .

ويكثر في صفاته مطلقاً ، وليس مطَّردا في اسمه الخماسيِّ فصاعدا ، ما لم يكن مصدرًا ذا همزة وصل ، خلافاً للفرّاء ، وشذ نحو : رمضانات وشوّالات (١) .

(فصل): «أَفعُل » لاسم على «فَعْل » صحيح العين أو مؤنَّث بلا علامة رباعيّ بهدّة ثالثة ، ويحفظ في « فِعْل » مطلقاً ، وفي « فَعَل » ، و « فُعْل » و « فَعُل ٍ » و « فُعْل إ » و وطحال وفِعَل وفَعَلة وفِعلة أسماء ، وفي نحو عبد وسيف وثوب وطحال وعنان (٢) ومكان وجنين وأنبوب (٣) ، وليس التأنيث مصحّحا لاطِّراده ، في « فَعَل » ، خلافا ليونس ، ولا في فِعْل مصحّحا للطِّراده ، في « فَعَل » ، خلافا ليونس ، ولا في فِعْل ولا في فِعْل » ، ومابينهما ، خلافاً للفراء .

(فصل): «أفعال» لاسم ثلاثي لم يطرد فيه «أفعل» ، ووقل في «فعل» ، ولزم في وقل في «فعل» ، ولزم في «فعل» ، وغلب في نحو : مُدْى ولَبَب ونمر وعنب وعضد وطنب و فلو وعدو ؛ ويحفظ في «فعل » صحيح العين ، وليس مقيساً فيما فاوه همزة أو واو ، خلافاً للفراء ، ويحفظ أيضا في «فعيل» بمعنى «فاعل» و «فعال» و «فعلة ويضوة ويحفظ أيضا في «فعيل» بمعنى «فاعل» و «فعال» و «فعلة ويضوة ونمِرة وجِلف ، ونضوة

<sup>(</sup>١) إذكسروهما على أرمضة وشواويل . وقد سقط هذا الحكم من بعض النسخ .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سقطا من (شع) .

<sup>(</sup>٤) فى بعض النسخ : ولا فى فعل و فعل .

و ُحرّ و خَلَق وجنُب فى لغة من جمعه ، ويقظ ونكد وكؤود وقماط وغُثاء وخريدة وميت وميتة وجاهل وواد وذوطة وأغيد وقحطانى.

(فصل): «أفعِلة » (۱) لاسم مذكّر رباعيّ بمدّة ثالثة ، فإن كانت ألفاً شذّ غيره فيه معتلّ اللّام ، أو مضاعفاً على «فعال » أو «فعال » ، ويحفظ في نحو شحيح ونجيّ ونجد وَوهي ، وسَدّ ، وسُدّ ، وسُدّ ، وقِال ، وقفا (۱) ، وجائز ، وناجية (۱) ، وظنين ، ونضيضة (۱) وعيّ (۱) وحيّ (۱) وحزة (۱) وعيل ، وعُقاب (۱) ، وأُدْحِيّ ، ورمضان ، وخوّان لربيع الأوّل .

ويحفظ « فعلة » فى «فعيل » و «فعل » و «فعل » و «فعل » (^) ، و «فعال » و «فعا

# ( فصل ) : من أَمثلة جمع الكثرة (١٠) « فُعْل » وهو الأَفعَل (١) في (م) : أَفعَلة .

<sup>(</sup>۲) فی (ص) : وقفی .

<sup>(</sup>٣) فى (ص) وناحية بالحاء المهملة ، وبالجيم الناقة السريعة وتجمع على أنجية .

<sup>(</sup>٤) فى (س): ونضيفه بالفاء. والنضيضة المطر القليل.

<sup>(</sup>٥) في (س): وغني .

<sup>(</sup>٦) فى (س): وحرة بالمهلتين ، وفى جميع النسخ بالجيم والزاى « جزة » ولم يرد فى القاموس فى جزة إلا جزز وجزائز وفيه أحزة بالمهملة جمع حز وحزة ، وأخزة جمع خزز كصرد وهو ذكر الأرنب

<sup>(</sup>V) في (شع) : عتاب .

<sup>(</sup>٨) سقط هذا الوزن من بعض النسخ ومثاله : فتى وفتية .

<sup>(</sup>٩) هكذا جاء ضبطه فى (ص ، ح) ومثل له فى (شع) بشيخ وشيخة وثور وثيرة ، ثم قال : وقالوا للذى دون السيد فى المرتبة : الثنيان بالضم والثنى بضم الثاء وكسرها . وفى القاموس : الثنيان والثنى والثنى جمعه : ثنية .

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ب) .

وفعلاء (۱) وصفَين متقابلين أو منفردين لمانع في الخلقة ، فإن كان المانع الاستعمال خاصة (۲) ففعل فيه محفوظ ، ويجوز في الشّعر إن صحّت لامُه أن تُضَمّ عينه مالم تعتلّ أو تضاعف ، ويحفظ أيضا في «فعيل» و «فعول» معتلّى اللّام صحيحي العين ؛ وفي نحو سقف وورد وخوّار وخوّارة ونموم وعميمة وبازل وعائذ وحاج وأسد وأظل وبدنة ، وكثر في نحو دار وقارة ، وندر في زُعبوب (۳).

ومنها « فُعُل » ولا يكون لمعتل اللام ، وهو مقيسٌ في «فَعول » لا بمعنى مفعول ، وفي «فَعيل » اسماً ، و «فَعال » و «فِعال » اسمين غير مضاعفين (ئ) ، وندر عنن ووُطُط . ويحفظ في «فَعُل » و «فَعِل » و «فَعِيلة » مطلقا ، وفي «فَعيل » و «فاعل » و «فَعُل » و «فَعِل » أسماء (٢) ، ويجب في غير وفي « فُعال » و «فَعَل » أسماء (٢) ، ويجب في غير الضرورة (٧) تسكين عينه إن كانت واوا ، ويجوز إن لم

<sup>(</sup>١) في (ب): لأفعل فعلاء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (شع).

<sup>(</sup>٣) فى (ب): زغبوب، وفى (م، شع): رعبوب. وفى القاموس: الزعبوب بالضم اللئيم القصير كالأزعب جمعه زعب بالضم شاذ.

<sup>(</sup>٤) في (س) : غير مضافين ، وقال في (شع ) : ثبت هذا في نسخة البهاء الرقى وغيره .

<sup>(</sup>٥) سقط من (شع).

<sup>(</sup>٦) قال في (شع): سقط هذا من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٧) فى (شع) : فى غير ضرورة .

تَكُنْها ولم تضاعف ، وربما سكنت مع التضعيف ، فإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكين .

ومنها ( نُعَل ) وهو «لفُعْلة » و « نُعْلة » اسمين ، و « للفُعلي » أُنثى «الأفعل» ، ويحفظ (١) في نحو الرؤيا ونُوبة ، ولا يقاس عليهما ، خلافاً للفراء . ويحفظ أيضاً في تُعْلة (٢) وصفا ، ونحو تُخَمة و نُفَساء وظُبَة وعَجاية وقرية وحلية وعدو (٣) ، وأطرد عند بعض بني تميم (٤) وكلب في المضاعف المجموع على « فُعُل ». ومنها « فِعَل » وهو « لفعْلة » أسما تامًّا ،ويحفظ في «فعلَى » اسما ، ونحو «ضيعة » ولايقاس عليهما ، خلافاً للفرّاء . ويحفظ باتِّفاق في « فعْلة » واحد « فِعْل » ، والمعوض من لامه "تاء " ، وفى نحو معدة ، وقَشْع وهضبة وقامة وهدم وصورة وذربة وعدو وحِداًة ، وألحق المبرّد بفُعْلة وفِعْلَة « فُعْلا »و « فِعْلًا » مؤنَّثين ، ولا يكون « فعَل » ولا « فعال " » لما فاوُّه ياءٌ إِلَّا ماندر ک « معاد » (°)

(فصل) : من أمثلة الكثرة «فعال» ، وهو له فعُل» غير اليائيّ العين ، و «لفَعُل» أسماً غير مضاعف

 <sup>(</sup>١) في (د): ويحفظ أيضاً.

<sup>(</sup>۲) فى بعض النسخ : فى نحو فعلة .

<sup>(</sup>٣) قال في (شع): ثبت هذا في نسخة الرقى وغيره ، وسقط من بعض النسخ .

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ : عند بعض تميم .

 <sup>(</sup>٥) في (س) : كيمان ، وفي (م) : كعيار ، وفي (شع) : إلا ماشذ كيمار .

<sup>(</sup>٦) قال في (شع ) ثبت هذا في نسخة الرقى وغيره . واحترز به من نحو : تسيح وسياح .

ولا معتل اللّام ، و لفعلة ولاسم على « فعل » أو « فعل » أو « فعل » ما لم يكن كمُدْى أو حوت ، ولوصف صحيح اللّام (١) على « فعيل » أو «فعيلة » (٢) بمعنى فاعل وفاعلة ، أو على « فعيل » أو «فعيلة » أو «فعيلة » أو «فعلانة أو شعلان » أو «فعلانة أو شعلان » أو «فعلانة أو شعلان » ولم يجاوز في نحو طويل وطويلة إلّا للتصحيح (٣).

ويحفظ في «فَعُول» و «فعْلة» و «فَعِل» و «فَعِلة» و «فَعِلة» و «فَعِلة» و «فَعِلة» و «فَعَلله» أو «فَعَل » فير مضاعف، أو «فَعَل » في وسماعا في «فاعل» وصفاً غير مضاعف ولامعتل العين، وفي نحو وسماعا في «فاعل» وصفاً غير مضاعف ولامعتل العين، وفي نحو فريف فَصْلل وفوج وساق وبدرة وشُعبة وتُقنّة، وشذوذا في نحو ظريف

<sup>(</sup>١) في (شع) : صحيح العين .

<sup>(</sup>٢) فى (م) : أوفعلية .

<sup>(</sup>٣) في (د) ؛ إلا إلى التصحيح.

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الوزن من (س).

<sup>(</sup>o) سقط هذا الوزن والوزنان التاليان من (شع) وأمثلتها : برمة وبرام ، وربع ورباع وجماد .

 <sup>(</sup>٦) سقط من بعض النسخ ، وقال في (شع) : ثبت هذا في نسخة عليها خطه .
 ومثاله : رخل ، وهو الأنثي من ولد الضأن جمعه : رخال .

وأسِينة وحُصّ وآنسة (۱) ، وانفرد مقيساً بنحو كبد وبيت ومسموعا بنحو نُؤى وطلل (۲) وعناق وسماء وهراوة ، وفاق «فعالًا» في «فعل » و « فعل » المخالف مُدْيا ، وفاقه «فعال » في «فعل » غير المضاعف ، وشاركه شذوذاً في نحو ضيف، وقد تلحقهما التاء ، وقد يستغني عنهما به «فعيل » و «فعال » والأصح تلحقهما التاء ، وقد يستغني عنهما به هغيل » و «فعال » ، والأصح تلحقهما مثالا تكسير لا اسما جمع ، فإن دُكِّر «فعيل» كغُزَّى فهو آسم جمع .

(فصل) : من أَمثلة الكثرة « فُعَّل » ، وهو ل (هاعل » و «فاعل » و «فاعلة » وصفين ، وشاركه « فُعَّال » قياساً في المذكّر ، وسماعاً في المؤنَّث ، ويقلَّان في المعتل اللَّام ، ونَدَرَا في سخل (٣) ونُفَساء ، و « فُعَّل » في نحو أعزل وسَرُوء (١) وخريدة ، و « فُعَّل » في نحو أعزل وسَرُوء (١) وخريدة ، و « فُعَّال » في حَكَم ، وحفيظ .

ومنها «فَعَلة» لـ«فاعل» وصفا مذكَّرا صحيح اللَّام، ويقل فيما لا يعقل ، ونكر في نحو : خبيث وسيد وبَرَّ وخيّر وأَجوَق ودَنِغ (٠٠).

<sup>(</sup>۱) فى بعض النسخ : وأنيسة ، وفى القاموس : جارية آنسة طيبة النفس وفى (شع) : أنيسة جمعوها شذوذ ا على أنوس".

<sup>(</sup>٢) قال فى (شع ) : هذا إن لم يكن فيه تصحيف فيكون جمعهما على نؤوى وطلول .

<sup>(</sup>٣) فى(م) : سنحل . والسنحل الرجل الضعيف جمعه سُخَّل وسُخَّال .

<sup>(</sup>٤) في (س) بالشين المعجمة.

 <sup>(</sup>a) سقطت من (م، شع)، وفي (س): ذنغ بالمعجمات وفي هامش (د):
 رجل دمغ ككتف جمعه دمغة محركة ولم يتعرض الشراح لهذه اللفظة.

وفى القاموس : دنغ بالنون والغين المعجمة ككتف يجمع على دنغة محركة . وهم سفلة الناس وأرادلهم .

ومنها « ُفعَلة » لـ « فاعل » وصفاً لمذكّر عاقل معتل اللّام ، وندر في نحو : غوِيّ وعريان وعدوّ وهادر ورذي وباز .

ومنها «فِعَلة» لاسم صحيح اللَّام على «فُعْل » كثيراً ، وعلى «فُعْل » وقعة ، وهادر.

ومنها «فَعْلَى» لـ«فعيل» بمعنى مُمات أَو مُوجَع ، ويُحمل عليه مادل على ذلك من «فعيل» و «فَعِل » (۱) و «فَعْلان »، و «فَعِل » و «فَعْلان »، و «فَعْلان » و «فَعْل

ومنها فِعْلَى لحَجَل وظَرِبان ، ومنها « فُعَلاء » لـ «فعيل » وصفاً لمذكّر عاقل بمعنى « فاعل » أو « مُفعِل » أو « مُفاعِل » ، وحمل عليه خليفة وما دلّ على سجيّة (٣) حمدٍ أوذم من « فُعال » أو « فاعل » ، فإن ضوعف « فعيل » المذكور أو اعتلّت لامهلزمه « أفعلاء » ، فإلا ما ندر . ونَدَر « فُعلاء » (١) في رسول وودود وحدث ، وفي نحو سفيهة وأسير ، وسمح ، وخِلْم . ويحفظ « أفعلاء » في نحو نصيب ، وصديق ، وظنين ، وهيّن ، وقرّ ، وندر في صديق .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : وفعيل . ومثاله : زمن وزمني .

<sup>(</sup>٢) في (د، م) : في نحو: كيس وجمعه كيسي.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في (س) : أومدح.

 <sup>(</sup>٤) في (م) : وندر أفعلاء في نحو رسول ,

ومنها «فِعلان» لاسم على «فُعَل» أو «فُعال» أو «فُعل» أو «فُعل» مطلقا ، أو «فُعل» واوي العين ، ويحفظ في اسم على «فِعل» أو «فَعل» أو «فَعال» أو «فَعال» أو «فَعل» أو «فَعله» أو «فَعله» أو «فَعله» أو «فَعلل» ، وفي وصف على «فَعْل » أو «فَعلل» ، وفي وصف على «فَعْل » أو «فَعال » ، وندر في كروان ، وفلتان ، وضِفَنً .

ومنها « فُعْلان » لاسم على «فعيل » أو «فعل » صحيح العين ، أو « فعل » أو « فعل » أو « فعل فعلاء » ، ويحفظ في « فاعل » و « أفعل فعلاء » ، ونحو حُوار ، وزقاق ، وثني ، وقعيد ، وجَذَع ، ودَحْل (٢) . ومنها « فواعل » لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه ألف زائدة ، أو واو غير ملحقة بخماسي ، ويفصل عينه من لامه ياء و أن انفصلا في الإفراد ، وشذ نحو (٣) : دواخن وحوايج (١) ، وفوارس ، ونواكس (٥) .

ومنها «فَعالَى » لاسم على «فَعلاء » أو «فعْلى » أو «فَعْلى » ، ولوصف على «فُعْلى » أَو على «فَعْلان »

<sup>(</sup>١) زاد بعده في ( د ) : أو فعلة بضم الفاء .

<sup>(</sup>٢) فى بعض النسخ : رخل وجمعها فى القاموس رخلان بكسر الراء ، وأما دحل بالدال والحاء المهملتين وبفتح الدالوضمهافيجمع على دحلان ، وفى بعض النسخ بالحاء المعجمة وهو لا يوافق هذا الوزن. وقد اضطربت هذه العبارة فى (س).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (شع).

<sup>(</sup>٤) فى(م) : هوايج.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من بعض النسخ ، وقال في (شع) : ثبتت في نسخة البهاء الرقى وغيرها ،
 وهو جمع ناكس .

<sup>(</sup>٦) في (م) : فعلا ,

أو «فَعْلَى » ، ويحفظ فى نحو (١) حبط ، ويتيم ، وأيم ، وطاهر ، وعذراء ، ومهرى ، وشاة رئيس (٢) ؛ و « فُعالَى » فى وصف على « فَعْلَان » أو « فَعَلَى » راجح (٣) ، وفى غير يتيم ، من نحو قديم ، وأسير مستغنى به ، وفى غير ذلك مستغنى عنه .

ویغنی الفَعالِی عن الفَعالَی جوازا فی نُعْلَی وماقبلها ، ونحو: عذراء وَمهْرِی ، ولزوما فی نحو : حِذریة (۱) وسعلاة وعرقوة والمأقِی (۱) ، وفیما حذف أوّل زائدیه من نحو : حبنطی ، وعفرنی ، وعدولی ، وقهوباة ، وبُلهنیة ، وقلنسوة ، وخُباری ، وندر فی أهل ، وعشرین ، ولیلة ، وکیکة.

ومنها « فَعالِيّ » لثلاثيّ ساكن العين زائد آخره ياءٌ مشدّدة (١) لا لتجديد نسب (٧) ، ولنحو علباء ، و تُوباء ، و حَولايا ، ويحفظ في نحو صحراء ، وعذراء ، وإنسان و طَرِبان (٨) .

ومنها « فعايل » لـ «فعيلة » ، لابمعنى «مفعولة » ، ولنحو شمأل ، وجُرايض ، وقريثاء ، وبَرَاكاء ، وجَلولاء ، وحُبَارى ،

<sup>(</sup>١) سقطت من بعض النسخ.

<sup>(</sup>۲) فی (م) : ورئیس.

<sup>(</sup>٣) أى المضموم الفاء راجح على مفتوحها في نحو سكران وسكرى .

<sup>(</sup>٤) بالحاء المهملة والذال المعجمة ، وهي القطعة الغليظة من الأرض ، والأكمة الغليظة جمعها حذارى بكسر الراء ، وقد وردت في بعض النسخ بالخاء المعجمة والدال المهملة .

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : وأثافى .

<sup>(</sup>٦) في (د) : ياء زائدة .

<sup>(</sup>V) فى (شع ) : لالتحديد نسب ، بالحاء المهملة ، وفى بقية النسخ بالجيم المعجمة .

<sup>(</sup>٨) فى ( س ) : وضريان .

وحزابية ، إِن حذف مازيد بعد لاميهما<sup>(۱)</sup> ، وله هُعولة » ، و «فَعالة » و و فَعالة » و و فَعالة » و قديئبت انتفاء التذكير حفظ فيهن ، وأحقهن به «فَعول » ، وقديئبت له ولا «فَعال » و «فعيل » (٢) مذكرات ، وقد يثبت له فعيل » و «فعيل » و «مفعول » و «مفعول » ، ولنحو ضَرَّة ، و فَامرأة همّة (٣) ، وحُرّة .

(فصل): غير «فواعل» (أ) و «فعايل» من المساويهما في البنية لكل مازاد على ثلاثة أحرف، لابمدة ثانية ، ولابهمزة «أفْعل فعلاء» ، مستعملة أو مقدّرة ، ولا بعلامة تأنيث رابعة ، ولا بألف ونون يضارعان ألفى فعلاء فيما لم يشذ ، ولا يفك (أ) المضعّف اللهم في هذا الجمع إن لم يُفك (أ) في الإفراد مطلقاً ، خلافاً لمستثنى (لا) ما كان ملحقا ، ومارابعه حرف لين إنائد (٨) غير مدغم فيه إدغاماً أصليّا فصل في هذا الجمع ثالثه من آخره بياءٍ ساكنة (٩) ، وقد يعاقبها هاء التأنيث .

<sup>(</sup>١) في (شع): إن حذف ما بعد لاميهما.

<sup>(</sup>٢) فى (م) : ولفعيل مذكرات .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من (ب، م، شع) وصححها في (ص، ح).

<sup>(</sup>٤) فى بعض النسخ : غير فعايل وفواعل .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ولايذكر.

<sup>(</sup>٦) في (م) : إن لم يذكر.

<sup>(</sup>٧) فى بعض النسخ : لمستثن – بدون ياء.

<sup>(</sup>٨) سقطت من(شع) ، وأشار عند الشرح بثبوتها فى بعض النسخ .

<sup>(</sup>٩) نحو : بهلول وسربال وقنديل ، ونحو جديل تصغير جدول .

ويحذف من (١) ذُوات الزُّوائد (٢) ما يتعذَّر ببقائه أحدُ الثالين (٣) ، فإن تأتى بحذفِ بعض وإبقاء بعض ، أبقى ماله مزيّة في المعنى أو اللَّفظ ، وما لايغنى حذفه عن حذف غيره ، فإن ثَبَت التَّكافوُ فالحاذف مخيَّر ، وميم مُقَعنْسسِ ونحوه أولَى بالبقاء من الملحق (٤) ، خلافا للمبرّد .

ولا يعامل «أنفعال» و «أفتعال» معاملة «فعال» في تكسير ولا تصغير ، خلافاً للمازنيّ ، وإن تعذّر أحد المثالين ببعض الأصول حُذِفَ خامِسُها مطلقاً ، ورابعها إن وافق بعض الزَّوائد لفظاً أو مخرجاً ، ولا يعامل بذلك ماقبل الرَّابع ، خلافاً للكوفيّين والأَخفش . ولا يستبقى دون شذوذ في هذا الجَمْع مع أربعة أصول زائدٌ إلاأن يكون حرف لين رابعاً ، وجائز أن يعوّض ممّا حذف ياء ساكنة قبل آخر مالم يستحقها لغير تعويض ، وقد تعوّض هاء التأنيث من ألفه الخامسة ، وهي أحقُ بما حذف منه ياءُ النَّسب ، وتلحق لغير تعويض العجميّ كثيراً (٥) ، وغيره قليلًا .

(فصل) : تجوز مماثلة ما ماثَلَ «مَفاعيل» لـ «مَفاعل» ، وكذلك العكس (٦) في غير « فَواعل » مالم يشذَّ كسوابيغ ،

<sup>(</sup>١) في (س) : في .

<sup>(</sup>٢) في (م) : الزائد.

<sup>(</sup>٣) وهمأ موازيا فعالل وفعاليل.

<sup>(</sup>٤) فيقال مقاعس ، وهو مذهب سيبويه، والمبرد يقول : قعاسس .

<sup>(</sup>٥) کموازج وموازجة .

<sup>(</sup>٦) فى (شع) : وكذا العكس ، فيقال فى درهم وصيرف دراهم وصيارف أودراهيم وصياريف.

ورد غيره من مماثل «مفاعل» المعتل الأنجر إلى مماثلة «فعًالى» جائز ، ولا يفتتح هو ولامماثل «مفاعيل» بما لم يفتتح واحده ، ولا يختتم بحرف لين ليس في الواحد هو ولا ما أبدل منه ، وما ورد بخلاف ذلك فهو في الأصل لواحد قياسي مهمل أو مستعمل قليلا .

وقد يكون للمعنى اسمان ، فيُجمع أَحدُهما على مايستحقه الآخر ، ولا يقتصر فى ذلك على السَّماع ، وفاقاً (١) للفَرَّاءِ ، وربَّما قدر تجريدُ المزيدِ فيه فعُومل معاملةَ المجرّد.

( فصل ) : من أسماء (٢) الجمع مالا واحد له من لفظه ، وما له واحد ، فمن ذلك . «فَعْل » لنحو راكب ، وعائذ ، ونائحة ، وتمرة ، وألَّة ، وزَنجى ، و «فَعْلة » لنحو راجل ، وكمء ؛ و «فَعَل » لنحو خادم ، ورائح ، وغائب ، وناشئة ، وأديم ، وبعيد ، وعمود ، وإهاب ، وحلقة ، وشجرة ، وفاقة ، وحبشى . ومنها «فُعْلة » لنحو صاحب ، وفاره ، وأخ . ومنها «فَعِل » لنحو : نَبقه ، ولَبنة ، وظربان . ومنها «فعيل » المذكر لنحو ضأن ، ويد ، ومعز ، وغاز ، وجريدة ، وسفينة . ومنها «فَعلاء » لنحو قصبة ، وكبنة ، وطَرفاء ، وشيء . ومنها «مَفْعولاء » لنحو قصبة ، وحَلِفة ، وطَرفاء ، وشيء . ومنها «مَفْعولاء » لنحو بعل ، وشيخ ، وعلج ، وكبير ، وأتان .ومنها «مَفْعولاء »

<sup>(</sup>١) فى (م): خلافا للفراء.

<sup>(</sup>٢) فى (م) : من أمثلة الجمع .

لنحو سَمُرة ، وعبد . ومنها « مفعّلة » لنحو عبد ، وسيف ، وشيخ (١) ، وأسد . ومنها مايوحد بالتاء من «فعال » و «فعال » و « فَعال » و «فَعلي » و « فعلي » و «فُعلي » و «فُعالي » وغير ذلك. ومنها « فَعالة » لنحو صاحب ، وقريب ، وجمل (٢) . ومنها « فعالة » لنحو جَمَل ، و « فَعْلان » لنحو مَرجانة وصِنْو . وأَقربها من الاطِّراد الموحد بالتاءِ أسماً لمخلوق مُبايناً لـ«فُعْلَى» و « تُفعَالى » (٣) وشبههما ، وأغربها أروَى ، وبَلَصُوص ، وعُراعِر. (فصل) : يجمع العَلَم ٱلمرتجَل والمنقول من غير ٱسم جامد مستقرّ له جمع جمع مُوازنهِ أَو مقاربه من جوامد أسماء (١) الأُجناس الموافقة له في تذكيرِ وتأنيث ، ولا يتجاوز (٥) بالمنقول من جامد مستقر له جمع ما كانَ له ، فإن لم يستقر له جمع تُعومِل معاملَة ما أستقر له جمع من أشبه الأسماء به.

ويُستغنَى عن التَّثنية والجمع بخلف في نحو «سيبويه» و «بعْلَبَك» ، وباتفاق في الجملة وشبهها ، بأن يضاف إليه « ذو أو ذات » مثنًى أومجموعا ، وكذلك المُعرَب بإعراب المثنَّى والمجموع على حده ، إلَّا ماندر كاثنين وأثانين وأثانين . ويُتَحيَّل

<sup>(</sup>١) سقط من (م) : وشيخ . وفي (ص) : لنحو سيف وشيخ وعبد وأسد .

<sup>(</sup>٢) سقط من (م): وجمل ، وسقطت العبارة كلها من (شع).

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الوزن من (س).

<sup>(</sup>٤) في (شع): من جوا مد الأسماء.

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : ولم يتجاوز.

<sup>(</sup>٦) قال في (شع): ثبت هذا الاستتناء في نسخة عليها خطه.

لما أُوهم جمعُه فى وجه يلحقه بنظير . ويستغنى بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه ، وكذا ماليس فيه التباس من أسماء الأجناس .

ولا يقال في ابن كذا (١) وأَخي كذا ، وذي (٢) كذا ، ممّا لايعقل إِلّا بنات كذا ، وأخوات كذا ، وذوات كذا ، وقد يُجمَع المضافُ والمضافُ إليه من الكُني ، وإن كان المضافُ إليه أو أبّا أو أمّا استغنى بجمعِه (٣) غالباً على مثال «مفاعل» أو «مفاعلة» ، أو بالواو والنون (١) ، وقد يجمع بالألف والتاء.

( فصل ) : يُجمَع ( ) اسم الجمع وجمع التكسير غير الموازن ( مفاعل ) أو ( مفاعيل ) أو ( فَعَلة ) أو ( فُعَلة ) أو ( فُعَلة ) أو ( فُعَلة ) أو ( أفعَلة ) الم يشتيان له ( ) ، جمع شبيهيهما ( ) من مثل الآحاد ، وربّما جمع جمع ( ) تصحيح موازن ( مفاعل ) أو ( أفعُل ) بالألف والتاء ، والواو والنون ، وقد يجمع ( أفعال ) و ( أفعلة ) ، بالألف والتاء ، ( ) و ( فُعَل ) بالواو والنون ، ويستغنى ( ) )

<sup>(</sup>۱،۱) فی (شع) : أوأخی كذا أو ذی كذا .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : استغنى غالباً بجمعه .

<sup>(</sup>٤) فى(س) : أويجمع بالواو والنون .

<sup>(</sup>٥) في (ج، ح، ص، م) : يكسر.

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الحكم من بعض النسخ . وفسره فى (شع) بأنهما يجمعان لقصد المعنى المراد عند تثنيتهما وهو اختلاف النوع .

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ: شبههما.

<sup>(</sup>٨) سقط من بعض النسخ : جمع تصحيح .

<sup>(</sup>٩) كأبناء وأبناوات وأعطية وأعطيات .

<sup>(</sup>۱۰) فی (م) : وقد یستغنی .

بلفظ ألواحد عن الجمع مع الألف واللَّام (١) والنفي وشبهه (٢) كثيراً ، ودون ذلك (٢) قليلا ، فإن أُضيفَ إليه العدد أوقصد معنَى التَّثنيَة تطابق اللَّفظ والمعنى (١) غالباً.

 <sup>(</sup>۱) كقولهم : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض .
 (۲) النفى نحو : ما قام أحد إلا زيد ، وشبهه نحو : هل قام أحد إلا زيد ؟

<sup>(</sup>٣) أى دون الثلاثة المذكورة نحو : «علمت نفس» ، و« تمرة خير من جرادة : أى كل نفس وكل تمرة .

<sup>(</sup>٤) فيقال : ثلاثة رجال ، لا ثلاثة رجل.

# ٧٥ \_ باب التصغير (١)

يصغّر الاسم المتمكن (٢) الخالى من التوغّل فى شبه الحرف، ومن صِيع (٦) التصغير وشبهها ، ومنافاة معناه ، بضم ً أوله وفتح ثانيه ، وزيادة ياء ساكنة بعده ، يحذف لها أوّل ياءين ولياها ، ويقلب ياء ماوليها من واو وجُوبا إن سكنتأو اعتلّت أو كانت لامًا ، وأختيارا إنْ تحرّكت لفظاً فى إفراد وتكسير ، ولم تكن لاما .

ويُجعل المفتوحُ للتَّصغير واواً وجوباً إِن كان منقلِبا عنها ، وو أَلفاً زائدة أو مجهولة الأَصل أو بدل همزة تلى همزة ، وجوازاً مرجوحاً إِن كان ياءً أو منقلباً عنها . وللمجموع (أ) على مثال « مفاعل » أو «مفاعيل » من هذا الجعل الواجب ما للمصغر ، ويكسر ما ولى ياء التَّصغير غير آخر ولامتَّصل بهاء التأنيث أواسم منزل منزلتها ، أو ألف التأنيث أوالألف قبلها ، أو ألف «أفعال »(6)

 <sup>(</sup>١) ويقال أيضاً : التحقير : ويكون لمعان : تحقير شأن الشيء أو ذاته أو تقليل كميته وزمانه ومسافته ومنزلته . وقيل : يأتى للتعظيم .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د، س، شع).

<sup>(</sup>٣) في (م) : ومن صيغة.

<sup>(</sup>٤) فى (شع ) : وللجمع .

<sup>(</sup>٥) فيفتج المتصل بهذا كله نحو : ثميرة فى ثمرة، وبعيلبك فى بعلبك ، وحبيلى فى حبلى، وحميراء فى حمراء ، وأحيمال فى أحمال .

جمعاً أو مفرداً (١) ، أو ألف ونون مَزيدَتَين (٢) لم يُعلم (٣) جمعاً أو مفرداً لا يعلم (٣) جمع ماهما فيه على « فَعالين » دون شذوذ إِلَّا في حالِ لايصغَّر فيها .

ويتوصَّل إلى مثال « فعينل » فى الثُّنائى برد ما ُحذِف منه إن كان منقوصاً (١) ، وإلَّا فإلحاقه بدم أولى من إلحاقه بأف (٥) ، ولا اُعتداد بما فيه من هاءِ تأنيث أو تائه.

وتُزال أَلف الوصل ممّا هي فيه ، وإِن تأتَّى « فُعَيل » بما بقى من منقوص لم يردّ إلى أَصله ، وما شذ (٦) رَدُّه لم يُقَسْ عليه ، خلافاً لأَبي عمرو .

ويتوصَّل إلى مثال « فعيْعل » (٧) أو « فعَيْعِيل » فيمايكسر على مثال « مفاعل » أو « مفاعيل » بما تُوصِّل إليهما فيه ، وللحاذف فيه (٨) من الترجيح والتخيير ماله في التكسير . إلَّا أنَّ هاءَ التأنيث ، وألفَه الممدودة ، وياءَ النَّسب ، والأَلفَ والنون المزيدَتين بعداً ربعةِ أحرفِ فصاعداً لا يُحذفن في التَّصغير والنون المزيدَتين بعداً ربعةِ أحرفِ فصاعداً لا يُحذفن في التَّصغير

<sup>(</sup>١) سقط لفظ « جمعا » من ( م ) وفى بعض النسخ : جمعاً وإفراداً ، وقال فى (شع) : ثبت قوله : جمعاً أومفرداً فى نسخة الرقى .

<sup>(</sup>٢) في (م) زائدتين.

<sup>(</sup>٣) في (c) ما لم يعلم .

<sup>(</sup>٤) المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف كعدةوسنة ويد .

<sup>(</sup>٥) أي وإلا يكن منقوصاً بل هو ثنائي بالوضع كمن وعن .

<sup>(</sup>٦) في (د) : وما يشذ .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ج) وفى بعض النسخ: فعيل.

أي في التصغير . وقد سقطت « فيه » من بعض النسخ .

ولايعتدُّ بهنَّ ، وتُحذَف واو جلُولاء وشبهها ، خلافاً للمبرّد ،ونحو (١): ثلاثين مطلقاً ، وظريفين علما ، ملحق بجلولاء .

( فصل ) : يرد إلى أصله فى التّصغير والتكسير على مثال «مفاعل » أو « مفاعيل »أو « أفعال » أو « أفعلة » أو « فعال » ذوالبدل الكائن آخِراً مطلقاً ، فإن لم يكن آخرا فيشترط كونه (٢) حرف لين بدل غير (٣) همزة تكى همزة .

وما ورد بخلاف ذلك فمن مادّة أُخرى (١) ، أو شاذ ، ولا تُغيَّر تاء مُتَّعِد ومُتَّسر (٥) ونحوهما ، خلافاً لقوم . وإِن صغِّر ذو القلب أَو كُسِّر فعلى لفظِه لا أصلِه .

(فصل): تلحق تاء التأنيث في تصغير مالم يشذَّ من مؤنَّث بلا علامة ، ثلاثي أو رباعي بمدَّة (٢) قبل لام معتلِّه (٧) ، إن لم يكن مصدرًا (٨) في الأصل ، ولا اسم جنس مذكَّر الأصل . ولا اعتبار في العلم بما تُقِل عنه من تذكير أوتأنيث ، خلافاً لابن الأنباري ، ولا تلحق دون شُذوذ غير ماذكر إلَّا ماحذف منهألف

 <sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة كلها من بعض النسخ ، ونبه في (شع) إلى أنها ثبتت في نسخة البهاء الرقى ، وجاءت في ( د ) قبل الحلاف .

<sup>(</sup>٢) في (د) : فيشترط في ردّه إلى أصله كونه .. الخ .

<sup>(</sup>٣) سقط لفظ «غير» من (د).

<sup>(</sup>٤) زاد بعدهذا في (م) : أو تغيرتاء.

<sup>(</sup>٥) فى(د) : ولا متسر.

<sup>(</sup>٦) في (س): فمده.

<sup>(</sup>٧) نحو سماء أصله سماو فإذا صغر قيل: سمية.

<sup>(</sup>٨) فى (س ، وج) : إن لم يكن اسم جنس ,

التأنيث (1) خامسة أو سادسة ، ولا تُتحذف الممدودة فيعوض منها ، خلافاً لابن الأنباري . وتُحذف تاء ما سمّى به مذكر من بنت ونحوه بلا عوض .

(فصل): تُصغّر أسماءُ الجموع وجموع القِلة ، ولايصغّر جمع كثرة تصغير مُشاكلِه من الآحاد خلافاً للكوفييّين ، بل مع الردّ إلى تكسير قلّة (٢) أو تصحيح مفرد (٣) المذكور (٤) إن كان لمذكّر عاقل مطلقاً (٥) ، وإلّا فجمع تصحيح الإناث مطلقاً . وإن كان جمعاً مكسراً على واحد مهمل وله واحد مستعمل ردّ إليه لا إلى المهمل القياسيّ (١) ، خلافاً لأبى زيد ، فإن لم يكن له واحدٌ مستعمل ردّ إلى المهمل القياسي ، وعُومِل معاملة مستعمل ، وسريّيل في سراويل أجود من سُريّيلات ، معاملة مستعمل ، وسريّيل في سراويل أجود من سُريّيلات ، ويقال في ركب وسفير ، لارويكبون ، ومسيفرون (٢) ، خلافاً لأبى الحسن .

(فصل) : قد يُستغنى بمصغَّر عن مكبَّر ، وبتصغيرمهمَل عن تصغير مستعمل ، وبتصغير أحدِ المترادِفين عن تصغير

<sup>(</sup>١) في (د، شع): ألف تأنيث.

<sup>·</sup> غلة · (م) غلة ·

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ج، د، ص، م) کلمة : « مفرد».

<sup>(</sup>٤) في (ج، د، س، شع) : الذكور

<sup>(</sup>٥) أى سواء أكان المفرد يجمع مكبره بالواو والنون أم لا، وسواء أكان له جمع قلة أم لا، فيقال في زيود مثلا : زييدون ، وفي غلمان : غليمون .

 <sup>(</sup>٦) سقط من (م): « لا إلى » ، ومن (شع) ; لا إلى المهمل القياسي ؟

<sup>(</sup>٧) في (س): ولا مسيفرون,

الآخر ، ويطَّرد ذلك فيهما جوازاً إِن جمعهما أَصل واحد ، وقد يكون للاسم تصغيران : قياسيّ وشاذ .

(فصل) : لا يصغّر من غير المتمكِّن إِلَّا «ذا » و «النّيا » و «الذيّا » و «النّيا » و «النّيان » و «النّيا » من التنبيه (١٠) و «النّيا » النّيا » ا

<sup>(</sup>١) فى(م) : واللياء واللياء .

<sup>(</sup>٢) في (د، ص، م): في اللذين.

<sup>(</sup>٣) فى(م) : واللتيان . وبعدها فى (ص) : أو اللَّوَيْتَا

<sup>(</sup>٤) في (م): ثلاثة .

<sup>(</sup>٥) في (س، شع) : الألف.

<sup>(</sup>٦) سقط هذا من بعض النسخ – ونبه في (شع) إلى أنه ثبت في نسخة البهاء الرقى ، ووضحه بقوله : والضمير للضم الحاصل بالتصغير.

<sup>(</sup>٧) فى بعض النسخ : ولأوليا وأولياء .

<sup>(</sup> ٨ ) فى ( س ) : التثنية .

<sup>(</sup>٩) في (س) : التكثير.

<sup>(</sup>١٠) في (م): أنغة . وقد حكاها الأخفش في الأوسط سماعا . (شع) ,

(فصل): تصغير الترخيم جَعْلُ المزيدِ فيه مجرَّداً معطًى ما يليقُ به من «فعيل » أو «فعيعل » (١) ، ولايخصّ الأَعلام خلافاً للفَرَّاء ، ولايستغنى «فعينل » عن هاءِ التَّأنيث إِن كان لمؤنَّث (٢) ، ولا يَمتِنع صرفُه إِن كان لمذكر (٣) ، وقد يحذف لهذا التصغير أصلُ يُشبه الزائد (١) .

<sup>(</sup>۱) فى (د): أو فعيعيل. وقد سمى بتصغير الترخيم لأن فى حذف الزائد تسهيل الكلمة بتقليل لفظها وهو معنى الترخيم لغة.

<sup>(</sup>۲) فيقال فى تصغير سعاد وحمراء وحبلى لمؤنثات : سعيدة وحميرة وحبيلى ، أما لوسمى بها مذكر فلا تدخل الناء ، وكذا صفات المؤنث الخالية من الناء كطامث وضامر ونصفاء يقال فيها : طميث وضمير ونصيف .

<sup>(</sup>٣) فيقال فى تصغير أحمد تصغير ترخيم : حُمَيْدُ مصروفا .

<sup>(</sup>٤) نحو : بريه وسميع في إبراهيم وإسماعيل.

## ٧٦ \_ باب التصريف

التصريف (۱) عِلمٌ يتعلَّق بِبنية الكلمة (۲) وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك . ومتعلقه من الكَلِم الأسماء المتمكِّنة ، والأفعال المتصرفة ، ولها الأصالة فيه (۳) ، وماليس بعضه زائداً سمِّى (۱) مجردا ، ولايتجاوز خمسة أحرف إن كان اسما ، ولا أربعة إن كان فعلا ، ولاينقصان عن ثلاثة ، والمريد فيه (۱) إن كان اسما لم يتجاوز (۱) سبعة (۷) إلا بهاء التأنيث ، أو زيادتى التَّنية ، أو التَّصحيح (۸) ، أو النسب ، وإن كان فعلا لم يتجاوز ستَّة إلا بحرف التنفيس النسب ، وإن كان فعلا لم يتجاوز ستَّة إلا بحرف التنفيس التأنيث أونون التوكيد .

( فصل ) : الاسمُ الثلاثي المجرّد مفتوح الأُوّل ، ساكنُ الثاني أومفتوحه أو مكسوره أو مضمومه ، ومكسور الأُوّل ساكنُ الثاني أومفتوحه أومكسوره ، ومضموم الأُوّل ساكنُ الثاني أو مفتوحه أو مضمومه ، ونَدَر مكسورُه . والرُّباعيّ المجرد

<sup>(</sup>١) في (س) : هو علم ، وفي (ج، م) : وهو علم .

<sup>(</sup>٢) أى صيغتها . قال فى (شع) : والأولى أن يقال : علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب .

<sup>(</sup>٣) في (شع) : في ذلك.

<sup>(</sup>٤) في غير (ص، ح): يسمى مجرداً.

<sup>(</sup>۵) سقطت من ( د، شع) .

<sup>(</sup>٦) فى(شع) : لا يتجاوز .

<sup>(</sup>٧) نحو: اشهيباب مصدر اشهاب .

<sup>(</sup>٨) فى(م) : أو الجمع .

مفتوح الأوّل والشالث أو مكسورهما(۱) أو مضمومهما ، ومكسور الأوّل مفتوح الثّاني أو الثالث . وتفريع « فُعْلَل »على « فُعْلَل »على « فُعْلَل » الظهر من أصالته ، وفُرّع « فَعَلْل » على « فَعَلْل » و « فُعَلِل » و « فُعِلْ »

(فصل): استثقل تَماثُل أَصلين في كلمة ، وسهَّلهُ كُونُهما عيناً ولاماً ، وقلَّ ذلك فيهما حرفَىْ لِين ، أَو حلقيّين ، وَفُهما عيناً ولاماً همزتين ، وعزَّ (١) كونُهما هاءَين ، ونحو (٧)

<sup>(</sup>١) فى (ح ، شع ) : ومكسور هما .

<sup>(</sup>۲) سقط هذا الوزن من(شع) ومن بعض نسخ التسهيل ، ومثل له فى (شع) بنحو خنثر كجعفر وزبرج وبرعم ، وفى (ص) : وفُعْليل وفَعْليل ...

<sup>(</sup>٣) في (د) : فعاليل.

<sup>(</sup>٤) سقطت عبارة الحلاف من بعض النسخ ، وقال فى (شع) : وفى نسخة عليها خطه ذكر الحلاف بدلا من قوله : وفاقا للفراء... الخ .

<sup>(</sup>٥) فى (شع) : أوشبيه الحرف نحو : من وكم .

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه العبارة من (م، شع) وقد أشار فى (شع) إلى أنها ثبتت فى بعض النسخ، ومثل لها بقوله: ومن كلامهم: كل شيء مهه، ما النساء وذكرهن. أى كل شيء يسير... والمهه والمهاه الطراوة والحسن.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه العبارة من (ج، س، م، شع).

قلق قليل ، وقلَّ كون الفاءِ واللاَّم حلقيين (١) ، وأقلُّ منه نحو نحو كوكب (٢) ، وأقلُ منه نحو بَبْر (٣) ، وأقلُ منه نحو بَبْر (٣) .

والأَظهر كون الياء والواو نظيرتيه في التأليف من ثلاثة أمثال ، وإن تضمّنت كلمة ياءً وواوا أصليّين لم تتقدَّم الياءُ إلاَّ في يوح ويوم وتصاريفه .

وواو حَيَوان ونحوه بدلٌ من ياءٍ على رأى الأَكثرين . وقلَّ بابُ ويح ، وكثر باب طويت ، فائقاً () بابَ «قوُّ ، فالحَمْل عليهما عليه عند خفاءِ الأصل أولى ، وأنيت () ، فالحمل عليهما أولى من بابى : «قوً » و «أجاٍ () » ، واستغنوا في باب «قوً » « بفعِلَ » عن «فعَلَ » و «فعَلَ » ، فإن اقتضَى ذلك قياسً رفض .

ويماثل كثيرًا ثالثُ الرّباعي أُوّلَه ، ورابعُه ثانيَهُ ، وأُهمِل ذلك مع الهمزة فاءً ، وقَلَّ مع الياءِ مطلقاً ، ومع الواو عينا ، فإن (^) كانت في فعل لم تقلب أَلفاً ، وما أوهم

<sup>(</sup>١) فى (د، م) : حلقيتين : نحو : أجأ أحد جبلي طبيء.

<sup>(</sup>٢) في (س) : مُوكب.

<sup>(</sup>٣) في (د) : بيبر :

<sup>(</sup>٤) مما فاؤه وعينه ولامه من جنس واحد . يقال : غلام ببة أى سمين ومنه : زززته اى صفعته . (شع ) .

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة والتالية من (ب، ود، وهامش ص) وسقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه العبارة من (ب) وذكرت في بقية النسخ وفي العبارتين اضطراب ظاهر .

<sup>(</sup>٧) فى بعض النسخ : وأجىء .

<sup>(</sup>٨) في بعض النسخ : وإن .

ذلك فأُصله الياءُ ك «حَاحَيْت » ، خلافاً للمازنيُّ .

ويسمَّى أوّل الأُصول فاءً ، وثانيهما عَيْناً ، وثالثها ورابعها وخامسها لامات ، لمقابَلتها في الوَزْن بهذه الأَحرف ، مُسوَّى بينها في الحالِ والمحلِّ ، ومصاحبة زائد سابق أو لاحق ، وما لم تَبِنْ زيادتُه بدليل فهو أصل .

والزائد<sup>(۲)</sup> بعض « سألتُمونيها » أو تكرير عينٍ أو لام ، أو عين ولام ، مع مباينة الفاءِ ، أو فاء وعين مع مُباينة اللاَّم ؛ وإذا<sup>(۳)</sup> كان الزائد من « سألتمونيها » قُوبل فى الوزن بمثله ، وإلاَّ فبما يقابل الأَصل من فاءِ وعينٍ ولام ، خلافاً لمن يقابل بالمِثل مطلقاً .

(فصل): لأصالة الفعل في التصريف زيد قبل فاء ثُلاثيه إلى ثلاثة ، وقبل فاء رباعيه إلى آثنين ، ومنع الاسم من ذلك مالم يشاركه لمناسبة ، أو يكن ثلاثيًا والمزيد واحد (١). وشَذَّ «إِنْقَحْلُ » و « إِنْزَهْوُ » و « يَنْجَلِبُ » و « إِستبرق » .

ومنتهى الزِّيادة في الثَّلاثيِّ من الأَفعال ثلاثة ، ومن الأَسماء أُربعة ، وفي الرِّباعيِّ من الأَفعال اثنان ، ومن الأَسماء ثلاثة ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : بينهما .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : والزوائد .

<sup>(</sup>٣) في (م): وإن كان:

<sup>(</sup>٤) في (م) : واحداً :

وقد يجتمع في آخر الاسم الثلاثيُّ ثلاثة وأُربعة ، وفي آخر الرباعيّ ثلاثة ، ولم يُزد في الخماسيّ غير حرف مَدُّ قبل الآخِر أو بعده ، مجرّدا ، أو مشفوعاً بهاء تأنيث (١) . وندر قرَعْبَلانة وإصْطفْلينَة (٢) وإصْفَعِنْد .

(فصل): أهمِل من المزيد فيه «فِعْوِيل » و «فَعُولى » ، و «فَعُولى » ، و «فَعُولى » ، و «فَعُدال » غير مضعف (٢) إلا عَدُوكَل وقهوباة ، و «فِيعال » غير مصدر ، إلا ناقة ميلاعاً (٥) ، و «فِيعال » غير مصدر إلا الديداء (٢) ، و «فِعْلل » مضعف الأوّل والثاني غير مصدر إلا الديداء (٢) ، و «فَوْعال » و «إفْعِلة » و «فِعْلي » أوصافاً ، إلا ما ندر كضيزى وعِزْهي ، و «فَيْعِل » في المعتل دون ألف ونون ، و «فَيْعِل » في الصحيح مطلقاً ، إلا ما ندر كعين وبيئس (٧) ، وطَيْلِسان في لغة ، وندر فَعْيل ، و كثر فِعْيل .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : بهاء التأنيث .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : إسطفلينة . بالسين .

<sup>(</sup>٣) في (شع): مضاعف.

<sup>(</sup>٤) فى القاموس : ناقة بها خز عال أى ظلع ، وليس فعلال من غير المضاعف سواه وقسطال وخرطال . انتهى .

<sup>(</sup>٥) أي سريعة من الملع وهو السير الخفيف.

<sup>(</sup>٦) فى (س) : الزيداء ، وفى (شع) الديراء. قال فى (شع) : قال أبو عمرو : الدَّاداء والديداء آخر الشهر .

<sup>(</sup>V) فى (ج، س) : وبيس بثرك الهمزة ، وفى (شع) لفظة غير واضحة وقال فى شرحها : وهذه إحدى القراءات فى : « بعذاب بثيس » وفيها اثنتان وعشرون قراءة .

<sup>(</sup>٨) فى (شع) فيعل ، ومثل له بنحو : صهيد اسم موضع . وفى (هامش ح وص) وأشا إليه فى (شع) بأنه فى نسخة عليها خطه بدل قوله : وندر فعيل .. الخ.. :

ر وأ همل فَعَيْل دون فعيْل وفُعَيْل ، .

(فصل): يُحكم بزيادة ما صَحِب أُكثر من أُصلين من أُلف أو ياءٍ أو واو غير مصدَّرة أو همزة مصدَّرة أو مؤخَّرة هي ألف أو ياءٍ أو واو غير مصدَّرة أو همزة الله يعارض دليل أو نون بعد ألف زائدة أو ميم مصدَّرة إن لم يعارض دليل الأصالة كملازمة ميم «مَعَد» في الاشتقاق ، وكالتَّقدم على أربعة أصول في غير فعل أو اسم يشبِههُ (۱) ، فإن لم تَثبُت زيادة الأَلف فهي بدل لا أصل إلا في حرف أو شبهه .

وزيدت النونُ أيضاً باطِّراد في « الانفعال » و « الافعِنْلال » وفروعهما ، وفي التَّثنية والجمع وغيرهما مما سبق ذكرُه ، وساكنة مفكوكة بين حرفين قبلَها وحرفين بعدَها ، والتاء في المضارع (٢) و « التفعّل » و « التفاعل » و « التفعلل » و « والافتعال » وفروعن ، وفي « التَّفعيل » و « التفعال » ، ومع السين في «الاستفعال » وفروعه ، والهاء وقفاً في مواضع يأتي ذكرها ، واللام في الإشارة كما سبق .

وتَقِسَلُّ زيادةُ ما قُيِّد إِن خَلاَ من القيد (٣) ، ولا تقبل زيادته إِلاَّ بدليل جلى كلزوم كون الثانى من نحو: «كِنْثَأُو »(١) أحد « سأَلتُمُونيها »(٥) ، وكسقوط همزة « شَمْأًل »

<sup>(</sup>١) في (د) شبهه.

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ « المضارع » من (س ، م ، شع ) :

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من (شع).

<sup>(</sup>٤) فى (م) : كتشاف . والكنثأو بالتاء والناء العظيم اللحية

<sup>(</sup>٥) فى (د، شع): أحد حروف سألتمونيها.

و « شَأْمَل » و « احبَنْطاً » في الشمول والحبط ، وميم « دُلامِص » و « زُرقُم » في الدَّلاصة والزُّرقة ، ونون «رَعْشَن » و «بلَغْن » في الرعش والبلوغ ، وهاء « أُمّهات » و «هِبْلَع » و « أهراق » في الأُمومة ، والبلع ، والإراقة ، ولام «فَحْجَل » و « هِدْمِل » (۱) في الفحج والهدم ، وسين «قُدْموس » و « أسطاع » في القدم والطاعة . و كازوم عدم النظير بتقدير أصالة (۲) نون نرجس ، وعُرُنْد ، وكنَهْبُل وإصفعنْد و خُبَعْثِنة وخُنَبْتنة (۳) وهُندَلِع ، ولام وَرَنْتَل وعقرطل ، وتاءِ تَنْضب وتُدرأ وتُجْبب (۱) وعزويت ، وما ثبتت زيادتُه بعدم النظير فهو زائد وإن وجد وعزويت ، وما ثبتت زيادتُه بعدم النظير فهو زائد وإن وجد وتقدير الأصالة .

(فصل): إِنْ تضمّنت كلمةٌ متباينين ومتماثلين ولم تثبت زيادة أحدِ المتباينين فأحدُ المتماثلين زائد ، إِن لم يماثل الفاء ولا العين المفصولة بأصل ك « حَدْرَد » ، فإِن تماثلت أربعة ولا أصل للكلمة غيرها عمّتها الأصالة مطلقاً ، خلافاً للزجّاج (٥)

<sup>(</sup>١) في (م): هرمل.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) ثبتت فى ( ص ، ح ) وفسرها بالمرأة السوداء ، وثبتت فى نسخة البهاء الرقى ، وسقطت من بعض النسخ ۽

<sup>(</sup>٤) في (شع): تخبب بالحاء المعجمة ، بطن من كندة ؟

<sup>(</sup>٥) فى (شع): خلافا للكوفيين والزجاج ، ثم قال: ظاهر هذه النسخة أن مذهب الزجاج والكوفيين واحد، وثبت فى نسخة أخرى: خلافا للزجاج فى نحو كبكبة.. الخ ،

فی نحو «کبگبة» ممّا یفهم المعنی بسقوط ثالثه ،ولیس الثالثُ بدلاً مِن مثل الثانی ، خلافاً للکُوفیین (۱) ، فإن کان للکلمة أصلُ غیرُ الأربعة حُکِم بزیادة ثانی المتماثِلات وثالثِها فی نحو: «صمحمح» ،وثالثها ورابعها فی نحو: «مَرْمَرِیس» ، وثانی المثلین أولی بالزیادة فی نحو (۲) « ٱقْعَنْسَسَ » لوقوعه موقع ألف «احْرَبْنی » ، وأوّلهما أولی فی نحو «عَلّم» لوقوعه موقع ألف فاعل ویاءِ فَیْعل و واو فَوْعل ، وإن أمکن جعلُ موقع ألف فاعل ویاءِ فَیْعل و واو فَوْعل ، وإن أمکن جعلُ الزّائد تکریرًا أو من «سألتمونیها» رجح ما عضد (۱) بكثرة النظیر إن لم یمنع آشتقاق أو ما یَجری مَجراه .

(فصل): ما آخِرُه همزةً أو نونٌ بعد ألف بينها وبين الفاء حرفٌ مشدَّد أو حرفان أحدُهما لين فمحتمل لأصالة الآخر وزيادة أحد المثلين أو اللَّين ، وللعكس ، ما لم يهمل أحد البنائين أو الوَزْنين أو يقل نظيرُ أحد المثالين ، ويتعيّن اعتفارُ قِلَّة النظير إن سلم به من ترتيب حكم على غيرِ سبب ، وتترجّح زيادة ما صدر من ياءٍ أو همزة

<sup>(</sup>۱) هذه النسخة على أن الزجاج يخالف غيره من البصريين فى أن هذا من الرباعى وكذا الكوفيون ، إلا أن الكوفيين يقولون : النالث بدل من مثل الثانى ، والزجاج لا يقول ذلك ، فيكون فى المسألة ثلاثة أقوال .

<sup>(</sup>٢) سقطت من بعض النسخ :

<sup>(</sup>٣) فى بعض النسخ : ما عضده كثرة النظير .

<sup>(</sup>٤) فى (شع) : والعكس.

<sup>(</sup>٥) فى نسخة الرقى وفى بعض النسخ : أحد التأليفين .

أُو ميم على زيادة ما بعدُه من حرفِ لينٍ أُو تضعيف ، فإنْ أُو ميم على زيادة ما بعدُه من حرفِ لينٍ أُو عدم نظير حُكم أُدّى ذلك إلى شذوذِ فَكُ أُو إعلال أو عدم نظير حُكم بأصالة ماصدر ، مالم يؤدِّ ذلك إلى استعمال ما أُهمل من تأليف أو وزن «كمحبب» و «يأجج» .

( فصل ) : الزائدُ(١) إِما للإِلحاق(١) وإِمّا لغيرِه ، فالّذى للإِلحاق ما قُصِد(١) به جعلُ ثلاثی اَو رباعی موازنا لما فوقه ، للإِلحاق ما قُصِد(١) بحُكم مُقابِلِه غالباً(١) ، ومُساویا له مطلقا في تجرّده من غير ما يَحصُل به الإِلحاق وفي تضمُّن زيادته إِن كان مزيدًا فيه ، وفي حكمِه ووزنِ مصدره الشائع إِن كان فعلاً . ولا تلحق الأَلفُ إِلا آخرةً مبدلةً من ياء ، ولا الهمزة أوّلا إلا مع مساعد كنون(١) « أَلَنْدد » وواو « إِدْرَوْن » . ولا إلحاق في غير تدرّب وامتحان إِلا بسماع(١) .

<sup>(</sup>١) في (د) : الزيادة .

<sup>(</sup>٢) في (د) : لإلحاق.

 <sup>(</sup>٣) قال فى (شع) : فى هذا التعبير تجوز ، والعربى لم يقصد ذلك وإنما هو اعتبار نحوى ،
 والوجه أن يقال : ماوازن به ثلاثى ... الخ . بمعنى الموافقة فى الصيغة .

<sup>(</sup>٤) في (س) : عليه.

<sup>(</sup>٥) سقطت عبارة الحكم من(م) وقال في (شع) : ثبت هذا في نسخة عليها خطه .

<sup>(</sup>٦) ني (س) : كون.

<sup>(</sup>٧) وللنحويين في هذا الباب مذاهب ثلاثة : الأول أنه لا يجوز أن يلحق شيء من ذلك بكلام العرب إلا أن يسمع من العرب ، وهو ظاهر قول الخليل ، وعليه كلام المصنف ، والثانى أن ذلك يجوز على كل حال ، وهو قول الفارسي ، والثالث التفصيل ، وزيادة التفصيل بالشروح.

ويقارب الاطِّرادَ الإلحاقُ بتضعيف ما ضعَّفت العربُ مِثله (١)، فلا يلحق (٢) بتضعيف الهمـزة ، ولا بتضعيفين متّصلين لإهمال العرب ذلك (٣) ، فإن قصد التدرّب أو إجابة ممتحِن فلا بأس به ، ولو كان إلحاقا(١) بأُعجمي ، أو بناء مثل منقوص ، وفاقاً لأبى الحسن ، بشرط ا جتناب (٥) ما اجتنبت العربُ من تأليف أو هيئة (١) . وسلوك سبيل « صَمَحْمَح » و «حَبَنْطَى » في إلحاق ثلاثي بخماسي أُولي من سلوك سبيل « غَدَوْدَن » و « عَفَنْجَج » (٧) و « عَقَنْقل » (^) و « خَفَيْدَد » (٩) و «خفیفد » و « أعثوجَج » و « هَبيّخ » و «قَتَوّر » و «ضربّب » ؛ ويختار إِبدال ياءٍ من آخِر نحو «ضربّب» من الردّ ونحوه . وجملة ما يتميّز به الزائد تسعةُ أَشياء : دلالتُه على معنى ، وسقوطُه لغير عِلَّة (١٠) مِن أصلِ أو فرعٍ أو نظير ، وكونُه

<sup>(</sup>١) كبناء مثل قردد من الضرب فيقال: ضربب، فهذا قريب من المطرد.

<sup>(</sup>٢) فى(شع) : ولايلحق.

<sup>(</sup>٣) في (ح): لذلك.

<sup>(</sup>٤) في (م) : إلحاق.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م): ما اجتنبت ، وفي بعض النسخ : ما اجتنب العرب .

<sup>(</sup>٦) ويقصد بالتأليف المادة أو الوزن ، وبالبناء والهيئة اللفظ.

<sup>(</sup>٧) فى(م): وعننجج، وفى (شع): وعنيجج.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (شع).

<sup>(</sup>٩) فى (م) : وخفيدر .

<sup>(</sup>١٠) وهذا هو الذي يعبر عنه التصريفيون بالاشتقاق ، والذي أثبته الجمهور هو الاشتقاق الأصغر ، وهو إنشاء الكلمة من كليمة مع التوافق في أصل المعنى والحروف وترتيبها كضارب من صرب ، وأما الاشتقاق الأكبر فأثبته ابن جنى ، وكان الفارسي يأنس به في بعض المواضع ، وهو عقد تراكيب الكلمة كيفما قلبتها على معنى واحد .

مع عدم الاشتقاق في موضع تكزم فيه زيادتُه أو تكثر مع وجود الاشتقاق ، وآختصاصه بِبنية لا يقع موقعه منها ما لا يصلح للزيادة ، ولزوم عدم النَّظير بتقدير أصالتِه فيما هو منه ، أو في نظير ما هو منه .

(فصل) : يجمع حروف البدل الشائع في غير إدغام قولك : «لِجدًّ صَرْفُ شَكِس آمِنِ طيَّ ثوبِ عزَّتِه .

والضَّرورى في التَّصريف هجاء «طويت دائماً »(١). وعلامة صحّة البدلية الرجوع في بعض التَّصاريف إلى المبدَل منه لزوماً أو غلبةً ، فإن لم يَثبُت ذلك في ذي استعمالين فهو من أصلين .

(فصل): تُبدَل الهمزةُ وجوباً من كلِّ حرفِ لِين يلى أَلفاً زائدةً متطرّفا أو متّصلاً بهاءِ تأنيث عارضة ، وربّما صحّح مع العارضة ، وأُبدِل مع اللاّزمة (٢) . وتُبدَل الهمزة أيضاً وُجُوباً من كلِّ ياءٍ أو واو وقعت عيناً لما يوازِن «فاعلاً» أو «فاعلة» من اسم مُعْتَز إلى فعل معتلِّ العين ، أو اسم لا فعل له ، ومن أوّل واوين صُدِّرتا ، وليست الثانية مدَّة غير أصليّة ولا مبدَلة من همزة ، فإن عَرض اتصالُهما بحذف همزة فاصلة فوجهان ، وكذا كل واو مضمومة ضمّة لازمة غير فاصلة فوجهان ، وكذا كل واو مضمومة ضمّة لازمة غير

<sup>(</sup>١) وهي على ماذكره غيره اثناعشر حرفا يجمعها : «طال جهدى وآمنت» فأسقط أربعة ، وقد عدها في غير هذا الكتاب تسعة ، بزيادة الهاء .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : مع الهمزة اللازمة .

مشدَّدة ولا موصوفة (١) بموجب الإبدال السابق ، وكذا كل ياء مكسورة بين ألف وياء مشدَّدة . وهمز الواو المكسورة المصدَّرة (٢) مطَّرد على لغة ، وربّما هُمِزت الواو لضمّة عارضة (٣) .

(فصل): إذا اكتنف طرَفا اسم حرفَى لِيْن بينهما ألفُ وجب في غير نُدور إبدالُ الهمزة من ثانيهما إن لم يكن بدلاً من همزة ، ولا مفصولاً من الطَّرف لفظاً أو تقديرًا ، ولا يختص هذا الإعلال بواوين (؛) في جمع ، خلافاً للأَخفش .

(فصل): يجب أيضاً إبدالُ الهمزة ممّا يلى ألف جمع يُشاكِل «مفاعل» من مدّة (ويدَت في الواحد، فإن كانت المدّة عيناً لم تُبدَل إلا سماعاً، وتُفتَح في غير شذوذ الهمزة العارضة في ألجمع المشاكل مفاعل، مجعولة واواً فيما لامُه واو سلمت في الواحد بعد ألف، ومجعولة ياء في غير ذلك ممّا لامُه حرف علّة أو همزة، وربّما عُومِلت الهمزةُ الأصليّة معاملة العارضة للجمع، ونحو هدية وهداوي شاذ ولا يقاس عليه ، خلافاً للأخفش. وتُبدَل الهمزة قليلاً من الهاء والعين، وهُما كثيراً منها.

<sup>(</sup>١) في (ص) : موصولة ، وصححها في الهامش بالفاء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (شع).

إ (٣) كما قرىء فى الشاذ : «وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتم » ، وكذا قرىء : « ولا تلؤون على أحد » .

<sup>(</sup>٤) في (م) : بالواوين.

 <sup>(</sup>٥) فى (ح) : فى مدة ,

(فصل) : تُبدَل الهمزة الساكنة دونَ نُدور (١) بعد هَمزة متحرّكة متصلة ، مدَّةً تُجانِس الحركة .

فإن تحركتا والأولى لغير المضارعة ، أُبدِات الثانية ياة إن كسرت ، أو وكيت (٢) كسرة ولم تضم مطلقاً ، أو فُتحت بعد مكسور (٢) ، أو كانت موضع اللام مطلقاً ، وواوًا إِن فُتِحتْ بعد مفتوحة أَو مضمومة ، أَو ضُمَّت مطلقاً خلافاً للأُخفش في إبدال الواو من المكسورة بعد المضمومة ، والياء من المضمومة بعد المكسورة ، وللمازني في استصحاب الياء المبدّلة منها لكسرة أزالها التّصغير أو التكسير ، وفي إبدال الياء منها فاءً لر أفعل ، فإن سكَّنَت الأولى أبدِلت الثانيةُ ياءً إِن كانت موضعَ اللَّام ، وإلاَّ صحّحت ، ولا تأثير الجنماع همزتين بفصل ، ولا يقاس على ذوايب إِلاُّ مثله جمعاً وإفرادًا ، خلافاً للأَخفش ، وتحقيقُ غير الساكنة مع الاتصال لغة . ولو توالى أكثر من همزتين حقِّقت الأُولى والثالثة والخامسة ، وأُبدلت الثانية والرابعة . (فصل) : إذا كان في الكلمة همزةٌ غيرُ متَّصلة بأخرى

<sup>(</sup>۱) سقط من (شع) ومن بعض النسخ: « دون ندور » ونبه فى (شع) إلى أنه ثبت فى نسخة الرقى ، وقال إنه احترز به من قولهم: اؤتمن بإقرار الهمزة الثانية بحالها وهونادر لايقاس عليه. (۲) سقطت هذه العبارة من أكثر النسخ ومن (شع) وأثبتها بالهامش استدراكاً

 <sup>(</sup>۲) سقطت هذه العبارة من اكبر النسخ ومن (شع) وأثبتها بالهامش استدراكاً
 ف (ص) ، ح وعليها رمز (ق) .

<sup>(</sup>٣) قال في شع : ثبت هذا في نسخة الرقى ، وفي نسخة أخرى عليها خط المصنف .

من كلمتها جاز أن تخفَّف متحرّكة ، متحرّ كا(١) ما قبلها بإبدالها مفتوحةً بواو بعد ضمّة ، وبياء بعد كُسْرة ، وأَنْ تخفُّف مفتوحةً بعد فتحة ، ومكسورة أو مضمومة بعد فتحة أُو كسرة أُو ضمّة ، بجعلها كمجانس حركتها ، خلافاً للأَخفش في إبدال المضمومة بعد كسرة ياءً ، والمكسورة بعد ضمّة واوًا ، وأَنْ تُخفُّف ساكنةً بعد حركة بإبدالها مدَّة تُجانِسها (٢) ، وإِن تحرّ كت بعد ساكن فبِحذفها ونقل حركتِها إليه (٢) ما لم يكن ألفا (١) أو واوًا مزيدة للمدِّ ، أو ياءً مثلها ، أو للتصغير ، أو نون الانفعال عند الأَّكثر ، وتُسهَّل بعد الأَّلف إِن أُوثِر التَّخفيف ، وتُجعل مثل ما قبلها من الواو والياء المذكورتين ، ويتعيّن الإدغام . وربّما حُمل في ذلك الأّصليُّ على الزائد ، والمنفصلُ على المتَّصل . ونحو قولهم في كَمْأَة : كماة شاذٌّ (٥) لا يقاس عليه ، خلافاً للكوفيين .

وإن كان المنقول إليه حرفَ التَّعريف رتب الحكم على سكونه الأَصليِّ ك «مِنْ آلان » أو على حركتِه العارضةِ ك «مِنْ آلان » ٠

<sup>(</sup>١) في شع : بتحرك ،

<sup>(</sup>٢) في (م ، شع ) : تجانسها ، وبقية النسخ : تجانسه ·

<sup>(</sup>٣) نحو : مِن َ خيك في : من أخيك .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : مالم تكن الفاء واواً .

<sup>(</sup>o) سقط لفظ « شاذ » من (شع ) .

وربّما استغنى بحذف الهمزة عن النّقل إلى الياء والواو المتحرّك ما قبلهما ما لم تكن الحركة فتحة ، وقد لا تستثنى الفتحة (۱) . والتزم غالباً النّقل فيما شاع من فروع الرّؤية والرّأى والرُّؤيا إلاّ مَرْأًى ومرئيّا ومرآه وأرأى منه وما أرآه وأرْء به .

(فصل): تُبدك الياءُ بعد كسرة (٢) من واو هي عين مصدر لفعل معتل العين أو عين جمع لواحد معتل العين مطلقاً أو ساكنها إن وليها في الجمع ألف وصحّت اللام ، وقد يصحّح ما حقّه الإعلال من «فعل» مصدرًا أو جمعاً ، و و «فعال» مصدرًا ، وقد يعلُ ما حقّه التصحيح من «فعال» جمعاً أو مفردًا غير مصدر ، ومن «فعلة» جمعاً ، وليس مقصورًا من «فعالة» ، خلافاً للمبرد .

(فصل): تُبدلَ الأَلف ياءً لوقوعها إِثر كسرة أَو ياءِ التصغير (٣) ، وكذلك (٤) الواو الواقعة إِثْر كسرة متطرفة ، أَو قبلَ عَلَم تأنيث ، أَو زيادتَىْ «فعلان» ، أَو ساكنةً

<sup>(</sup>١) في (م) : وقد لا يستغنى ، وسقطت العبارة من بعض النسخ وقال فى (شع) : ثبت هذا فى نسخة الرقى ، وشرحه بقوله : فتحذف الهمزة وإن كانت مفتوحة ، ويستغنى بالحذف عن النقل فيقال : يغز حمد ، ويرم حمد .

<sup>(</sup>٢) في (د): بعد الكسرة.

<sup>(</sup>٣) في (شع) : أو ياء تصغير .

<sup>(</sup>٤) في ( م ، شع ) : وكذا .

مفردة لفظاً أو تقديرًا ، وكذلك الواقعة إثر فتحة رابعة فصاعدًا طَرَفا أو قبل هاءِ التأنيث ، ونحو : «مقاتوة» و «سواسِوة» و «أقروة» و «دِيوان» و «آجليواذ» شاذٌ لا يُقاسُ عليه .

وتبدَل الألف واوًا لوقوعها إثر ضَمّة ، وكذلك الياءُ الساكنة المفرَدةُ في غير جمع ، والراقعة آخر «فَعُل» ، أو قبل زيادتَ وفعلان » ، أو قبل علامة تأنيث بنيت الكلمة عليها .

وتُبكُل الضمّة في الجمع كسرة فيتعيّن التصحيح ، ويفعل ذلك بـ «الفُعلي » صفةً كثيرا ، وبمفرد غيرها قليلاً ، وربّما قرّرت الضمة في جمع فيتعيّن إلابدال .

وتُبدَل كسرةً أيضا كلُّ ضمّة تليها ياءٌ أو واو ، وهي آخر اسم متمكن لا يتقيّد بالإضافة ، أو مدغَمة في ياءٍ هي آخر اسم لفظاً أو تقديرًا ، وكلُّ ضمّة في واو قبل واو متحرّكة ، أو قبل ياءٍ تليها زيادتا «فعلان» ، أو علامة تأنيث ، فإن كانت في غير واوٍ قبل واو قبل هاءِ التأنيث لم تُبدل إلاَّ إِن قدِّر طَرَآن التأنيث ، وفي ضمّة مصدَّرة قبل لم تُبدل إلاَّ إِن قدِّر طَرَآن التأنيث ، وفي ضمّة مصدَّرة قبل

ياء مشدَّدة (١) أو متلوّة بأُخرى مغيّرة لياء مشدَّدة (٢)، أو منقولة إلى واوِ من همزة قبلَ واوِ وجهان (٣).

وقد يسكن ذو الكَسْرة والضمّة المؤثّرتين إعلالَ اللاَّم (1) فيبقى أثرُهما (0) ، وقد يؤثران إعلالها محجوزة بساكن الله وربّما أثرت الكسرةُ محجوزة بفتحة ، وربمّا جُعلت الياء واوًا لإِزالة الخَفاء ، والواو ياء لرَفع لَبْس (1) ، أو تقليل ثِقل .

(فصل): تُحذَف الياءُ المدغَمة في مِثلها قبلَ مدغَمة في مِثلها إن كانت ثالثةً زائدةً لغير معنىً متجدِّد، أو ثالثةً عيناً، ويُفتَح ما قبلَها إن كان مكسورًا ، وإن كانت ثانيةً (٧) فتحت وُردَّت واوًا إن كانت بدلاً منها ، وتُبدَل الثانية واوًا ،

<sup>(</sup>۱) نحو: صَيم ولَى جمع صائم وألوى، فيجوز ضم الصاد واللام وكسرهما، فالضم على الأصل، والكسر لمناسبة الياء.

<sup>(</sup>٢) نحو : عصى ودلى ، فيجوز ضم العين والدال على الأصل لأنهما فعول ويجوزكسرهما إتباعــا .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة الأخيرة مضروب عليها في (ص) وقال في الهامش: الضرب ثابت بخط المصنف، وقد مثل له في (شع) بأن يبني من سوء مثل عرقوة فيقال سوءوة، ثم تنقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة فتحذف الهمزة لتصير : سووة، فيجوز فيها اعتباران : إن لم يعتد بالنقل لم يقلب، وإن اعتد به صار مثل قووة فيقال : سوية.

<sup>(</sup>٤) في (س): إعلال اللام فيه.

<sup>(</sup>٥) في (م) : فينبغي أثرهما.

<sup>(</sup>٦) في (م): لدفع لبس ، بالدال في دفع .

<sup>(</sup>٧) فى (شع) : ثالثة .

ولا تَمتنع سلامتُها إِن كانت الثالثة والرابعة لغير النَّسب خلافاً للمازنيِّ .

وتُبدَل واوًا أيضا بعد فتح ما وليَتُه إِن كان مكسورًا الياءُ الواقعة ثالثة (١) بعد متحرّك وقبل ياءٍ أُدغمت في أُخرى ، وتُحذَف جوازًا رابعة (٢) ، ووجوباً خامسة (٣) فصاعدا ، وكذا ما وقع هذا الموقع من ألف أو واو تلت ضمة ، فإن كانت ألفًا لغير تأنيث اختير قلبها واوًا ، وقد تقلب رابعة للتأنيث فيما سكن ثانيه .

وتُحذفُ أيضا كلُّ ياءٍ تطرّفتْ لفظاً أو تقديرًا بعد ياءٍ مكسورة مدغم (أ) فيها أخرى ما لم يكن ذلك فى فعل أو جار عليه ، ولا يُمنع هذا الحذف لعدم زيادة المكسور ، خلافاً لأبى عمرو ، فإن تحرّ كت الأُولى (أ) والثانية حُذفتِ الثَّالثة ، أو قُلبت الوسطى واوًا أو ألفاً ، وسَلِمَت الثالثة ، وقد تُبدَل (أ) ياء الأَلفُ التالية ياء (الله التصغير ما لم تستحق الحذف (٨).

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ، ۳) سقطت من (شع ) ومن بعض النسخ ، ونبه فى (شع ) إلى وجودها فى نسخة البهاء الرقى .

<sup>(</sup>٤) في (س) : مدغما ، وفي (م) : تدغم .

<sup>(</sup>o) سقط من (س) سطر من قوله: » الحذف إلى قوله: الأولى.

<sup>(</sup>٦) سقطت » قد » من بعض النسخ .

<sup>(</sup>٧) فى (س) : الثالثة بالتصغير .

<sup>(</sup>٨) سقطت عبارة :  $_{0}$  وقد تبدل .... من بعض النسخ ، ونبه فى (شع ) إلى وجودها فى نسخة الرقى .

(فصل): اجتَنَبوا ضمّة غير عارضة في واوٍ قبلَ واو ، لأَنَّ الضمّة كالواو ، فاجتنابُ ثلاثِ واواتٍ أَحق ، فإن عَرَض اجتماعُها قُلِبت الثالثةُ أو الثانية ياءً .

وقد يَعرِض اجتماعُ أَربع فتُعَلُّ الثالثة والرابعة نحو: «قَوَّيِّ (١) » مثل جَحْمرِش من قوّة ، وقد تُعَلُّ معهما الثانية نحو «أقوَيًا » مثل أغدَوْدَنَ منها ، وذا أُولى من قَوَّوٍ (٢) واقْوَوَّا (٣) ، وفاقاً لأَبى الحسن (١) ، وحيَّوٍ أَو حيّا في مثل (٥) جَحْمَر شَّ من حييت أُولى من حيّاى .

(فصل): تُبدَل ياءً الواوُ المُلاقِيَةُ ياءً في كلمة إِن سكن سابقهما (٦) سكوناً أصليًا ، ولم يكن بدَلاً غير لازم ويتعيّن الإِدغام ، ونحو: «عَوْيَة (٧) » ، و «ضَيْوَن » و «عَوَّة » و «رُيَّة » شاذٌ ، وبعضهم يقيس على «رُيَّة » فيقول في قَوْى مخفف قوى : قَىّ .

وتُبدَل ياءً أيضاً الواوُ المتطرفة لفظاً أو تقديرًا بعد واوين

<sup>(</sup>١) فى (شع ) : قولى .

<sup>(</sup>٢) فى (م) : قأو . والمقصود تصحيح الواو الثالثة .

<sup>(</sup>٣) فى(م) : اقووأ ، وفى (ج، شع) : اقووّى .

<sup>(</sup>٤) أي الأخفش.

<sup>(</sup>٥) في (ص) : مثال .

<sup>(</sup>٦) في (م): سابقها.

<sup>(</sup>٧) في ( د ) : عيوة .

سكنت (۱) ثانيتُهما ، والكائنة لام «فُعول » جمعا ، ويُعطَى متلوّهما ما تقرّر لمثله من إبدال وإدغام ، فإن كانت لام «مفعول» ليست عينُه واوًا ، ولا هو من «فَعِل » ، أو لام «أفعول » أو «أفعول » أو «أفعول » مصدرًا ، أو عين «فُعَل » جمعاً فوجهان ، والتَّصحيح أكثر ، فإن كان «مفعول » من «فعل » ترجّح الإعلال ، وقد يُعَل بذا (۲) الإعلال ولامُه همزة ، وقد تُصحّح الواو وهي لام «فعول» جمعاً ، ولا يُقاس عليه ، خلافاً للفرّاء ، وربّما أعلّت وهي عين «فعاً ، ولا يُقاس عليه ، خلافاً للفرّاء ، وربّما أعلّت وهي عين «فعاً » ولا يُحمعاً .

(فصل): تُبدَل الياءُ من الواو لاماً له (فُعْلَى) صفة محضة ، أو جارية مجرى الأسماء ، إلا ما شَذَ ، كالحُلُوى بإجماع (٣) ، والقُصوَى (٤) عند غير تميم (٥) . وشذ (١) إبدال الواو من الياء لاماً «لِفَعلى» اسماً . وربّما فعل ذلك «بفعلاء» اسما وصفة (٧) .

<sup>(</sup>١) فى(م) : مسكنة .

<sup>(</sup>٢) في (شع) : هذا .

<sup>(</sup>٣) سقط الإجماع من بعض النسخ ومن (شع) ولكنه نبه إلى وجوده عند الشرح بقوله : تأنيث الأصلى ، وهو مجمع عليه .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : والقصيا.

<sup>(</sup>٥) فى (ص، م) : عند غير بنى تميم . واضطربت هذه العبارة فى (شع) ولكنه أشار إليها عند الشرح بقوله : وشذ أيضاً قول أهل الحجاز : القصوى ، وأما بنو تميم فيقولون : القصيا .

<sup>(</sup>٦) زا دقبل هذا فى بعض النسخ ، وصححه فى هامش (ص، ح) : والصفة المحضة كالعليا ، والدنيا تأنيث أدنى ، والجارية مجرى الأسماء : الدنيا إذا أريد بها هذه الدار ، ويبدو أنه من عبارات الشرح.

<sup>(</sup>٧) فی (ص ، ح ، ه) : بفعلیَ اسها وصفة ، وذکر فی هامش (ص) : بفعلاء اسها وصفة ، وعلیها رمز (طق) .

(فصل): تُبدَل الأَلف بعد فتحة متصلة اتصالاً أصلياً من كلِّ واو أو ياءٍ تحرّكت في الأَصل وهي لامٌ أو بإزاءِ لام ، غير متلوّة بأَلف ولا ياءٍ مدغمة في مثلها ، فإن كانت مضمومة أو مكسورة وتلتها مَدَّة مُجانسة لحركتِها قُلبت ثم حُذفت ، ولا تصحّح لكون ما هي فيه واحدًا ،خلافاً لبعضهم . وتعلُّ العين بعد الفتحة بالإعلال المذكور ، إن لم يسكن ما بعدها ، أو يعلُّ أو تكنْ هي بدلاً من حرف لا يُعلُّ ، أو يكن ما هي فيه فعلا واويّا على «افتعل» بمعنى «تفاعل» ، أو « فعل » بمعنى «افعل » مطلقاً ، أو متصرّفا منهما (١) أو اسما ختم بزيادة تُخرِجه عن صورة فعل خالٍ من علامة اسما ختم بزيادة تُخرِجه عن صورة فعل المذكور ، وتصحيح تضور : «صَورَى» شاذٌ لا يُقاس عليه ، وفاقاً لأَى الحسن .

وشَذَّ نحو رَوَح ، وغَيب ، وحِوَل (٢) ، وهَيُؤَ (٣) ، وهَيُؤَ (٣) ، وعَفَوة (٤) ، وعَفَوة (٤) ، كما شذَّ إعلالُ ما ولَى فتحةً ممّا لاحظَّ له في حركة كآية في أسهل الوجوه .

وأطَّرد ذلك في نحو «يَوْتَعِد» «وَيَيْتَسِر (٦) ، عند بعض

<sup>(</sup>١) في (ح): أومصرفا منهما.

<sup>(</sup>٢) في (م) : وعول.

<sup>(</sup>٣) وقياسه هاء مثل طال .

<sup>(</sup>٤) فى(م) : وعنوة .

<sup>(</sup>ه) فى (شع) : وأور ، وفى نسخة أشار إليها فى (د، ص) : وأقروة وأوو قياسه أوى كغُدَى جمع غدوة ، والأوو جمع أوه وهى الداهية . نقله أبوعمرو الشيبانى (شع) .

<sup>(</sup>٦) فی (ص) : وییتئس .

الحِجازِييّن (١) ، وفي نحو « أُولاد » من جمع ما فاؤه واو عند الحِجازِييّن وفتح ما قبل الياءِ الكائنة لاماً مكسورا ما قبلها وجعلها أَلفاً لغة طائيّة .

(فصل): إِن كانت اليامُ أَو الواو عين « فَعِل <sup>(۲)</sup> » لا لتعجّب ، ولا موافق « لفَعِل » الذي بمعنى «افْعَلَ » ، ولا موافق « لفَعِل » الذي بمعنى «افْعَلَ » ، ولا مصرّف منهما ، أو عين اسم يوافق <sup>(۲)</sup> المضارع في وزنه الشائع دون زيادته ، غير جارٍ على فعلٍ مصحّح ، أو يوافقه في زيادته وعدد حروفِه وحركاتِه دون وزنه ، أو عين <sup>(۱)</sup> مصدرٍ على «إفعال » ، أو «استفعال » . ممّا اعتلّت عينه ، مصدرٍ على «إفعال » ، أو «استفعال » . ممّا اعتلّت عينه ، نقلت حركتها إلى الساكن قبلَها إن لم يكن حرف لين ، ولا همزة ، ولم تعتلّ اللام أو تضاعَف .

وأُبدل من العين مجانسُ الحركة إِن لَم تجانسها ، وتُحذَف واو «مفعول» ممّا اعتلَّت عَينه ، ويفعل بعينه ما ذُكر ، وإِن كانت ياءً وقيت الإِبدالَ بجَعْل الضَّمّة المنقولة كسرةً ، وتصحيحها لغة تميميّة ، وربّما صُحّحت الواو «كمَصْوُون (٥)» ، ولا يقاس على ما حفظ منه ، خلافاً

للمبرّد . (١) فأبدلوا من الواووالياء المذكورتين ألفا فقالوا : ياتعدوياتسر ، ونسبها ابن الخشاب للحجازيين.

<sup>(</sup>٢) في (س) : فعيل .

<sup>(</sup>٣) في (م) : موافق.

<sup>(</sup>٤) في (س) : غير .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : كمصون.

وتُحذُفُ أَلف « إِفعال » و « استفعال » ، ويعوض منها في غير تُدورٍ هاءُ التأنيث ، وربَّما صحِّح الإِفعال والاستفعال وفروعهُما ، ولا يُقاسُ على ذلك مطلقاً ، خلافاً لأبى زيد ، بل إِذا أهمل الثلاثي ك « استنواق » . وربَّما أُعِلَّ ماوافق المضارع في الزِّيادة والوزن ، ولا يُشترط في إعلال نحو : « مقام » مناسبة الفِعل في المعنى ، فيكون تصحيح « مَدْيَنَ » ونحود مقيسًا ، خلافاً لبعضهم .

(فصل) : تُبدَل في اللَّغة الفُصحَى التاءُ من فاءِ الافتعال وفروعه إن كانت واواً أوياءً غير مبدلة من همزة . وقد تُبدَل وهي بدلٌ منها .

وتُبدَل تاءُ الافتعال وفروعه ثاءً بعد الثاء أو تدغم فيها، ودالًا بعد الله أو النه أو أو النه أو يُظهران (٢) ، وقد تجعل مثل أو النه أو أو ذال أو حرف صَفير ، وقد تُبدَل دالًا بعد الجيم .

(فصل) : من وجوه الإعلال الحذف ، ويقلُّ فى غيرلام ، وغير حرف لين أو همزة أو هاءِ أو حرف متَّصل بمثله (٣) . فمن مطَّرده حذفُ الواو من مضارع ثلاثيٌّ فاوُّه واوُّ استثقالا ، ولوقوعها فى فعل بين ياءٍ مفتوحة وكسرة ظاهرة ك « يَعِدُ » ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (س) : ومثاله : اظطلم .

<sup>(</sup>٢) فى بعض النسخ : ويظهران .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في ( د ، س ) : أو مضعف .

أومقدرة كرسيقع » و «يسع » ، وحمل على ذى الياء أخواته (١) والأمر والمصدر الكائن على فعل محرك العين بحركة الفاء معوضا منها هاء تأنيث ، وربَّما فُتحت عينُه لفتحها في المضارع ، وربَّما فعل هذا بمصدر «فَعُل» ، وشذَّ في الصّلة صُلة .

وربَّما أُعِلَّ بذا (٢) الإعلال أسمالا كر رقة »، وصفات كر لدة » (٣) ، ولاحظَّ للياء في هذا الإعلال . إلَّا ما شذَّ من قول بعضهم : يَئِسُ (١) ، ولا ليفعُل إلَّا ما شذَّ من قول بعضهم : يَئِسُ (١) ، ولا ليفعُل إلَّا ما شذَّ من يَذر ويُدع في لغة (٥) ، من يَجُدُ ، ولا ليُفعَل إلَّا ماشذَ من يُذر ويُدع في لغة (١) ، ولا لاسم تقع فيه الواو موقعها من «يعد» ، بل يقال في مِثل (١) يَقْطِين من وعد : «يوعِيد» .

( فصل ) : ومما اطرد حذف همزة «أَفْعَلَ » من مضارعه واسمى فاعِله ومفعولِه ، ولا تثبت إِلَّا في ضرورة أو كلمة مستندرة (٧) . ومن اللاَّزم حذفُ فاءات « خُذْ » و «كُلْ » ، و « مر » ، وإن ولى «مُرْ » (^) واوا أوفاء فالإثبات أجود ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) في (د، م): هذا الإعلال.

<sup>(</sup>٣) في (م) : كردة.

<sup>(</sup>٤) في (د) : ييئس.

<sup>(</sup>٥) قال في (شع): وفي نسخة صححت مع المصنف وعليها خطه الضرب على: ويدع .

<sup>(</sup>٦) ني (ص) : مثال.

<sup>(</sup>٧) في (س) : مستندة .

<sup>(</sup>٨) سقط لفظ « مر » من ( س ) .

و « أُخذُ » و « كُلُ » بالعكس (١) ؛ ولا يقاس على هذه (١) الأمثلة غيرها إلا في الضرورة. ومن اللازم حذف عين «فيعلولة» ك « بينونة » وليس أصله «فعلولة»، ففُتِحت (٢) فاوه لتسلم الياء خلافاً للكوفيين، ويحفظ هذا الحذف في عين «فيعلان» و «فَيْعِل» و «فَيْعِل» و «فَاعل» ، وربَّما حذف ألف فاعل مضاعَفاً ، والرّد إلى أصلين أولى من ادّعاء شذوذ حذف أو إبدال (١).

ويجوز فى لغة سُلَيم حذف عين الفعل الماضى المضاعف المتصل بتاء الضَّمير أونونه ، مجعولة حركتُها على الفاء وجوباً إن سكنت ، وجوازاً إنْ تحرّكت ولم تكن حركةُ العين فتحة ، وربَّما فعل ذلك بالأَمر والمضارع .

وبعض العرب يحذف همزة «يَجيءُ » و «يَسُوءُ » ، وإحدى ياءَى « يستحيى » و «يستبى » و «يستبى » و «يستبى » في الإعراب والبناء والإفراد وغيره.

والتزم في غير تُندورٍ واضطرار (٦) حذف ألف « ما » الاستفهامية المفردة المجرورة ، وقد تسكّن ميمُها اضطرارا إِنْ

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من (د، شع) : وأشار في (شع) إلى ثبوتها في بعض النسخ .

<sup>(</sup>٢) فى (س، ص، م) : ولا يلحق بهذه .

<sup>(</sup>٣) في (م) : فتفتح.

<sup>(</sup>٤) كالمده والمدح فهما أصلان ، وتمدّه تمدّح ، وهذا أولى من الإبدال .

<sup>(</sup>٥) فى (م) يستحى ، بياء واحدة .

<sup>(</sup>٦) سقطت من بعض النسخ.

رُجرّت بحرف ؛ وزعم المبرّد أَنَّ حذف أَلف «ما » الموصولة بشئت لغة .

وشد في الأسماء حدف اللهم لفظاً ونية بكثرة إن كانت واوا ، وبقِلة إن كانت يا الهم أوها أو همزة أو نونا ، أوحاء أو مثل العين ؛ وربّما حذفت العين وهي نون أو واو أوتا أوهمزة ، والفاء وهي واو (٢) أو همزة . وكثر في أب أوهمزة ، والفاء وهي واو (٢) أو همزة . وكثر في أب بعد « لا » « ويا » ، ونكر بعد غيرهما ، وشَدّ (٣) في الفِعل (٤) بعد أدر » ، و « لا أبال » ، و «عم صباحاً (١) » ، و « لا أبال » ، و «عم صباحاً (١) » ، و «خافو » ، و « لا أبال » ، و «أم ماالصبيان » .

(فصل): من وجوه الإعلال القلب (٩) ، وأكثر مايكون في المعتلِّ والمهموز ، وذو الواو أمكن فيه من ذى الياء ، وهو بتقديم الآخر على متلوه أكثر منه بتقديم متلوّ الآخر على العين ، وربَّما ورد بتقديم اللَّم على الفاء ، وربَّما ورد بتقديم اللَّم على الفاء ،

<sup>(</sup>١) سقط من بعض النسخ : أوياء ، وسقط من بعضها : أوهاء ، ومثال الياء : يد ، ومثال الهاء : شفه .

<sup>(</sup>٢) سقطت من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٣) فى (شع ) : وقياسه .

 <sup>(</sup>٤) في (س) : الأفعال .

<sup>(</sup>٥) زا د بعده في (س) : وما أدر .

 <sup>(</sup>٦) سقط من بعض النسخ
 (٧) في بعض النسخ: خافوا.

<sup>(</sup>A) في (س) : ولاتر ·

<sup>(</sup>٩) والمراد به هنا جعل حرف مكانحرف بالتقديم والتأخير، ويطلق القلب أيضاً على تحويل حرف العلة إلى حرف علة آخر.

وبتأخير الفاءِ عن العين واللَّام ، وكثر نحو : راءَ (١) في رأى ، وآبار في أَبْآر .

وعلامة صحة القلب كونُ أُحد التأليفين فائقاً للآخر ببعض وجوه التصريف ، فإن لم يَثبُت ذلك (٢) فهُمَا أُصلان .

وليس «جاءٍ » و «خطايا » مقلوبين ، خلافاً للخليل .

( فصل) : أُبدِلت الياءُ سماعاً من ثالثِ الأَمثال كتظنيت ،
وثانيهما كائتميت (٣) ، وأولهما (٤) كأيْما ، ومن هاء
كدَهْدُيْت (٥) ، ومن نونٍ كأناسِي ، ومن عين ضفادع (٢) ،
وباءِ أرانب ، وسين سادس ، وثاء ثالث ، وربَّما أُبدل
من حرف اللِّين تضعيف ما قبله ، وقد تُبدَل تاءُ الضمير طاءً
بعد الطاءِ والصاد ، ودالًا بعد الدال (٧) والزاى ، وشذَّ إبدال
التاء من واوٍ ك « تراث » ومن ياءٍ ك « أُسنتوا » ، ومن سين
ك «سِت » ، ومن صاد ك « لِصْت » (٨) ، وربَّما أبدلت من
هاءِ كما أبدلت (٩) الهاءُ منها (١٠) .

<sup>(</sup>١) اضطرب هذا اللفظ في بعض النسخ ، والمحقق عن أوثق النسخ .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : ذاك .

<sup>(</sup>٣) فى(م) : وثانيها ، وفى(س) : كانتميت .

<sup>(</sup>٤) فى(م) : وأولها .

<sup>(</sup>٥) فى(م) : كد هويت.

<sup>(</sup>٦) في (س) : كضفادع .

<sup>(</sup>٧) زاد في هامش (ض) : والذال ، بالمعجمة .

<sup>(</sup>٨) في (م) : ككصت.

<sup>(</sup>٩) في (ح) : أبدل.

<sup>(</sup>١٠) كوقفهم على طلحة ونحوه بالهاء ، وحكى قطرب أن طيئا تبدل تاء جمع المؤنث السالم هاء فى الوقف .

وأُبدِلَت الميمُ من النون الساكنة قبلَ باءٍ ، وقد تُبدَل منها ساكنة ومتحرّكة دون باءٍ ، وقد تُبدَل هي من الميم ، وتُبدَل الصَّاد من السّين جوازًا على لغة ، إن وقع بعدها غين أوخاء أوقاف أوطاء ، وإن فصل حرف أو حرفان فالجواز باق ، وإن سكنت السين قبل دال جاز إبدالُها زاياً (١) ، وإن تحرّكت قبلَ قاف فكذلك .

وربَّما أُبدلت بعد جيم أو راء ، ويُحسِّن (٢) مضارعة الزَّاى ماسكَن قبل دال من صاد أوجيم أوشين ، ولا يمتنع الإخلاص في الصاد المذكورة ، فإنْ تحرّكت قبل دال أو طاء جازت المضارعة ، وشذَّ الإبدال .

(فصل): وقع التكافؤُ في الإبدال بين الطَّاءِوالدَّالُ والتاء، وبين الميم والباءِ، وبين الثاءِ والفاءِ، وبين الكاف والقاف، وبين اللَّام والراءِ، وبين النّون واللام، وبين العين والحاء (٣)، اللَّام والراءِ، وبين النّون واللام، وبين الفين والحاء (٣)، وربَّما وَقَع بين الغين والخاءِ، وبين الضَّاد واللام، وبين الذال والثاءِ، وبين الفاءِ والباءِ، وبين الجيم والياءِ، والأَ كثرُ كونُ الياءِ المبدَل منها الجيم مشدّدة موقوفاً (١) عليها أومسبوقةً بعين،

<sup>(</sup>١) سقط من(س) لفظتا : « جاز ، وزایا » .

<sup>(</sup>۲) فی (شع) : وحسن .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا السطر من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) : أوموقوفا ,

وهي عَجَعَجة (١) تُقضاعة ، وربَّما أُبدِلت الميمُ من الواو ، وقد تُبدَل من الهاءِ الحاءُ (٢) بعد حاءٍ أُوعين إِنْ أُوثِر الإِدغام، وربَّما أُبدِلت الشين من الجيم ، وإذا سكنت الجيمُ قبل دال جاز جعلُها كشين .

وأُبدِلت الهامُ وقْفاً من أَلف «أَنا » و «ما » و «هنا » و «حَيهلا » ومن ياءِ «هذى » و «هُنيّه » (٣) ، وعوضت هي والسين من سلامة العين في «أهراق » و «أسطاع ».

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : جعجعة .

<sup>(</sup>٢) سقطت الحاء من (م).

<sup>(</sup>٣) قالوا : أنهَ ومهَ وهُنَّهَ وحيَّهله وهذه وهنيهه .

## ۷۷ \_ باب مخارج الحروف(١)

أقصى الحَلْق (٢) للهمزة والهاء والأَلف ، ووَسطُه للعَيْن والحاء ، وأَدْناه للغين والخاء ، ومايليه للقاف ، ومايليه للكاف ، وما يليه للجيم والشين والياء ، وأوّل حافة اللسان وما يليه من الأَضراس للضَّاد ، وما دُون حافته إلى منتهى طرفه ومحاذى ذلك من الحَنك الأَعلى للَّم . وما بين طرفه وفويق الثَّنايا للنُّون والرَّاء وهي أَدخَل في ظهر اللسان قليلًا ، وما بين طرفه وأصول الثنايا للظَّاء والدَّال والتَّاء ، وما بينَه وبين الثَّنايا للزَّاى والسّين والصَّاد ، وهي أحرف الصَّفير ، وما بينَه وبين أطرافِ الثنايا للظَّاء والذَّال والتَّاء ، وما بينَه وبين أطرافِ الثنايا للظَّاء والدَّال الشَّاء والدَّال والتَّاء ، وما بينَه وبين أطرافِ الثنايا للظَّاء والذَّال والنَّاء ، وما بينَه وبين أطرافِ الثنايا للظَّاء والذَّال والنَّاء ، وما بينَه وبين أطراف الثَّنايا العليا للفاء ، ومابَيْن والشَّفَتين للباء والواو والمج (٣) .

( فصل ): لهذه الحروف فروع تُستحسَن ، وهي الهمزة المسهَّلة ، والنُّنَّة ومخرجُها الخَيْشوم ، وأَلِفَا الإِمالة والتفخيم ، والشِّين كالجيم ، والصَّاد كالزاى ؛ وفروع تُسْتَقبَح وهي كافُّ

<sup>(</sup>۱) والمراد حروف الهجاء ، ويقال لها أيضاً حروف التهجى ويسميها الخليل . وسيبويه : حروف العربية ، ويقال لها أيضاً حروف المعجم ، وحروف أبى جاد . ومخرج الحرف الموضع الذى ينشأ الحرف منه .

<sup>(</sup>٢) في (م) : أقصى أصل الحلق.

<sup>(</sup>٣) فثلاثتها مما بين الشفتين ، غير أن الشفتين تنطبقان في الباء والميم ولا تنطبقان فى الواو .

كجيم ، وبالعكس ، وجيمٌ كشِين ، وصادٌ كسِين ، وطاءٌ كتاءٍ ، وظاءٌ كتاءٍ ، وظاءٌ كثاءٍ .

(فصل): من الحروف مهموسة ، يَجمعُها: «سَكَت فَحَنَّه شَخْصُ» ، وما عداها مجهورة ، ومنها شديدة يجمعها: «أَجِدُكَ تُطبقُ» ، ومتوسّطة يَجمعها: «لِمَ يَرُوعُنا» (١) ؟ وما عداها رخوة . والصاد والضاد والطاء والظاء مُطبقة ، وماعداها منفتِحة . والمطبقة مع الغين والخاء والقاف مستعلية ، وماعداها منخفضة ، وأحرف الْقَلْقَلَة: « تُقطبُ جُد » ، واللَّينة : «واى » والمعتلّة مُقنَّ والهمزة ، والمنحرِف اللَّام ، والمكرر الرَّاء ، والهاوى الألف ، والمهتوت الهمزة ، وأحرف النَّلاقة : « مُرْ بَنفُل »(٢) ، والمُصمَتة ماعداها ، وما سوى هذه من ألقاب الحروف نِسَبُ إلى مخارجها أو ما جاورَها (٣) .

فصل فى الادغام (١): يدغم أول المِثْلين وجوباً إِن سَكَن ولم يكن هاء سَكْتٍ ، ولا همزة منفصلة عن الفاء ، ولا مسدّة فى آخر أو مبدلة من غييرها دون لزوم ، ولا ممدودًا (١) ، مالم يكن جارياً بالتجريد مجرى الحرف الصحيح ،

<sup>(</sup>١) فى (م) : لم يأوعنا .

<sup>(</sup>٢) في (م) : بندل .

<sup>(</sup>٣) في (س) : وما جاوزها .

<sup>(</sup>٤) وتعبير سيبويه « الادَّغام » على الافتعال ، وعبارة الكوفيين « إدغام » على إفعال ,

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة إلى : الصحيح من ( ص ، ح ) وسقطت من بقية النسخ .

وكذلك (۱) إِن تحرّكا في كلمة كمْ تَشدٌ ، ولم يضطرّ إلى فَكَهما ، ولم يصدّرا ، ولم تَلِهما نون توكيد (۲) ، ولم يسبقهما مَزيدٌ للإلحاق ، ولا مدغم في أوّلهما ، ولم يكن أحدهما ملحقاً (۳) مَزيدٌ للإلحاق ، ولا مدغم في أوّلهما ، ولا موازنا ماهما فيه بجملته أو ولا عارضاً تحريك ثانيهما ، ولا موازنا ماهما فيه بجملته أو صدره «فعلا أو فعلا أو فعلا أو فعلا أو فعيد الله عمل إلى ما قبله إن سكن ولم يكن حرف مدّ أو ياء تصغير ، ويجوز كسرُه إِن كان المدغم تاء الافتعال ، فإنْ سَكن ثانيهما لاتّصاله بضمير مرفوع (٥) أو لكون ماهما فيه «أفعل » تعجّبا تعيّن الفكُ .

والإدغام قبل الضَّمير لغَيَّة ، فإن سكن الثانى جزماً أو بناء في غير أَفعِل المذكور أو كان ياء لازماً تحريكها أووكى المثلان فاء «افتعال » أو «افعلال » ، أو كان أولهما بدل غير مدة دون لزوم ، جاز (٦) الفكُ وإلاد(٧)غام .

<sup>(</sup>١) في (د) : وكذا.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من (م، شع).

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من (شع ) ومثاله : : قردد .

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الوزن الأخير ﴿ فِعِلَ ﴾ ونبه عليه في (شع) قال : لأن ﴿ فعلا ﴾ كإبل مفقود في المضاعفة ، وعلى هذا لوبنيت من الرد كإبل لقلت : ردد ، وبقية الأوزان أمثلتها على الترتيب : طلل ، درر ، مرر ، ذلل .

<sup>(</sup>٥) فى (م) : المرفوع ، وسقط هذا اللفظ من (شع ) .

<sup>(</sup>٦) ثبت قبل هذا في (د، س) : أو كان أولهما نونا هي آخر فعل أو علامة رفع أوجمع إناث ، وليس قبلها ساكن صحيح ، وذكر هذا في (ح) وضرب عليه بالأحمر وسقط من (ص، م، شع).

<sup>(</sup>٧) وهذا جواب قوله: فإن سكن الثانى جزما ... الخولغة الحجاز الفك ، ولغة تميم الإدغام ، وقرىء بهما: « ليحيى من حي عن بينة » .

وقد يَرِد إلادغام في ياءَيْن غير لازم تحريك ثانيهما ، فلا يقاش عليه ، ويُعَل ثاني اللّامين في «افْعَلَّ » و «افْعَالَّ » من ذوات الياء والواو ، فلا يَلتقِي مِثلان فيحتاج إلى الإدغام (۱) خلافاً للكوفيين في المِثالين (۲) ، وفي مثل (۳) سَبُعان من القوّة ثلاثة أوجه ، أقيسُها إبدال الضمّة كسرة ، وتاليتهاياء ، والإدغام أسهَل من الفك ، ولا يجوز إدغام في مِثل جَحْمَرِش من الرمى ، لعدم وَزْن الفعل ، خلافاً لأبي الحسن.

( فصل ) : إذا (١) تحرك المِثْلان من كَلمتين ولم يكونا همزتين جاز الإدغام ، مالم يكيا سا كنا غير لين ، ويُبدَل الحرفُ التَّالى متحرّكا أوسا كنا لينا بمثل مُقارِبه الَّذي يليه ، ويدغم جوازًا مالم يكن لينا ، أوهمزة ، أوضاداً ، أو شيناً ، أو فاء ، أوميمًا ، أو صَفيري م أو يلتق (٥) الحرفان في كلمة يوهم الادغام فيها التضعيف . وإدغام الراء في اللَّم

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : إلى ادغام .

<sup>(</sup>٢) فى بعض النسخ : فى المثلين، وفى بعضها : فى المسألتين، وفى (ص) ذكر اللفظين معاً، وفى (ح) ذكر المثلين وأثبت فى الهامش «المسألتين» وقال : يعنى افتْعَلَ وافتْعَلَل ، وفى (شع) ذكر المثالين ثم قال : وفى نسخة الرقى : المسألتين . والمراد : مسألتا ذوات الياء وذوات الواو ومسألتا افعل وافعال .

<sup>(</sup>٣) سقط لفظ « مثل » من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ب) : إن تحرك.

<sup>(</sup>٥) في (م): أويلتني .

جائز (١) خلافاً لأكثرهم (٢). وربَّما أُدغم الفاءُ في الباء ، والضاد في الظاء ، والشين في السين (٣) . وتُدغم في الفاء والميم الباء ، وفي الظاء ، وفي الشين وفي الشين والتاء الجيم ، وفيها وفي الشين والضاد الطاء والظاء وشركاوهما في المخرج ، والأولى إبقاء إطباق المطبق.

(فصل): وقع التكافؤ في الإدغام (ئ) بين الحاء والعين، وبين الخاء والغين (ه) ، وبين القاف والكاف ، وبين القاف الضّفِيريَّة ، وبين الطاء والدّال ، والثاء والظاء ، والذال والثاء ، وتدغم في التسعة ، والثاء ، وتدغم في التسعة ، وفي الشين والضاد والنون والراء اللامُ وجوباً إن كانت للتعريف، وبتوسُّط فيما ، وإلا فجوازاً بقوّة في الرَّاء ، وبضَعْف في النون، وبتوسُط فيما بقي .

(فصل): تُدغَم النّون الساكنةُ دون عُنَّة في الرّاءِ واللّام، وبها في مثلها والميم والواو والياء ، وتُظهَر عند الحَلقية ، وتُقلب ميماً عند الباء ، وتخفى مع البواقى (٧).

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ : « محفوظ » بدلا من « جائز » وقال فى(شع) :

وفى نسخة قرئت عليه وعليها خطه : وإدغام الراء فى اللام محفوظ .

<sup>(</sup>٢) في (م) : لأكثر تميم.

<sup>(</sup>٣) في (شع ) : وفي بعض النسخ . المهملة قبل المعجمة .

<sup>(</sup>٤) سقط من (د) : في الإدغام.

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه العبارة من (س).

<sup>(</sup>٦) في ( د ) : وقد تدغم .

 <sup>(</sup>٧) وهي خمسة عشر حرفا . والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام .

وكذا يَفعل قاصد التَّخفيف (۱) بكل حرف امتنع إِدغامه لوصف فيه ، أو لتقدّم ساكن صحيح ، وقد يجرى المنفصل مجرى المتَّصل في نَقْل حركة المدغم إلى الساكن

(فصل): تُدغَم تاء « تَفَعَّل » وشبهه فى مثلها (٢) ومقاربها (٣) تالية لهمزة وصل فى الماضى والأَّمر (٤) ، وقد يحذف تخفيفا المتعذَّر إدغامه لسكون الثانى ، «كاسْتَخَذَ » فى الأَظهر ، أو لاستثقاله بتصدّر المدغم كتنزّل ، «ونُزِّلُ المَلائكةَ » ، والمحذوفة هى الثانية لا الأُولى ، خلافاً لهشام .

<sup>(</sup>١) فى (ص) قاصد تخفيف كل حرف.

<sup>(</sup>٢) فى (م) يُّ: تدغم تاء تفعل ومثله فى شبهها . ومثاله : اتَّبع تتبع ، واتَّابع فى تتابع .

<sup>(</sup>٣) نحو: « اثبًا قلتم » أصله: تثاقلتم ، و « يظاهرون » أصله: يتظاهرون .

<sup>(</sup>٤) سقط من بعض النسخ ، وقال فى (شع) : ثبت هذا فى نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه .

## ٧٨ \_ باب الإمالة

وهي أن يُنحَى جوازا في فعل أو اسم متمكن بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء لتطرفها وانقلابها عنها ، أومآلِها إليها باتّفاق دون ممازَجة زائد ، أو لكونها مبدلة من عين (۱) ما يقال فيه : « فلْتُ » (۲) ، أو متقدّمة على ياء تليها ، أو متأخّرة عنها متّصلة ، أو منفصلة (۱) بحرف أو حرفين ثانيهما هاء ، أو لكونها متقدّمة على كسرة تليها ، أو متأخّرة عنها منفصلة بحرف أوحرفين أوّلهما ساكن ، فإنْ تأخّر عن الألف مشتعل متصل أومنفصل بحرف أو حرفين غلب - في غير مُشتعل متصل أومنفصل بحرف أو حرفين غلب - في غير المنود - الياء والكسرة الموجودتين لا المنويّتين ، خلافاً لمدّعي المنع مطلقاً (۱) ، وكذا إنْ تَقدّم عليها المستعلى (۵) ، لا مكسوراً ولا ساكناً بعد مكسور (۱) ، وربّما منع قبلها مطلقاً (۱) .

<sup>(</sup>١) في (س) : من غير . (٢) في (س) : قلب .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٤) سقطت عبارة الحلاف من بعض النسخ،وقال في (شع): ثبتهذا في نسخةعليها خطه.

<sup>(</sup>٥) فى هذه العبارة اضطراب فى بعض النسخ ، وفى بعض النسخ كما قال فى (شع) إنه فى نسخة الرقى : « وكذا إن تقدم عليها غير مكسور . وماجاء بالتحقيق قال عنه فى (شع) إنه ثبت فى نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه ، والمقصود بالعبارة أن المستعلى إذا تقدم غير مكسور منع الامالة .

<sup>(</sup>٦) المكسور نحو : غلاف ، والساكن نحو : مصباح ، فلا يمنع المستعلى الإمالة في هذين ونحوهما .

<sup>(</sup>٧) سقط هذا من بعض النسخ ، وعبارة سيبويه تفيد أن الإمالة والنرك كلاهما عربي، والإمالة أرجح ، ولهذا قال المصنف : وربما منع . وزاد في (س) : غير مكسور .

فإنْ تقدّم ساكناً بعد كسرة فوجهان . وربَّما غلب المتأخِّر رابعاً ، وقد لا يُعتدّ به تالياً من غير كلمتها (۱) ، وتالياً من كلمتها (۲) . وشَذَّ عدم الاعتداد به وبالحركة في قول بعضهم : رأَيت عرقاً وعنبا ، وإن فتحت الرّاءُ متَّصلة بالأَلف أو ضمّت فحكمها حكم (۲) المستعلى غالباً ، وإن كُسرت كفَّت المانع ، وربَّما أثرت منفصِلة تأثيرها متَّصلة ، ولا يؤثر سبب الإمالة إلا وهو بعض ما الأَلف بعضه ، ويؤثر مانعها مطلقاً ، وربَّما أثرت الكسرة منوّية في مُدغم أَو موقوف عليه ، أو وربَّما أثرت الكسرة منوّية في مُدغم أَو موقوف عليه ، أو زائداً تباعدها بالهاء (۱) لخفائها .

وقد يُمالُ عارٍ من سببِ الإِمالة (٥) لمجاورة المُمال ، أو لكونِه آخر مجاور (٦) ما أُميلَ آخِره طلباً للتناسب (٧) . وأُميلَ من غير المتمكِّن «ذا » و «متى » و «أَنى » ، ومن الحروف «بكَى » و «يَا » و «كَا » في «إِمّالًا» ، ومن الفتحات ماتلته

<sup>(</sup>١) فى(م) : من غير كلتيهما .

<sup>(</sup>٢) فى (م): من كلتيهما.

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ) : كحكم المستعلى .

<sup>(</sup>٤) فى (م) : أوزائد اتباعها ، وسقط من (ج ، ح ، ص ، م ، شع ) : ، لخفائها ؟ ثم قال فى (شع ) : ثبت هذا فى نسخة الرقى وفى نسخة عليها خطه .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٦) فى(م) : مجاوره.

<sup>(</sup>V) سقطت هذه العبارة من (ج، م، شع).

هاءُ (۱) تأنيث موقوفاً عليها ، أو راء مكسورة وهي لأم (۲) متصلة أومنفصِلة بساكن ، مالم يكن المفتوحُ ياءً أوقبل ياءٍ مكسورة ، ومن الضمَّات ضمّة «مذعُور» و «سَمُرٍ » ونحوهما ومستند الإمالة في غير ما ذكر النقل ، عَلَما كان (۲) كالحَجّاج ، أو غير عَلَم كاننَّاس في غير الجرّ (٤) .

<sup>(</sup>١) في (س) : ياء مكسورة ، وفي بعض النسخ قدم الراء المكسورة على الهاء :

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة إلى قوله : « ياء مكسورة » من بعض النسخ ، وأشار فى (شع ) إلى أنه ثبت فى نسخة عليها خطه .

<sup>(</sup>٣) سقطت «كان » من بعض النسخ .

<sup>(</sup>٤) فأما فى الجر فإمالته للكسرة ، وفى غيره لكثرة ما ينطق به ، وجاء عن أبى عمرو بن العلاء إمالة الناس حيث وقع ، منصوباً كان أومر فوعاً أومجروراً ، وكذا جاء عن الكسائى .

ومما أميل شذوذاً قولهم : هذا باب ، وهذا غاب . ذكر ذلك سيبويه في كتابه (ج ٢ ص ٢٦٤).

## ۷۹ – باب الوقف (۱)

إِن (٢) كان آخرُ الموقوف عليه ساكناً ثبَت بحاله ، إِلَّا أَن يكون مهملا في الخطِّ فيُحذف ، إِلَّا تنوينَ مفتوح غير مؤنَّث بالهاء ، فيُبدَل أَلفا في لغة غير ربيعة ، ويُحذَف تنوينُ المضموم والمكسور بلابدَل في لغة غير الأَزْد ، وكالصحيح في ذلك المقصور ، خلافاً للمازنيّ (٣) في إبدال الأَلف من تنوينه مطلقاً ، ولأَبي عمرو والكسائيّ في عدم الإبدال منه مطلقاً .

وتُبدَل أَلفاً نونُ «إِذَنْ»، وربَّما تُلِبت الأَلفُ الموقوف عليها ياء أو واوا أوهمزة ، وربَّما وُصلتْ بهاء السّكت ألِفا « هُنَا » و « أَلاَ »، وقد تُحذَف أَلفُ المقصور اضطراراً ، وأَلف ضمير الغائبة منقولًا فتحُه اختيارا.

والمنقوصُ غيرُ المنصوب إِن كان منوّناً فاستصحاب حذف يائِه أَجُود، إِلَّا (٤) أَنْ تُحذَف فاوَّه أُوعينهُ فيتعيّن الإِثبات، وإِن لم يكن منوَّناً فالإِثبات أَجوَد ، إِلَّا أَنَّ حكم ياءِ المتكلمِّ الساكنة

<sup>(</sup>١) وهو قطع اللفظ الموقوف عليه عن الاتصال ، ويكون ترنما واستثباتا وَإِنكاراً .

<sup>(</sup>٢) في (س): إذا كان.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في (م) : والفراء والجرمي .

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه العبارة إلى قوله : « أجود » من ( د ) :

وصلًا ، وحكم الياءِ (١) والواو المتحرَّكتين حكمُ الصَّحيح ، ولا حذفَ «في نحو: يعصى (٢) وافعلى ويدعو وافعلوا غالبا إلَّا في قافية أوفاصلة.

(فصل): إن كان الموقوف عليه متحرّكا غير هاءِ تأنيث شكّن ، وهو الأصل ، أو ريمَتْ حركتُه مطلقاً ، أو أشيرَ إليها دونَ صوت إن كانت ضمّة ، وهو الإشمام ، أوضُعِف الحرف إن لم يكن همزة ولاحرف لين ولا تالى ساكن ، أو نُقِلت (٣) الحركة إلى الساكن قبله (١٠) ، مالم يتعذّر تحريكُه أويوجب عدمَ النّظير أوتكن الحركة فتحة فلا تُنقَل إلّا من همزة ، خلافاً للكوفيين .

وعدمُ النَّظير في النَّقل منها مغتفر إلَّا عند بعض تميم ، فيفرون منه إلى تحريك الساكن بحركة الفاء إتباعاً ، وإذا نقلت (٥) حركة الهمزة حذَفها الحجازيّون واقفين على حامل حركتِها ، كما يُوقف عليه مستبدًا بها ، وأَثبتَها غيرُهم ساكنة أومبدئة بمجانس حركة ماقبلها ناقِلا أو متبعاً ، وربَّما أبدلت بمجانس حركة ماقبلها ناقِلا أو متبعاً ، وربَّما أبدلت بمجانس حركتِها بعد سكون باق ، أو حركة غير منقولة بمجانس حركتِها بعد سكون باق ، أو حركة غير منقولة

<sup>(</sup>١) فى(م، شع) : الواو والياء.

<sup>(</sup>٢) في (م ، شع ) : يقضى .

<sup>(</sup>٣) في (س) : تنقلب .

<sup>(</sup>٤) في (م) : فيها.

 <sup>(</sup>٥) سقطت هذه العبارة إلى قوله : « حركتها » من (شع) .

ولا يُبدِلُها الحجازيّون بعد حركة إِلّا بمجانستها ، والوقف بالنَّقل إِلى المتحرِّك (١) لغةٌ لَخْمِيّة (٢) ·

(فصل) : إبدال الهاء من تاء التأنيث الاسمية (٣) المتحرّكِ ماقبلَها لفظاً أوتقديراً في آخر الاسم أعرَفُ من سلامتها ، وتاء جمع السّلامة والمحمول عليه بالعكس ، وفي «هَيْهات» و «أولات» (ئ) و «لات» و «رُبَّت» و «ثمَّت» (ه) و «أبت» و جهان ؛ وإن سُمِّي بها فهي كطَلحة على لغة من أبدَل ، و كعَرَفات على لغة من لم يُبدِل .

(فصل) : يُوقف (٦) بهاء السكت على الفعل المعتل الآخر جَزْما أَو وَقْفاً ، وعلى «ما » الاستفهامية المجرورة وجوباً فيهما ، محذوف (٧) الفاء والعين ، ومجرورة (٨) باسم ، وإلاً

(٤) سقطت وما بعدها إلى قوله : « وجهان » من ( د ، م ، شع ) وثبتت فى بقية النسخ وصححها فى (ص).

(٥) كررت في بعض النسخ ، ولعل التكرار بفتح الأول مرة وبضمه أخرى .

<sup>(</sup>١) في (ص، م): متحرك.

<sup>(</sup>٢) سقط من (شع): » لحمية » وقال إنها ثبتت فى نسخة الرقى وفى نسخة عليها خطه ، وكذلك نسبها إلى لخم فى الكافية الشافية وشرحها ، واستشهد بقوله:

<sup>(</sup>٦) في (۵): وقف.

<sup>(</sup>٧) فى (م) : محذوفة . والمقصود : وجوبا فيهما : فىالفعل محذوف الفاء والعين ، نحو : قه .

<sup>(</sup>٨) أى وفى ما الاستفهامية مجرورة باسم نحو : جئت مجيء مه ؟

فاختيارا ، ويجوز اتصالها بكل متحرّك حركة غير إعرابية ، ولا شبيهة بها ، فلا (١) تتّصل باسم (لا » ، ولا بمنادى مضموم ، ولا بمبنى لقطعه عن الإضافة ، ولا بفعل ماض (٢) ، وشذّ اتّصالها به «عَلُ (٣) ».

وقد يُوقَف على حرف واحد كحرف المضارَعة فيوصل بهمزة تليها ألف ، وربَّما اقتصر على الأَلف . ويجرى الوصلُ مجرَى الوقف (ئ) اضطرارا ، وربَّما أُجرى مَجراه اختياراً ، ومنه إبدال بعضِ الطائيِّين في الوصل أَلفَ المقصور واوًا .

(فصل): وقَفَ قومٌ بتسكين الرَّوِيِّ الموصول بمَدَّة ، وأَثبَتَها الحجازيّون مطلقاً ، وإِن ترنَّم التميميوّن فكذلك ، وإِلَا عوّضوا منها التنوين مطلقاً .

<sup>(</sup>١) في (س): ولا.

 <sup>(</sup>۲) قال فى (شع): وزاد فى موضع آخر العدد المركب كخمسة عشر، على أن فى لحاق هاء السكت بالماضى ثلاثة مذاهب: المنع، والجواز، والمنع إن ألبس.

<sup>(</sup>٣) كما في قوله :

يا رب يوم لى لا أظلله أرمض من تحت وأضحى من عله

<sup>(</sup>٤) في (م): الوقوف.

ملحوظة : إلى هنا ينتهي الكتاب في نسخة الظاهرية (ه) وبعده ختام الكتاب.

## ٨٠ \_ باب الهجاء

وله في غير العَروض أصلان ، ولا يُعدَل عنهما إِلَّا انقيادا لسبب جليً ، أو اقتداءً بالرسم السلفي .

الأصل الأول : فصلُ الكلمة من الكلمة إن لم يكونا كشي الأصل الأول الم يكونا كشي واحد إما بتركيب كَبعْلَبَكَ ، وإمّا لكونِ إحداهما لا يُبتدأ بها أو لايُوقف عليها ، وإما لكونها مع الأُخرى كشي واحد في حال ، فاستصحب لها الاتّصال غالباً . ووصلتْ مِنْ بمَنْ مطلقاً ، وبما الموصولة غالباً ، وعن بمنْ كذلك ، وفي بمنْ الاستفهامية مطلقاً ، وبما الموصولة غالباً ، والثلاثة بما الاستفهامية محذوفة الألف .

وشذ وصل «بِئس» بما قَبْل « اشتروا به »، و «خلفتُ مونى »، و وصل إِن به لله يستجيبوا »، ووصل «أَنْ » بلَنْ في الكهف والقيامة ، وبلا في بعض المواضع ، وكذا وصل أَمْ بمَنْ ، وكئ بِلَا ، وتُحذَف ذونُ مِنْ وعَنْ وإِنْ وأَنْ وميم أَمْ عند وصلهن .

الأصل الثاني : مطابَقة المكتوب المنطوق (١) به (في ذوات

<sup>(</sup>١) فى (شع) وفى بعض النسخ : للمنطوق به .

الحروف وعددها ، مالم يجب الاقتصار على أوّل الكلمة لكونها (۱) السم حرف واردًا ورود الأصوات (۲) ، أو يُحْذَفِ الحرف لإدغامه فيما هو من كلمته (۳) . وشذَّ : « بأييكم (۱) المَفْتُون » . (فصل) : تُعتبر المطابَقة بالأصل إن كان الحرف مدغمًا فيما ليس من كلمته ، أونوناً ساكنةً مخفاة ، أومبدلةً ميما لجاورة باء ، أوحرف مَدِّ حُذِف (۱) لساكن يليه (۱) في الوصل (۷) وربَّما حُذِف خَطًّا إِن أُمن اللَّبس ، ويجب ذلك مع نون التوكيد والتنوين .

وتُعتبر (^) المطابقة بالمآل ، إِمَّا في وقف لا مانع (^) من اعتبار ما يَعرِض فيه ، ولذا حذف تنوين غير المفتوح ، ومَدَّةُ ضميرِ الغائب والغائبين ، وكتب بألف «أنا » ، والمنوّن المفتوح ، وإذًا ، ونحو: « لنسفعاً (^() »إِن أُمن اللَّبس ؛ وبهاء ،

<sup>(</sup>١) في (م): للكونها.

 <sup>(</sup>۲) فألف اسم لأول حروف المعجم ، وباء اسم لثانيها وكذا الباقى ، فإذا قيل :
 اكتب باءكتب هكذا (ب) فأشبه اسم الحرف اسم الصوت (غاق) مثلا من جهة أن المقصود
 به صوت فقط .

<sup>(</sup>٣) في (م) : من كلمة .

<sup>(</sup>٤) في (م): بأيكم. وقد كتب في المصحف بيائين والقياس بواحدة.

<sup>(</sup>o) سقطت من (س ، م) ·

<sup>(</sup>٦) في (س): ثلاثة.

<sup>(</sup>V) سقط من (م ، شع).

<sup>(</sup>س) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ : لا مانع له .

<sup>(</sup>١٠) زاد في (س): بالناصية.

نحو: «رحمة» ، و «ره ذاك» (١) ، و «مجيء مَه ْ جيت » ؟ وشذَّ « كَأَيِّنْ » ، ونحو : "بنعمت (٢) الله » ، وإما في غير وقف ، ولذا نابت الياء عن كلِّ أَلفِ مختوم بها (٣) فعلٌ أَو أسم متمَّكن ، ثالثة مبدلة (١) من ياءٍ ، أو رابعة فصاعدًا مطلقاً ، ما لم تَلِ ياءً في غير «يحيي «عَلَما ، ولا يقاس عليه عَلَمٌ مثلهُ ، خلافاً للمبرّد ، وفي التزام هذه النِّيابة خلاف ، وكذا امتناعها عند مباشرة ضميرٍ متَّصل ، واستُعملت في «حتى ً » ، و «ما زَكَى » شذوذا ، وفي «مَتَّى َ » وَ «بَلَى » لإِمالتهما ، وفي «الضحي » ونحوه لمشاكلة المجاور ، فإن وَلِيَت « ما » الاستفهامية «حتى » أو «إلى » أو «على » كُتبْن بألف ، وشذَّت الأَلفُ في « كِلْتا » (°) ، و « تَتْرا » (٦) ، و « نخشا (٧) أَنْ تُصِيبنا » ، والواو في الصّلوة والزكوة والحيوة والنجوة ومشكوة وَمنُوة وال (^)رّبوا .

( فصل) : من اعتبار المطابَقة بالمآل تصوير الهمزة غير

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : « ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في (د، م): بنعمة الله. ولا يكون فيها على هذا شذوذ .

<sup>(</sup>٣) في (س): به.

<sup>(</sup>٤) في (ص): نائية لمبدلة.

<sup>(</sup>٥) في (ص) : كلني .

<sup>(</sup>٦) فى بعض النسخ : وتترى .

<sup>(</sup>٧) فى بعض النسخ : ونخشى .

<sup>(</sup>٨) وإنما رسموها بالواو لأن من العرب من يقرب اللفظ بالألف إلى اللفظ بالواو ، وهو المسمى عند القراء تفخيماً ؛ وكتبوا الربا خاصة بالواو والألف فجمعوا بين العوض والمعوض منه .

الكائنة أولا بالحرف الَّذى تَوُول إِليه في التخفيف إبدالاً وتسهيلاً ، وإن كان تخفيفها (۱) بالنَّقل حذفت . وقد تصوّر المتوسطة الصالحة للنقل بمجانِس حركتِها ، وغلب في الآخرة كتبها أَلفاً بعد فتحة ، وحذفها بعد أَلف (۲) ، ما لم يلها ضمير متّصل ، فتُعطَى ما للمتوسّطة . وتصوّر أَلفاً الكائنة أولا مطلقاً . إلا أَنَّها إِن كانت همزة وصل حذفت بين الفاء أو الواو (۳) وبين همزة هي فاء ، وبعد همزة الاستفهام مطلقاً ، وفي نحو : جاء فلان بن فلان ، وفلانة بنة (١) فلان ، ونحو : للدّار ، وللدّار ، وفي (بسم الله الرحمن الرّحيم » ، وتَثبُت أَلفاً فيما سوى ذلك .

ويُكتب ما ولى الثانية بحسب حالِها إذا ابتدئ بها ، إلا فاء «افعل» من نحو: «يَوْجَل» فإنها تكتب واوًا بعد الواو والفاء خاصة . وتصور بعد همزة الاستفهام همزة القطع بمجانس حركتها ، وقد تُحذَفُ المفتوحة ، ويُكتب غيرها ألفاً . وألحقت بالمتوسطة همزة «هؤلاء» و «ابنؤم » ، و «لئلا » و «لئلا » ، و «يومئذ» و «حينئذ» .

<sup>(</sup>١) في (م): تخفيفاً.

<sup>(</sup>٢) في (د) بعد الألف.

<sup>(</sup>٣) فى (شع) وفى بعض النسخ : والواو .

<sup>(</sup>٤) في (م) ــ بنت فلانة ، وفي (شع) : بنة فلانة ، وفي (ص) : ابنه فلان .

(فصل) : إِن أَدَّى القياسُ في المهموز وغيره إِلى تُوالِي لَيِّنين متماثِلَين أو ثلاثة في كلمة أو كلمتين ككلمة حذف واحدُّ إِن لَم تُفتَح الأُولى كقرأًا وقارئين ، ولوَوا ، وفي « آلله » وجهان : أُجوَدُهما الحذف . وما سوى ما ذكر شاذٌّ لا يُقاس عليه ، أو مخالف للرَّسم فلا يُلتَفت إليه .

( فصل ) (١) : حُذِفت الأَلفُ من الله (٢) والرَّحمن والحرث عَلَماً ، ما لم تَخْلُ (٣) من الأَلف واللام ، ومن «السَّلَم عليكم» ، و «عبد السَّلَم» ، و «ذلك» ، و «أُولئك» ، " وثمنية » ، " وثمني » (١) ، ثابت الياءِ ، وفي ثمانين وجهان ، وحذفت أيضا من ثلث وثلثين (٥) ، ومن ياءٍ متصلة بهمزة لیست کهمزهٔ آدم (1) ، ومن (8) » متصلهٔ به (1) » متصلهٔ به (1) » خالية من كاف (^) ، وبجميع فروعها (٩) إِلاَّ «تا» و «تى» ، وحذفت أيضاً ممّا كَثُر استعماله من الأعلام الزائدةِ على ثلاثة أَحرف ما لم يُحذَف منها شيء، كـ ﴿إِسرائـل ﴾ ، و «داود » ،

<sup>(</sup>١) في (ب): باب.

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ح ، ص ) : يخلوا . والمقصود الألفاظ الثلاثة ، وما جاء بالتحقيق أنسب ه ATT TO

<sup>(</sup>٤) في (ص): وثماني ، وفي (ح): وثمان.

<sup>(</sup>٥) فى (م، ح): ثلاث وثلاثين.

<sup>(</sup>٦) في (س): إدغام.

<sup>(</sup>٧) فى (س) : هنا ، وفى (م) : هاء.

<sup>(</sup>٨) فإن اتصلت الكاف فالإثبات نحو: هاذاك.

<sup>(</sup>٩) فى (شع) : ومن جميع فروعها .

أو يخف التباسه ك «عامر» ؛ وحُذفت أيضاً من نحو «مفاعل» و «مفاعيل» ، غير ملتبسين بواحده لكونه على غير صورته ، أو في غير موضعه ، ومن ملئكة (١) وسموات ، وصالحات و «صالحين (٢) » ، ونحوهما غير ملتبس (٣) ولا مضعّف ، ولا معتل اللامة .

ويُكتَب (٤) بلام واحدة «الَّذى» وجمعه ، و «الَّتى» وفروعه ، و «الَّتى » وفروعه ، و «اليلة » و «اليل (٥) » في الأَّجود ، وبلامين «لله » ونحوه ممّا فيه ثلاث لامات لفظاً .

(فصل) : زِيدتْ أَلفُ في «مائة» و «مائتين» ، وبعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل ماض أو أمر .

وربّما زیدت فی نحو: یَدْعو (۱) ، وهم ضاربُو زَیْد (۷) ، وهم ضاربُو زَیْد (۷) ، وشدّت زیادتها فی الرّبوا (۸) ، و « إِن امرؤا » (۹) ، وزیدت واو فی « أُولئك » ، و « أُولو » (۱۰) ، و « أُولات »

<sup>(</sup>١) في (م، شع): ملائكة.

<sup>(</sup>۲) فى (ص، شع) : وصلحين وصلحات.

<sup>(</sup>٣) سقطت « غير » من (س) وفي (د) : غير ملتبسين .

<sup>(</sup>٤) في (د) : وتكتب.

<sup>(</sup>٥) في (س، م): والليلة والليل.

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: يدعوا.

<sup>(</sup>٧) فى بعض النسخ : ضاربوا زيد .

<sup>(</sup>٨) في بعض النسخ : الربو .

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ : وإن امرؤ .

<sup>(</sup>١٠) في بعض النسخ : وأولوا .

و «یا أُوخَیّ » (۱) ، و «عمرو » غیر منصوب (۲) ، وزیدت یا گفی «بِاًیْید» ، و «ملایه » ، فلید «بِاًیْید» ، و «ملایه » ، و «ملایه » ، و «ملایه » ، و «ملایه » ، و هذا ممّا ینقاد إلیه ولایقاس علیه (۵)

<sup>(</sup>١) في (م) : يا أخي .

<sup>(</sup>۲) للتفرقة بينه وبين عمر .

<sup>(</sup>٣) فى (ص): وفى « نبإى المرسلين ».

<sup>(</sup>٤) وهذاكله من رسم المصحف.

<sup>(</sup>٥) فالانقياد إليه في رسم المصحف اتباعا للسنف، وعدم اقتباسه أن لا يكتب هكذا إلا في رسم المصحف،

أولا: فهرس التمهيد

ص الموضوع

- ١ \_ أولا : ابن مالك : حياته ومؤلفاته ومذهبه النحوى نسبه .
- ٢ \_ نسبته ومنزل الطائيين بالأندلس . مسقط رأسه . مولده .
  - ٣ \_ أسرته . دراسته وأساتذته بالأندلس :
- خيار ، أبو على الشلوبين . رحلة ابن مالك إلى الشرق وأثرها فى حياته . الفتن والاضطرابات أيام نشأة ابن مالك .
  - ٦ \_ مصر والشام عند مقدم ابن مالك.
- الحركة الفكرية فى مصر والشام فى ذلك العصر . جولة ابن مالك ببلاد الشرق واستقراره
   بدمشق .
  - ٨ ـ أثر الرحلة فى ابن مالك .
  - دراساته وأساتذته بالشرق: العلم السخاوى.
    - ١٠ ــ ابن صباح ، ومكرم ، وابن يعيش .
  - ١١ ــ ابن عمرون . اشتغاله بالإمامة والتدريس .
    - ١٢ الظاهرية (السلطانية).
  - ١٣ 🔃 العادلية . قسم القراءات واللغة العربية . المشيخة الكبرى .
    - ١٤ أسرته بالشرق ووفاته . بدر الدين .
    - ١٥ \_ تقي الدين الأسد . أخلاق ابن مالك وصفاته .
      - ١٦ ـ وفاته ورثاؤه .
        - ١٧ \_ مؤلفاته:
      - ١٨ ــ مؤلفاته النحوية :
      - (١) الكافية الشافية .
      - ١٩ ــ (٢) الوافية في شرح الكافية الشافية .
        - ٢٠ \_ (٣) الحلاصة المشهورة بالألفية .
          - . التسهيل (٤) ٢١
          - (٥) شرح التسهيل.
          - (٦) المؤصّل في نظم المفصل ٦
        - (٧) سبك المنظوم وفك المختوم.

ص الموضوع

٢١ - (٨) عمدة الحافظ وعدة اللافظ.

٢٢ – (٩) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ (شرح العمدة) .

(١٠) إكمال العمدة .

(١١) شرح إكمال العمدة .

(١٢) شواهد التوضيح والتصحيح .

٢٣ - (١٣) المقدمة الأسدية .

(١٤) شرح الجزولية .

(١٥) نكته النحوية على مقدمة ابن الحاجب.

٢٤ - مؤلفاته اللغوية :

(١٦) نظم الفرائد.

٢٦ - (١٧) مثلثات ابن مالك المسهاة : إكمال الإعلام بمثلث الكلام .

٨٨ - (١٨) إكمال الإعلام بتثليث الكلام.

٢٩ - (١٩) ثلاثيات الأفعال .

(٢٠) لامية الأفعال .

· ٣٠ – (٢١) شرح لامية الأفعال .

٣١ – (٢٢) تحفة المودود في المقصور والممدود .

٣٢ – (٢٣) شرح تحفة المودود .

(٢٤) الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد .

٣٣ – (٢٥) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد .

٣٤ – (٢٦) قصيدة أخرى في الظاء والضاد .

(۲۷) أرجوزة أخرى فى الطاء والصاد .

(٢٨) النظم الأوجز في مايهمز وما لايهمز .

(٢٩) الوفاق في الإبدال.

(٣٠) كتاب الألفاظ المختلفة.

(٣١) ذكر معانى أبنية الأسهاء الموجودة في المفصل .

(٣٢) فتاوى في العربية .

٣٥ – (٣٣) منظومة في ماورد من الأفعال بالواو والياء.

من الموضيوع

٣٥ \_ (٣٤) كتيب صغير لبيان ما فيه لغات ثلاث فأكثر .

٣٦ \_ مؤلفاته في الصرف :

٣٧ - (٣٥) إيجاز التعريف في علم التصريف.

٣٨ ــ (٣٦) شرح تصريف ابن مالك المأخوذ من كافيته .

فى القراءات :

(٣٧) المالكية في القراءات.

٣٩ - (٣٨) اللامية في القراءات.

كتاب العروض وخطأ نسبته إليه ، وكتاب نظم الكفاية في اللغة .

- ٤٠ ــ الفوائد والمقاصد .
  - ٤١ \_ شعره .
  - ٤٢ \_ نظم المصنفات .
  - ٤٣ \_ مذهبه النحوى :
- (١) التجديد في منهج التأليف.
  - ٤٤ (٢) النظم العلمي .
    - (٣) التيسير .
  - ٥٤ (٤) المزج والاختيار .
- (٥) مزج النحو باللغة والتصريف .
  - (٦) الشواهد عند ابن مالك .
    - ٤٦ (٧) الاحتجاج بالحديث.
  - ٨٤ (٨) الضرورة عند ابن مالك .
- ٩٤ (٩) الاصطلاحات عند ابن مالك.
  - ٥١ (١٠) القياس عند ابن مالك.
    - ٥٥ (١١) احترام السماع ٥
    - (١٢) مذهبه في الإلحاق.
  - ٥٧ (١٣) العامل عند ابن مالك.
  - ٥٩ \_ \_ (١٤) العلة عند ابن مالك.
    - ٦١ (١٥) الدقة في التعبير .

ص الموضوع

## مقدمة التسهيل

٦٤ – ثانيا : التسهيل وخصائصه :

٦٥ \_ موضوع الكتاب .

٦٦ \_ الخلافات والمذاهب فى التسهيل .

7۸ \_ نسبة الكتاب لابن مالك . نسخ التسهيل .

79 ـ نسخ التحقيق : (١) النسخة (ص).

. (ح) . النسخة . (ح) .

(٣) النسخة (د).

٧١ - (٤) النسخة (س).

٧٧ - (٥) النسخة (م).

(۱،۷،۷، ۹) نسخ الظاهرية: (۱، ب، ج، ه)

٧٣ ــ شروح التحقيق :

(١) شرح تسهيل الفوائد لابن مالك وولده بدر الدين : (شم) .

٧٥ - (٢) المساعد على تسهيل الفوائد: (شع).

٧٦ - (٣) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: (شد).

٧٧ – (٤) الجامع بين التسهيل والخلاصة .

(٥) شرح التكميل لخاتمة التسهيل.

۷۸ ــ شروح أخرى للتسهيل .

٧٩ ــ النسخة المحققة ومنهج التحقيق .

٨٠ – بين الكافية والألفية والتسهيل .

٨١ \_ الخلافات الشكلية.

٨٤ ـــ الخلافات الموضوعية .

٨٥ - زيادات التسهيل.

٩٠ \_ الحلافات في نقل ألآراء.

٩٣ \_ اختلاف آراء ابن مالك .

١٠٠ – التسهيل بين كعب النحو .

ثانيا: فهرس الأبواب والفصول

| فحة        | الموضوع                                     | الفصل    | الباب      |
|------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| ٣          | باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به         | _        | ١          |
| ٧          | باب إعراب الصحيح الأخر                      |          | ۲          |
| 11         | باب إعر اب المعتل الآخر                     |          | ٣          |
| ۱۲         | باب إعراب المثنى والمجموع على حده           | _        | ٤          |
| ١٦         | بابكيفية التثنية وجمعي التصحيح :            | _        | ٥          |
| 19         | فصل : يتم فى التثنية من المجذوف اللام       | 1        | <b>—</b> , |
| ۲.         | فصل : يجمع بالألف والتاء قياسا              | ۲        |            |
| ۲۱         | باب المعرفة والنكرة                         | Market . | ٦          |
| 44         | باب المضمر:                                 |          | ٧          |
| Y0         | فصل: تلحق قبل ياء المتكلم إن نصب بغير صفة   | ٣        | _          |
| 40         | فصل: من المضمر منفصل في الرفع               | ٤        | _          |
| 47         | فصل: يتعنن انفصال الضمير إن حصر بإنما       | ٥        |            |
| <b>Y Y</b> | فصل: الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب           | 7        |            |
| 49         | فصل: من المضمرات المسمى عند البصريين فصلا   | ٧        | _          |
| ۳.         | باب الاسم العلم                             | _        | ٨          |
| ٣٣         | باب الموصول:                                |          | ٩          |
| ٣٦         | فصل: من وما فى اللفظ مفر دان مذكران         | ۸        | •          |
| "V         |                                             |          | _          |
| ٣٧         | فصل: وتقع أى شرطية واستفهامية               | ٩        | _          |
|            | فصل: من الموصولات الحرفية أن الناصبة مضارعا | 1.       |            |
| ٣٨         | فصل: الموصول والصلة كجزءى اسم               | 11       | _          |
| 49         | باب اسم الإشارة                             | -        | 1.         |
| ٤٢         | باب المعرف بالأداة : باب المعرف بالأداة :   | _        | 11         |
| ٤٢         | فصل: مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة        | 14       | _          |
| ٤٤         | باب المبتدإ: باب المبتدإ                    | _        | 17         |
| ٧          | فصل: الخبر مفرد وجملة                       | 14       | _          |
| ) (        | فصل: تدخل الفاء على خبر المبتدل             | 18       | _          |

| صنحة      | الموضوع                                           | الفصل | الباب |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| ٥٢        | باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الحبر:          | _     | ۱۳    |
| ٥٤        | فصل: يقترن بإلا الحبر المنفي إن قصد إبجابه        | 10    | _     |
| ۲٥        | فصل: ألحق الحجازيون بليس ما النافية               | 17    | _     |
| 09        | باب أفعال المقاربة:                               | -     | 18    |
| 71        | باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:           |       | 10    |
| 74        | فصل : يستدام كسر إن ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر  | 17    |       |
| 74        | فصل: بجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة       | ۱۸    | _     |
| 70        | فصل : ترادف إن نعم فلا إعمال                      | 19    | -     |
| 77        | فصل: لتأول أن ومعموليها بمصدر                     | ۲.    | _     |
| 77        | فصل: بجوز رفع المعطوف على اسم إن ولكن "           | 41    | -     |
| ٦٧        | باب لا العاملة عمل إن:                            | _     | 17    |
| ۸۶        | فصل: إذا انفصل مصحوب لا                           | 77    |       |
| ٧٠        | باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر :          | _     | 17    |
| ٧٣        | فصل : محكى بالقول وفروعه الجمل                    | 44    | _     |
| ٧٤        | فصل: تدخل همزة النقل على علم ذات المفعولين        | 3 7   | _     |
| ۷٥        | باب الفاعل باب الفاعل                             |       | ۱۸    |
| ٧٧        | باب النائب عن الفاعل: باب النائب عن الفاعل        |       | 19    |
| <b>VV</b> | فصل: يضم مطلقا أول فعل النائب                     | 40    | _     |
| ٧٨        | فصل : يجبُّ وصل الفعل بمرفوعه                     | 77    | _     |
| ۸۰        | باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أوملابسه | _     | ۲.    |
| ۸۳        | باب تعدی الفعل ولزومه : ٰ                         |       | 41    |
| ٨٤        | فصل: المتعدى من غير بابى ظن وأعلم                 | *     | _     |
| ٨٤        | فصل : بجب تأخير منصوب الفعل                       | 44    | _     |
|           | فصل: يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل          | 44    | _     |
| ۸٥        | فصل : محذف كثيراً المفعول به غير المخبر عنه       | 4.    | _     |
|           | فصل : تدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدى   | 41    | _     |
| ۲۸        | باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحداً           |       | 44    |
| ۸۷        | باب الواقع مفعولا مطلقا :                         | _     | 44    |
| ۸۸        | فصل: المجعول بدلا من اللفظ بفعل مهمل              | 44    | _     |
| ٩.        | باب المفعول له                                    | _     | 4 8   |
| 91        | باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه :             | _     | 40    |

| صفحة  | الموضوع                                                                  | الفصل | لباب      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 44    | فصل: وفي الظروف ظروف مبنية لا لتركيب                                     | ٣٣    | _         |
| 97    | فصل: الصالح للظرفية القياسية الصالح للظرفية القياسية                     | 48    |           |
| 79    | فصل : من الظروف المكانية كثير التصرف                                     | 40    | _         |
| 99    | باب المفعول معه                                                          |       | 47        |
| 1.1   | باب المستثني :                                                           |       | 41        |
| 1.4   | فصل : لايستث بأداة واحدة دون عطف شيثان                                   | 41    |           |
| 1 . 2 | فصل: تكرر إلا بعد المستثني بها توكيدا                                    | **    | _         |
| 1.5   | فصل: تؤول إلا بغير نقول إلا بغير                                         | ٣٨    | -         |
| 1.0   | فصل : يستثني بحاشاً وعدا وخلا                                            | 49    | _         |
| 1 . 9 | فصل: يستثني بغىر فتجر المستثني                                           | ٤٠    | Mary many |
| 1.4   | بات الحال:                                                               | -     | ۲,۸       |
| ۱۰۸   | فصل: الحال واجب التنكير الحال واجب التنكير                               | ٤١    | _         |
| 1.9   | فصل: وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال                                     | 24    | _         |
| 1.9   | فصل: لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة                                   | 24    | _         |
| 11.   | فصل : يجوز تقديم الحال على عاملها                                        | ٤٤    | -         |
| 111   | فصل : يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها                                    | 20    |           |
| 117   | فصل : يُؤكد بالحال مانصبها من فعل أواسم يشبهه                            | 47    | _         |
| 117   | فصل: تقع الحال جملة خبرية                                                | ٤٧    | _         |
| 114   | فصل : لا محل إعراب للجملة المفسرة                                        | ٤٨    |           |
| 118   | باب المييز:                                                              | _     | 49        |
| 110   | فصل : مميز الجملة منصوب منها بفعل يقدر غالبا                             | ٤٩    | _         |
| 111   | باب العدد :                                                              | _     | ۳.        |
| 117   | فصل : تحذف تاء الثلاثة وأخواتها                                          | ٠٠    | _         |
| 117   | فصل: يعطف العشرون وأخواته على النيف                                      | 01    |           |
|       | فصل : لا يثني ولايجمع من أماءالعدد المفتقرة إلى تمييز إلاماثة            | 04    | _         |
| 119   | وألف وألف                                                                |       |           |
| 14.   | فصل : حكم العدد المميز بشيئين في التركيب                                 | ٥٣    |           |
| 14.   | فصل: يؤرخ بالليالي لسبقها نورخ بالليالي لسبقها                           | ٥٤    | -         |
| 1 7 1 | فصل: يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة                                   | 00    | _         |
| 177   | فصل: استعمل كخمسة عشر ظروف كيوم يوم                                      | 70    |           |
| 145   | باب كم وكأين وكذا :                                                      | _     | ۳۱        |
| 140   | فصل: لزمت کم التصدیر دست کم الخبریة فصل: معنی کأین وکذا کمعنی کم الخبریة | ٥٧    |           |
| 140   |                                                                          | ٥٨    | _         |
| 177   | باب نعم وبئس :                                                           |       | 44        |

| صفحة  | الموضوع                                                           | الفصل     | الباب |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 177   | فصل: فاعل نعم وبئس في الغالب ظاهر                                 | 09        |       |
| 179   | باب حبنا باب حبنا                                                 | _         | 44    |
| 14.   | باب التعجب:                                                       | _         | 48    |
| 14.   | فصل : همزة أفعل في التعجب لتعدية ماعدم التعدي                     | ٦.        | _     |
| 141   | فصل : بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثي مجر د                        | 17        |       |
| 144   | باب أفعل التفضيل : باب أفعل التفضيل :                             | _         | 40    |
| 148   | فصل : إنقرن أفعل التفضيل بحر فالتعريف                             | 77        | _     |
| 140   | فصل: لا يرفع أفعل التفضيل فى الأعرف ظاهراً                        | 74        | _     |
| 141   | باب اسم الفاعل: باب اسم الفاعل:                                   | _         | 41    |
| 141   | فصل: يعمل اسم الفاعل غير المصغر                                   | 78        | _     |
| 140   | فصل: يضاف اسم الفاعل الحجرد يضاف اسم الفاعل المجرد                | 70        |       |
| ۱۳۸   | فصل: يعمل اسم الفاعل عمل فعله                                     | 77        | _     |
| 144   | باب الصفة المشبهة بامم الفاعل: المشبهة بامم الفاعل                |           | **    |
| 144   | فصل : معمول الصفة المشبهة ضمير بارز                               | 77        | _     |
| 18.   | فصل: إذا كان معنى الصفة 'سابقها رفعت ضميره                        | ٦٨        | _     |
| 154   | باب إعمال المصدر:                                                 | -         | ٣٨    |
|       | فصل : يجيء بعد المصدر الكائن بدلا من الفعل معمول عامله على        | 79        | _     |
| 154   | الأصح البدل الأصح البدل                                           |           |       |
| 1 2 2 | باب حروف الجحرسوى المستثنى بها :                                  | _         | 49    |
|       | فصل : قد يلي ــ عند غير المبر د ــ لولا الامتناعية الضمير الموضوع | ٧.        | _     |
| 181   | لنصب النصب                                                        |           |       |
| ١٤٨   | فصل : في الجر بحرف محذوف                                          | ٧١        | _     |
| 10.   | باب القسم:                                                        | _         | ٤٠    |
| 107   | فصل: المقسم عليه جملة مؤكدة بالقسم                                | 77        | _     |
| 104   | فصل: وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي                         | ٧٣        | _     |
| 108   | فصل: لا يتقدم على جُواب قسم معموله                                | 75        | _     |
| 100   | باب الإضافة : أ                                                   |           | ٤١    |
| 101   | فصل: لا يقدم على مضاف معمول مضاف إليه                             | V0        | _     |
| 104   | فصل : لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسهاء                              | 77        | _     |
| 101   | فصل: ما أفرد لفظا من اللازم الإضافة معنى                          | ٧٧        | _     |
| 101   | فصل : تضاف أسهاء الزمان المبهمة غير المحدود ة                     | ٧٨        | _     |
| 109   | فصل : بجوز حذف المضاف للعلم به مسلم                               | <b>V9</b> | _     |

| مفحة | الموضوع                                                     | الفصل | الهاب    |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 17.  | فصل: بجوز في الشعر فصل المضاف بالظرف                        | ۸۰    | _        |
| 171  | فصل: الْأُصح بقاء إعراب المعرب إذا أُضيف إلى ياء المتكلم    | ۸۱۰   | _        |
| 174  | باب التابع                                                  | _     | 2 7      |
| 178  | باب التوكيد :                                               |       | 24       |
| 177  | فصل: التوكيد اللفظى إعادة اللفظ أو تقويته                   | ٨٢    | _        |
| 177  | باب النعت : : تاب النعت                                     | _     | ٤٤       |
| 177  | فصل: المنعوت به مفر د أوجملة                                | ۸۳    | _        |
| 179  | فصل : يفرق نعت غير الواحد بالعطف                            | ٨٤    | _        |
| 14.  | فصل: من الأسماء ما ينعت به وينعت                            | ۸٥    | -        |
| 14.  | فصل: يقام النعت مقام المنعوت كثيراً                         | ۲۸    | _        |
| ١٧١  | باب عطف البيان البيان                                       | _     | ٤٥       |
| 177  | باب البدل:                                                  | -     | ٤٦       |
| ۱۷۳  | فصل: المشتمل في بدل الاشتمال هو الأول                       | ٨٧    | 4.74     |
| ۱۷٤  | باب المعطوف عطف النسق:                                      | _     | ٤٧       |
| 140  | فصل : المعطوف بحتى بعض متبوعه أو كبعضه                      | ۸۸    |          |
|      | فصل : لا يشترط في صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف       | ٨٩    |          |
| 177  | عليــه عليــه                                               |       |          |
| ۱۷۸  | فصل: قدتحذف الواومع معطوفها ودونه                           | 9.    | _        |
| 179  | باب النداء:                                                 | _     | ٤٨       |
| 149  | فصل : يبنى المنادى لفظا أوتقدير ا                           | 91    | _        |
| ۱۸۱  | فصل: لا يباشر حرف النداء في السعة ذا الألف واللام           | 97    |          |
| ۱۸۱  | فصل: لتابع غير أى واسم الإشارة من منادى كمر فوع             | 94    | prioriti |
| ۱۸۲  | فصل: حال المضاف إلى الياء إن أضيف إليه منادى                | 9 8   | -        |
|      | فصل : يقال للمنادى غير المصرح باسمه فى التذكيرياهن وياهنان  | 90    | _        |
| ۱۸۳  | وياهنون وياهنون                                             |       |          |
| ۱۸٤  | باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها                            | _     | ٤٩       |
| ۱۸۰  | باب الندبة :                                                | -     | ٥٠       |
| ۱۸٥  | فصل: يبدل من ألف الندبة مجانس ما وليت                       | 97    | -        |
| ۸۸۷  | باب أسهاء لازمت النداء                                      | -     | 01       |
| ۸۸۸  | باب ترخيم المنادى :                                         | _     | 94       |
| 119  | فصلٌ : تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرفمن تقدير التمام بدونه | 9     | _        |

| صفحة | الموضوع                                                 | الفصل    | الباب      |
|------|---------------------------------------------------------|----------|------------|
| 444  | فصل: العدل المانع مع الوصفية                            | 141      | _          |
| 774  | فصل: يصرف مصغراً مالا يصرف مكبرا                        | 177      | _          |
| 274  | فصل: يصرف مالا ينصرف للتناسب أو للضرورة                 | 144      | _          |
| 440  | باب التسمية بلفظ كائن ماكان باب التسمية بلفظ كائن ماكان | _        | 74         |
| 444  | باب إعراب الفعل وعوامله :                               | _        | 78         |
| 44.  | فصل: ينصب الفعل بأن لازمة الإضمار                       | 148      | _          |
| 747  | فصل : وتضمر أن الناصبة أيضا لزوما                       | 140      | _          |
| 744  | فصل: تظهر أن وتضمر بعد عاطف الفعل على اسم صريح          | 177      |            |
| 744  | فصل: تزاد أن جواز ا بعد لما                             | 144      |            |
| 745  | فصل : المنصوب بعد حتى مستقبل أوماض في حكمه              | ١٢٨      |            |
| 740  | باب عوامل الجزم:                                        | _        | 70         |
| 747  | فصل: قد مجزم بإذا الاستقبالية حملا على متى              | 149      | _          |
| 747  | فِصل : لأداة الشرط صدر الكلام                           | 14.      |            |
| 45.  | فصل : لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه                   | 141      | -          |
| 711  | فصل : إذا ولى لما فعل ماض لفظا ومعنى فهي ظرف            | 144      | _          |
| 727  | باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك:              | . –      | 77         |
| 727  | فصل : تكون قد اسها لكفي                                 | 144      | -          |
| 724  | فصل: حروف التحضيض هلا وألاولولاولوما                    | 148      | _          |
| 722  | فصل : ها ويا حرفا تنبيه                                 | 140      | _          |
| 711  | فصل: من حروف الجواب نعم                                 | 141      |            |
| 720  | فصل : کلا حرف ردع وزجر کلا حرف                          | 144      | -          |
| 727  | فصل: قد يقوم مقام ما يفعل أحد أقل ّ                     | ١٣٨      |            |
| 717  | فصل: منعت التصرف أفعال منعت                             | 149      | . <b>-</b> |
| 711  | باب الحكاية:                                            | -        | ٦٧.        |
| 789  | فصل: إن سأل بالهمزة عن مذكور منكر                       | 18.      |            |
| 40.  | فصل: إذا نطق بكلمة متذكر غير قاصد للوقف                 | 181      | _          |
| 101  | باب الإخبار باب الإخبار                                 | _        | ٨٢         |
| 404  | باب التذكير والتأنيث:                                   | _        | 79         |
| 401  | فصل: الغالب في الصفات المختصة بالإناث                   | 127      | - :1       |
| 401  | فصل: لا تلحق التاء غالبا صفة على مفعال                  | 124      |            |
| 700  | باب ألني التأنيث الله التأنيث                           | _        | ٧٠         |
| Y0X  | باب المقصور والممدود                                    | <u> </u> | ٧١         |

| مفحة         | الموضوع المراجع                                                                                            | الفصل    | الباب |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 404          | باب التقاء الساكنين:                                                                                       | _        | ٧٢    |
| 409          | فصل: تفتح نون من مع حرف التعريف وشبهه                                                                      | 122      | _     |
| 44.          | فصل: استصحب بنوتميم إدغام الفعل المضعف                                                                     | 120      | _     |
| 177          | باب النسب:                                                                                                 | <u>.</u> | ٧٣    |
| 474          | فصل: يقال في فعيَــُلــة فـُعــَلي تسليم يقال في فعــَــُلــة فـُعـــلي تـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 127      | _     |
| 774          | فصل : لا بجبر في النسب من المحذوف الفاء أو العين إلا المعتل اللام                                          | 124      | _     |
| 475          | فصل: تبدل همزة ياء نحو سقاية                                                                               | 121      | _     |
| 770          | فصِل : قد تلحق ياء النسب أسهاء أبعاض الجسد                                                                 | 129      | -     |
| 777          | باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره :                                                            | _        | ٧٤    |
| <b>77</b>    | فصل: تكسير الواحد الممتأز بالتاء محفوظ                                                                     | 10.      |       |
| 779          | فصل: أفعل لاسم على فَعَلْ صحيح العنن                                                                       | 101      | _     |
| 779          | فصل: أفعال لاسم ثلاثی لم يطر د فيه أفعل                                                                    | 104      | -     |
| 44.          | فصل: أفعلة لاسم مذكر رباعي بمدة ثالثة                                                                      | 104      | _     |
| 44.          | فصل: من أمثلة أجمع الكثرة فُعَلَّل                                                                         | 108      |       |
| <b>Y Y Y</b> | فصل : من أمثلة الكثرة فعال                                                                                 | 100      | _     |
| 445          | فصل: من أمثلة الكثرة فُعُلِّ أمثلة الكثرة                                                                  | 101      | _     |
|              | فصل : غير فواعل وفعايل من المساومهما في البنية لكل مازاد على                                               | 104      | -     |
| YVX          | ثلاثة أُحرف ثلاثة أُحرف                                                                                    |          |       |
| 444          | فصل: تجوز مماثلة ما ماثل مفاعيل لمفاعل                                                                     | 101      | _     |
| ۲۸.          | فصل: من أسهاء الجمع مالا واحد له من لفظه                                                                   | 109      | _     |
| 441          | فصل : مجمع العلم المرتجل والمنقول                                                                          | 17.      | _     |
| <b>7</b>     | فصل: يجمع اسم الجمع وجمع التكسير                                                                           | 171      | _     |
| 415          | باب التصغير:                                                                                               | _        | ۷٥    |
| PXY          | فصل : ير د إلى أصله في التصغير والتكسير                                                                    | 177      | _     |
| 7.17         | فصل : تلحق تاء التأنيث في تصغير ما لم يشذ من مؤنث بلا علامة                                                | 174      |       |
| YAY          | فصل: تصغر أسماء الجموع وجموع القلة                                                                         | 178      | _     |
| YAY          | فصل : قد يستغني بمصغر عن مكبر                                                                              | 170      | _     |
|              | فصل : لا يصغر من غير المتمكن إلا إذا والذي وفروعهما الآتي                                                  | 177      | ~     |
| YAA          | ذكرها دكرها                                                                                                |          |       |
| 444          | فصل : تصغير الترخيم                                                                                        | 177      | _     |
| 44.          | باب التصريف:                                                                                               | _        | ٧٦    |
| 44.          | فصل : الاسم الثلاثى المجر دمفتوح الأول                                                                     | 177      | -     |
|              |                                                                                                            |          |       |

| صفحة  | الموضوع                                                    | الفصل          | الباب    |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 791   | فصل: استثقل تماثل أصلين في كلمة                            | 179            | ,        |
| 794   | فصل : لأصالة الفعل في التصريف زيد قبل فاء ثلاثيه إلى ثلاثة | 14.            |          |
| 498   | فصل : أهمل من المزيد فيه فعويل وفعولي                      | 171            | _        |
| 440   | فصل : يحكم بزيادة ما صحب أكثر من أصلين                     | 177            | <u></u>  |
| 797   | فصل: إن تضمنت كلمة متباينين ومتماثلين                      | 174            | _        |
| 797   | فصل: ما آخره همزة أو نون بعد ألف                           | 145            | _        |
| 191   | فصل: الزائد إما للإلحاق و إما لغيره                        | 140            | <u> </u> |
| ۳.,   | فصل : بجمع حروف البدل الشائع في غير إدغام                  | 177            | _        |
| ۳.,   | فصل: تبدل الهمزة وجوبا                                     | 144            | _        |
| 4.1   | فصل: إذا اكتنف طرفا اسم حرفى لين بينهما ألف                | ۱۷۸            | _        |
| 4.1   | فصل: بجب أيضا إبدال الهمزة مما يلي ألف جمع يشاكل مفاعل     | 149            | _        |
| 4.4   | فصل: تبدل الهمزة الساكنة دون ندور                          | 14.            | -        |
| 4.4   | فصل: إذا كان في الكلمة همزة غير متصلة بأخرى                | 1.1.1          | -        |
| 4.5   | فصل: تبدل الياء بعد كسرة                                   | 111            | _        |
| 4.8   | فصل: تبدل الألف ياء لوقوعها إثر كسرة                       | ١٨٣            | -        |
| 4.7   | فصل: تحذف الياء المدغمة في مثلها                           | 112            |          |
| 4.4   | فصل : اجتنبوا ضمة غير عارضة فى واو قبل واو                 | 110            | _        |
| ۲۰۸   | فصل: تبدل ياء الو او الملاقية ياء في كلمة                  | ۲۸۱            | _        |
| 4.9   | فصل: تبدل الياء من الو او لاما لفُعْمْلي                   | ۱۸۷            | _        |
| ۴1.   | فصل: تبدل الألف بعد فتحة متصلة                             | ۱۸۸            |          |
| ٣١١   | فصل: إن كانت الياء أو الواوعين فعل                         | 119            | _        |
| 414   | فصل: تبدل في اللغة الفصحي التاءمن فاء الافتعال وفروعه      | 19.            | _        |
| 414   | فصل: من وجوه الإعلال الحذف                                 | - 7 <b>3</b> 7 | _        |
| 414   | فصل: ومما اطرد حذف همزة أفعل                               | 194            | -        |
| 410 . | فصل: من وجوه الإعلال القلب                                 | 194            | _        |
| ۲۱۲   | فصل: أبدلت الياء سماعا من ثالث الأمثال                     | 198            |          |
| ٣١٧   | فصل: وقع التكافؤ في الإبدال بين الطاء والدال والتاء        | 190            | _        |
| 419   | باب مخارج الحروف:                                          | _              | ٧٧       |
| 419   | فصل: لهٰذه الحروف فروع تستحسن لله الحروف                   | 197            |          |
| 44.   | فصل: من الحروف مهموسة بي بي بير بير بير                    | 194            | _        |

| صفحة | موضوع                                                         | الفصل | الباب     |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ۳۲.  | فصل: في الإدغام ين الإدغام                                    | 194   | _         |
| 444  | فصل: إذا تحرك المثلان من كلمتين                               | 199   | -         |
| ٣٢٣  | فصل: وقع التكافؤ فى الإدغام بين الحاء والعين                  | ٧     | _         |
| 444  | فصل: تدغم النون الساكنة دون غنة في الراء واللام               | 4.1   |           |
| 445  | فصل: تدغم تاء تفعل وشبهه في مثلها                             | 7.7   | _         |
| 440  | باب الإمالة                                                   |       | ٧٨        |
| 447  | باب الوقف                                                     | _     | <b>V9</b> |
| 444  | فصل: إن كان الموقوف عليه متحركا غير هاء تأنيث سكن             | 4.4   |           |
| 44.  | فصل: إبدال الهاء من تاء التأنيث الاسمية                       | 4.8   | _         |
| ۳۳.  | فصل : يوقف بهاء السكت على الفعل المعتل الآخر جزماً أو وقفا    | 4.0   | _         |
| 441  | فصل : وقف قوم بتسكين الرويّ الموصول بمدة                      | 7.7   | _         |
| 444  | باب الهجاء :                                                  | -     | ٨٠        |
|      | فصل : تعتبر المطابقة بالأصل إن كان الحرف مدنحما فيما ليس من   | Y•V   | _         |
| 444  | كلمته كلمته                                                   |       |           |
| 445  | فصل: من اعتبار المطابقة بالمآل                                | Y•A   |           |
|      | فصل : إن أدى القياس في المهموز وغيره إلى توالى لينين متماثلين | 4.4   | _         |
| ۲۳۶  | أو ثلاثة أو ثلاثة                                             |       |           |
| 447  | فصل : حذفت الألف من الله والرحمن                              | ٧1.   | _         |
|      | فصل : ذيدي ألف في مائة ممانين                                 | 711   | _         |

ثالثًا: الفهرس التفصيلي للقواعد والأُحِكام

ر ــ مقدمة التسهيل

٣ \_ ( ١ ) باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به :

الكلمة ، أنواعها ، الكلام .

الاسم ، الفعل ، الحرف .

مميزات الاسم ، المسميات .

ع \_ ميزات الفعل ، أقسامه .

مميزات الفعل الماضي ، والأمر ، والمضارع .

زمن الأمر والمضارع ، صلاحية المضارع للمستقبل والحال .

ترجیح الحال وتعیینه فی المضارع ، تخلصه للاستقبال .

حروف التنفيس ، انصراف المضارع إلى المضيّ .

انصراف الماضي إلى الحال ، وانصرافه إلى الاستقبال .

٦ احتماله المضى والاستقبال .

٧ - (٢) باب إعراب الصحيح الآخر:

الإعراب . في الاسم .

بناء الحروف والأفعال إلا المضارع .

علة إعراب المضارع ، وأحوال بنائه .

امتناع إعراب الاسم ، الاسم المتمكن .

أنواع الإعراب .

٨ - اختصاص الجر بالاسم ، والجزم بالفعل وعلة ذلك .

الإعراب الأصلي وبالنيابة .

علامات الإعراب الأصلي .

نيابة الفتحة عن الكسرة ، والكسرة عن الفتحة ، والواو عن الضمة ، والألف عن

الفتحة ، والياء عن الكسرة .

الأسهاء الستة وأحوالها وإعرابها .

عن الضمة .

١٠ ــ حذف نون الرفع في الأفعال الحمسة .

البناء ، أنواعه .

11 - (٣) باب إعراب المعتل الآخر:

ظهور الإعراب وتقديره .

تقدير الإعراب فيها آخره ألف.

تقديره فيما آخره واو أو ياء .

حذف حروف العلة .

أثر الضرورة في إعراب المعتل الآخر .

١٢ - (٤) باب إعراب المثنى والمجموع على حده :

التثنية ، وعلاماتها ، وإعراب المثنى ، نون التثنية ولغاتها ، حذف نون التثنية ، ألف التثنية في لغة بني الحارث .

الملحق بالمثنى ، كلا وكلتا ، قيام العطف مقام التثنية .

17 – الجمع ، جمع التكسير وجمع التصحيح للمذكر ، علامات جمع التصحيح ، وإعرابه ، نون الجمع وأحوالها ، حكم الألف والواو والياء والنون عند ابن مالك . جمع المؤنث وعلاماته .

١٤ – شروط تصحيح المذكر ، الملحق بجمع المذكر .

١٥ – إعراب المعتل اللام .

١٦ – (٥) باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح :

الاسم المقصور ، والمنقوص ، والممدود .

تثنية كل وجمعه جمع تصحيح .

١٨ – جمع ابن وأب وأخ وهن وذى ، وبنت وابنة وأخت وهنت وذات .
 جمع الأم من الناس ومن غير الناس .

جمع الإناث القياسي والسماعي والشاذ .

19 – تثنية المحذوف اللام واسم الجمع والمكسر .

المختار في المضافين إلى متضمنهما لفظا أو معني .

تعاقب الإفراد التثنية ، وقوع الجمع موقع واحده أو مثناه .

٢٠ – مايجمع بالألف والتاء قياسا .

٢١ – (٦) باب المعرفة والنكرة :

أنواع المعرفة . النكرة .

٢٢ - (٧) باب المضمر:

تعريف المضمر ، واجب الحفاء ، وجائز الخفاء ، البارز المتصل ، ميم الجمع .

٢٣ ــ أحوال الفعل المسند إلى الضمير ، ضمير الرفع .

استعمال ضمير الغائبة والغائب في موضع ضمير الغائبين ، وكذا ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل .

٢٤ \_ البارز المتصل في الجر والنصب.

٢٥ ـ نون الوقاية ، حالات حذفها ،

المنفصل في الرفع .

٢٦ - الضمير إيّا .

تعين انفصال الضمير ، حالات الاتصال .

٢٧ \_ تقديم مفسر ضمير الغائب.

. ٢٩ ـ بناء المضمر .

على الضمائر اختصاصا وأدناها .

عليب الأخص في الاجتماع .]

ضمير الفصل والعماد ، لفظه ، مواضع وقوعه ، إعرابه ، نعين فصياته .

٠٠ - (٨) آباب الاسم العلم:

تعريف العلم ، المنقول والمرتجل ، المقيس والشاذ ، المفرد والمركب ، الكنية ، ذو المزج وإعرابه ، واللقب ،

٣١ \_ وإعرابه ، العلم المنكر ، العلم النوعي ، الأمثلة الموزون بها .

٣٢ \_ الكناية بفلان وفلانة ، وهن وهنة ، وكيت وذيت ... الخ

٣٣ - (٩) باب الموصول:

ىريف الموصول ، العائد وجملة الصلة ، الحروف الموصولة .

الأسهاء الموصولة ، تثنية الأسهاء الموصولة وجمعها وإعرابها .

ذات وذوات مرادفتا التي واللاتي ، من وما وذا ، ذو الطائية ، أى الموصولة ، الألف واللام بمعنى الذي وفروعه .

٣٤ \_ حذف عائد غير الألف واللام ، حذف منصوب صلة الألف واللام .

۲۵ \_ إعراب أى الموصولة إن حذف ما تضاف إليه ، جواز الحضور والغيبة فى ضمير
 الخبر به أو بموصوفه ، مايغنى عن جملة الصلة .

٣٦ ــ قد يغنى عن عائد الجملة ظاهره . من وما ومراعاة اللفظ والمعنى معهما . اعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ ، واعتبار اللفظ بعد ذلك .

وقوع من وما شرطيتين واستفهاميتين ونكرتبن موصوفتين .

٣٦ ــ الوصف بما على رأى ، عدم زيادة من ، خلافا للكسائى ، وقوعها على ما لايعقل ، وقوع الذى مصدريّة وموصوفة .

٣٧ – وقوع أى شرطية واستفهامية وصفة لنكرة وحالا .

الاستغناء في الشرط والاستفهام بمعنى الإضافة إن علم المضاف إليه .

أَىّ بمنزلة كل مع النكرة ، وبمنزلة بعض مع المعرفة ، إضافتها إلى النكرة وإلى المعرفة . من الموصلات الحرفية أن° وأن" وكي وما ولو .

۳۸ – أحكام الصلة مع الموصول ، حذف ما علم من موصول وصله غير الألف واللام . حذف مله حذف صلة الحرف ، تعليق حرف الجحر قبل الألف واللام بمحذوف تدل عليه صلة » ال » .

٣٩ – (١٠) باب اسم الإشارة:
 تعريفه ، أسهاء الإشارة للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى وجمعا .

٤٠ ـــ للقريب وللبعيد . اتصاله بالكاف واستصحابه لهاء التنبيه .

الكاف حرف خطاب يبين أحوال المخاطب ، اتصالها بأرأيت وحيهل والنجاء ورويد ، وربما اتصلت ببلى وأبصر وكلا وليس ونعم وبئس وحسبت . نيابة ذى البعد عن ذى القرب ، وذى القرب عن ذى البعد وتعاقبهما .

٤١ – الإشارة إلى الاثنين وإلى الجمع بما للواحد ، الإشارة إلى المكان ، وقد يراد بهناك وهنالك وهنالك وهنا الزمان . بناء اسم الإشارة .

٤٢ - (١١) باب المعرف بالأداة:

الأداة هي « ال » لا اللام وحدها ، وقد تخلفها « أم » .

« ال » العهدية والجنسية وللشمول والاستغراق .

زيادة « ال » وقيامها في الصلة مقام ضمير .

مدلول إعراب الاسم ماهو به عمدة أو فضلة أو بينهما .

الرفع للعمدة وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظا .

والنصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو مقيد أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول به . 27 ــ وألحر لما بين العمدة والفضلة ، وهو المضاف إليه . م وألحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وإن ولا .

## ٤٤ - (١٢) باب المبتدأ:

تعريف المبتدأ والابتداء ، رفع المبتدأ الحبر والحبر المبتدأ . واختلاف الآراء فى ذلك ، الفاعل الذى يسد مسد الحبر ، عدم تثنيته أو جمعه إلاعلى لغة « يتعاقبون فيكم ملائكة ». إجراؤه ذلك المجرى باستحسان ، إجراء غير قائم وشبهه مجرى ما قائم .

٤٥ – حذف الخبر جوازا ووجوبا ، إعراب الاسم الذي يلي » لولا » .

٤٦ – حذف المبتدأ جوازا ووجوبا. الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر . وقد يعرفان وينكران بشرط الفائدة . المعرفة خبر النكرة في نحو ؟ كم مالك ؟ واقصد رجلا خير منه أبوه .

الأصل تأخير الخبر ، جواز تقديمه ووجوب تقديمه .

٤٧ ـــ الخبر مفرد وجملة ، والمفرد مشتق وغيره .

عدم تحمل غير المشتق للضمير مالم يؤول بمشتق .

تحمل المشتق للضمير . استتار الضمير وبروزه .

٤٨ – الجملة اسمية وفعلية ، ولا يمتنع كونها طلبية ولا قسمية .
 استغناؤها عن العائد ، حذف العائد .

29 – ما يغنى عن الخبر باطراد ، ما يعزى للظرف من خبرية وعمل .
 لا يغنى ظرف زمان – غالبا – عن خبر اسم عين إلا بشروط .
 اسم الزمان خاص أو مسئول به عن خاص .

ويغنى عن خبر اسم معنى مطلقا .

وربما رفع خبراً الزمان الموقوع في بعضه .

ولايخص رفع المعرفة بالشعر أو بكونه بعد اسم مكان .

وفع المؤنث المتصرف من الظرفين : الزماني والمكانى .

أحوال يتعين فيها النصب .

جواز نصب اليوم إن ذكر مع الجمعة ونحوها .

إعراب الحلف مخبراً به عن الظهر .

ما يغني عن خبر اسم عين :

وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا .

توالى المبتدآت وطريقة الإخبار عنها .

٥١ – دخول الفاء على خبر المبتدإ وجوبا وجوازا .

دخولها على خبر كل وعلى خبر موصول .

عدم دخولها على خبر غير ذلك .

وتزيلها نواسخ الابتداء إلا ﴿ إِنْ وَأَنْ وَلَكُنْ ﴾ على الأصح .

٢٥ – (١٣) باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر:

بلا شرط: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس، وصلة لما الظرفية: دام. ومنفية أو مطلوبة النبى: زال وانفك وبرح وفتىء وفتأ وأفتأ وونى ورام. دخولها على المبتدإ فترفعه ويسمى اسها وفاعلا، وتنصب خبره ويسمى خبرا ومفعولا.

جواز تعدد الخبر .

اختصاص دام والمنني بما بعدم الدخول على ذي خبر مفرد طلبي .

علة تسميتها نواقص .

٣٥ - دلالتها على الزمن والحدث إلا ليس.

كان التامة وأخواتها وعملها عمل مارادفت .

تصرفها كلها إلا ليس ودام ، ولتصاريفها مالها .

عدم دخول صار وما بعدها على ماخبره فعل ماض .

ورود الحمسة الأوائل بمعنى صار .

ويلحق بها مارادفها من آض وعاد وآل ورجع وصار واستحال وتحول وارتد .
 وندر الإلحاق بصار في : ما جاءت حاجتك ، وقعدت كأنها حربة .

جواز توسيط أخبارها كلها ، وتقديم خبر صار وما قبلها .

تقدم خبر زال وشرطه .

عدم تقدم خبر دام اتفاقا ، ولا خبر ليس على الأصح .

موانع تقديم الخبر الجائز التقدم .

قد يخبر هنا وفي باب « إن ً » بمعرفة عن نكرة اختيارا .

اقتران الخبر المنفي بإلا .

اختصاص لیس بکثرة مجیء اسمها نکرة محضة ...

ربما شبهت الجملة المخبر بها فى ذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا .

وتختص كان بمرادفة لم يزل كثيرا ، وبجواز زيادتها وسطا وآخرا .

اختصاص كان بعد إن ولو بجواز حذفها مع اسمها.

إضهار كان الناقصة قبل الفاء أولى من التامة .

وربما أضمرت الناقصة بعد لدن وشبهها .

التزام حذفها معوضا منها « ما » بعد أن كثيرًا ، وبعد إن قليلًا .

٥٦ \_ جواز حذف لامها الساكن جزما . ما الحجازية .

٧٥ \_ ويلحق بليس إن النافية قليلا ، و« لا » كثيرا .

لات واستعمالاتها .

رفع ما بعد » إلا » في نحو : ليس الطيب إلا المسك لغة تميم .

زيادة الباء كثيرًا في الخبر المنني بليس وما أختها ، وبعد نني فعل ناسخ للابتداء. .

٥٨ \_ \_ وقد يمجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها .

وقد يفعل ذلك في العطف على منصوب اسم الفاعل المتصل.

حكم الوصف الذي يلي العاطف بعد خبر ليس أو ما .

٥٩ - (١٤) باب أفعال المقاربة:

للشروع طفيق وطفيّق وطبيق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهبّ وقام .

وللمقاربة هلهل وكاد وكرب وأوشك وألم وأولى .

وللرجاء عسى وحرى واخلو لق ، وقد ترد عسى إشفاقا . عملها في الأصل عمل كان .

التزام كون الخبر مضارعا مجردا مع هلهل وما قبلها ، ومقرونا بأن مع أولى وما بعدها ، وبالوجهين مع البواق .

خبر جعل جملة اسمية أو فعلية مصدّرة بإذا أو كلما .

. - عدم تقدم الخبر هنا وجواز توسطه وحذفه إن علم .

إسناد أوشك وعسى واخلولق لأن يفعل .

اتصال الضمير الموضوع للنصب بعسى وحكمه معها .

تعين عود ضمير من الحبر إلى الاسم .

كاد المنفية .

٦١ – (١٥) باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الحبر :

وهي إن ولكن وكأن ّ وليت ولعل .

لزومها المبتدأ والخبر والاستغناء بهما .

٦١ – عملها عكس عمل كان الناقصة .

جواز نصب الاسم والحبر بليت عند الفراء وبالخمسة عند بعض أصحابه .

٦٢ – وجوب تأخير الحبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه .

جواز حذف الخبر إن علم .

قد يسد مسده واو المصاحبة والحال .

التزام الحذف في « ليت شعري » مردفا باستفهام .

جواز الإخبار عن نكرة بنكرة أو معرفة .

يستدام كسر « إن » مالم تؤول هي ومعمولها بمصدر .

٣٣ – إن لزم التأويل لزم الفتح ، وإلا فوجهان .

مواضع كسر « إن » ، ومواضع فتحها ، ومواضع الوجهين .

جواز دخول لام الابتداء بعد « إنّ » المكسورة .

ع ح زيادة اللام .

٦٥ – ترادف إن نعم فلا إعمال .

وتخفف فيبطل الاختصاص ويغلب الإهمال .

لزوم اللام بعدها فارقة إن خيف لبس .

موقع لكن بين متنافيين ، وامتناع إعمالها مخففة .

نيتما بين الإعمال والإهمال .

قلة الإعمال في إنما وعدم سماعه في كأنما ولعلما ولكنما .

وقوع « أن » ومعموليها اسما لعوامل هذا الباب .

77 – تخفیف « أن » و « كأن » .

لغات لعل .

جواز رفع المعطوف على اسم إن ولكن بعد الخبر بإجماع .

إجازة الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن إن خني إعراب الثاني .

۲۷ - (۱۲) باب « لا » العاملة عمل « إن » :

عملها عمل « إن » إذا لم تكور .

تركيب اسمها معها وبناؤه على ما كان ينصب به إذا لم يكن مضافا ولا شبيها به .

ورفع الخبر بها إن لم يركب الاسم معها ، وكذا مع التركيب على الأصح .

حذف الحبر إذا علم .

٧٧ \_ حذف الاسم وإبقاء الحبر .

إعراب « لا رجلين فيها » ، و « لا أحد فيها » .

دخول الباء على « لا » يمنع البركيب غالبا .

ربما ركبت النكرة مع « لا » الزائدة .

قد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب .

٨٨ \_ إذا انفصل مصحوب لا أو كان معرفة بطل العمل ولزم التكرار .

وكذا التاليها خبر مفرد أو شبهه .

« لا نولك أن تفعل » وتأويله بـ « لا ينبغي » .

تأويل غير عبد الله وعبد الرحمن من الأعلام بنكرة .

وجوه إعراب « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

رفع صفة اسم لا أو نصبها أو تركيبها كخمسة عشر .

إعراب البدل الصالح لعمل لا .

79 \_ حكم الثانى إن كرر اسم لا المفرد دون فصل .

لا المقرونة بهمزة الاستفهام في التمني ، وفي غير العرض والتمني .

جواز إلحاق « لا » العاملة بليس فيما لا تمنى فيه إن لم تقصد الدلالة بعملها على خصوصيّة العموم .

٧٠ \_ (١٧) باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر :

نصبها مفعولين .

عدم حذفهما معا أو أحدهما إلا بدليل.

لهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين .

ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان .

إن وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار عليه ...

فائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين أو كلاهما أو تحويل.

فللظن حجا وعد" وزعم وجعل وهبُّ غير متصرف .

ولليقين علم ووجد وألني مرادفتها ودرى وتعلَّم ْ بمعنى اعلم غير متصرف، ولهما ظن وحسب وخال ورأى .

وللتحويل صيَّر وأصار وما رادفهما .

٧٠ \_ ما ألحق بهذه الأفعال .

٧١ – اختصاص متصرفاتها بقبح الإلغاء في بعض المواضع وبضعفه في بعضها وبجوازه في غير ذانك .

وقوع الملغى بين معمولى إن وبين سوف ومصحوبها وبين معطوف ومعطوف عليه . جواز إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه .

قبح توكيد الملغي بمصدر منصوب ، وضعفه بمضاف إلى الياء .

تأكيد الجملة بمصدر الفعل وإلغاؤه وجوبا .

إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام .

٧٢ – اختصاص القلبية المتصرفة بتعدّيها معنى لا لفظا ...

قد يعلق « نسي » .

نصب مفعول نحو : علمت زيدا أبنُو مَن ْ هو أولى من رفعه .

ورفعه ممتنع بعد أرأيت بمعنى أخبرني .

موقع الجملة بعد المعلق .

٧٣ – وتختص القلبية المتصرفة ورأى الحلمية والبصرية بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين
 متصلين متحدى المعنى .

عَـدُمَّ وفقـَد ومعاملتهما كذلك .

حكاية الجمل بالقول وفروعه ، ونصب المفرد المؤدى معناها والمراد به مجرد اللفظ .

٧٤ – إضافة القول والقائل إلى الكلام المحكى .

الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل .

: باب الفاعل : ١٨) - ٧٥

تعريف الفاعل ، وحكمه الرفع ، ورافعه ، والخلاف في ذلك .

حكمه إن قُدُّم ولم يل ما يطلب الفعل .

وحكمه إن قدم وولى ما يطلب الفعل .

تاء التأنيث ولحاقها الماضي المسند إلى مؤنث أو مؤول به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدر الحذف .

مواضع جواز حذفها .

حكمها مع جمع التكسير وشبهه وجمع المذكر بالألف والتاء .

٧٥ - وحكمها مع جمع التصحيح ومع البنين والبنات .
 تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية .

٧٦ - قد تلحق الفعل المسند إلى ماليس واحدا من ظاهر أو ضمير منفصل علامة كضميره.
 إضهار فعل الفاعل المشعر به ماقبله والمجاب به نئى أو استفهام.

لا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه .

رفع توهم الحذف إن خني الفاعل.

: باب الناثب عن الفاعل : ٧٧

ترك الفاعل لغرض لفظى أو معنوى جوازا أو وجوبا .

ما ينوب عن الفاعل عند تركه .

حكم ما ينوب عن الفاعل .

ما تمنع وما لا تمنع نيابته عن الفاعل .

عدم جواز : كين يُقام ولا جُعل يُفعَل .

٧٨ - أحوال فعل النائب ماضيا أو مضارعا ، صحيحا أو معتلا .

ما تعلق بالفعل غير فاعل أو مشبه به أو نائب عنه منصوب لفظا أو محلا .

ربما رفع مفعول به ونصب فاعل لأمن اللبس .

وصل الفعل بمرفوعه وجوبا إن خيف التباسه بالمنصوب أو كان ضميرًا غير محصور .

٨٠ - (٢٠) باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه :

أحكام الاشتغال ومواضعه .

وجوب نصب السابق ومواضعه .

العامل في النصب .

جواز رفع السابق .

رجحان النصب على الرفع .

٨١ – جواز الوجهين .

ابتداء المسبوق باستفهام أو لي من نصبه إن ولي فصلا بغير ظرف أو شبهه .

وابتداء المتلوّ بلم أو لن أو لا كذلك .

رجحان الابتداء إن عدم المانع والموجب والمرجّح والمسوّى .

٨١ \_ ملابسة الضمير بنعث أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما .

٨٢ ــ لا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقق فاعلية ما عُلُـق به .

إن رفع المشغول شاغله لفظا أو تقديرا فحكمه فى تفسير رافع الاسم السابق حكمه فى تفسير ناصبه .

عدم جواز الاشتغال في نحو : زيد ذُهـبّ به .

۸۳ ــ (۲۱) باپ تعدی الفعل ولزومه :

الفعل المتعدى والفعل اللازم .

ما يصلح للاستعمالين .

المتعدى بحرف الجر .

ما يجري مجري المتعدي .

اطراد الاستغناء عن حرف الحر المتعين مع أنَّ وانْ.

شذوذ بقاء الجر في نحو : أشارت كليب بالأكفِّ الأصابع .

٨٤ ــ المتعدى إلى واحد والمتعدى إلى اثنين .

المتعدى بنفسه وجوبا .

جائز التعدى واللزوم .

الأصل تقديم ماهو فاعل معنى على ماليس كذلك ، وتقديم مالا يجرّ على ما يجرّ . ترك هذا الأصل واجب وجائز وثمتنع للقرائن الملائمة لكل .

وجوب تأخير منصوب الفعل ، ووجوب تقديمه .

جواز تأخير الفعل .

لا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهو .

٨٥ - جواز الاقتصار على منصوب الفعل مستغنى بحضور معناه أو سببه ... الخ
 لزوم الاقتصار في مثل أو شبهه .

حذف ثاني الجزءين .

حذف المفعول به .

تعدى اللازم ، وزيادة مفعول للمتعلبي بدخول همزة النقل أو بالتضعيف .

٨٦ – (٢٢) باب تنازع العاملين فصاعداً معمولا واحداً:
 تعلق عاملين بما تأخر غير سبي مرفوع وعمل أحدهما فيه لا كلاهما.

٨٦ - الأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق.

عمل الملغى فى ضمير المتنازع .

جواز حذف الضمير غير المرفوع .

وحذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدما .

صحة إلغاء الأول رافعا .

حمل نحو : ما قام وقعد إلا زيد على الحذف لا على التنازع .

الحكم في تنازع أكثر من عاملين .

لا يمنع التنازع تعد إلى أكثر من واحد ولا كون المتنازعين فعلى تعجب .

٨٧ - (٢٢) باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجرى مجراه :

تعريف المصدر .

تسميته فعلا وحدثا وحدثانا .

هو أصل الفعل لا فرعه .

وينصب بمثله أو بفرعه أو بقائم مقام أحدهما .

المصدر المبهم والمصدر المختص .

ما يقوم مقام كل .

٨٨ ــ حذف عامل المصدر جوازا ووجوبا .

التزام إضمار ناصبه المشبه به .

جواز إتباعه .

وقوع صفته موقعه .

قد يُرفع مبتدأ المفيد طلبا ، وخبرا المكرر والمحصور والمؤكد نفسه ... الخ.

٨٩ ــ المجعول بدلا من اللفظ بفعل مهمل مفرد وجائز الإفراد والإضافة ومضاف.

لبيك ولديك .

قد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه صفاتٌ وأسماء أعيان .

الأصح كون الأسهاء مفعولات ، والمصادر التي لا أفعال لها مفعولا بها ، والصفات أحوالا .

۹۰ ـ (۲٤) باب المفعول له:

تعريفه ، ناصبه ، جرَّه باللام أو ما في معناها .

٩٠ \_ جَرَّ المستوفى لشروط النصب .

٩١ - (٢٥) باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه :

تعريفه ، ظرف الزمان والمكان ، مبهم الزمان ومختصه .

الظرف المتصرف وغير المتصرّف ، والمنصرف وغير المنْصرف .

أنواع الظرف :

متصرّف منصرف ، وغير متصرّف ولا منصرف ، ومتصرّف لا ينصرف ، ومنصرف لايتصرّف .

الملحق بالممنوع التصرف ه

٩٢ – الظروف المبنية لا لتركيب :

إذ وأحوالها وإعرابها ، وتركها بعد بينا وبيها أقيس من ذكرها .

لزوم بينا وبينها الظرفية الزمانية والإضافة إلى جملة .

قد تضاف بينا إلى مصدر .

٩٣ – إذا وأحوالها ومواقعها .

وقوعها موقع إذ° وإذ° موقعها .

قد تفارقها الظرفية ، دلالتها على المفاجأة حرفا لا ظرفا .

٩٤ ــ مذ ومنذ وأحوالهما ومعانيهما .

٩٥ – الآن وظرفيتها غالبة لا لازمة .

بناؤها وعلته ، وقد تعرب على رأى .

قط وعوض واختصاصهما بالنهي.

استعمال قط دون نني .

ورود عوض للمضيّ وإضافته إلى العائضين وإعر ابه .

أمس ، بناؤه وإعرابه .

٩٦ - الصالح للظرفية القياسية من أسماء الأمكنة .

كثير التصرّف من الظروفالمكانية ، ومتوسط التصرف ، ونادر التصرف ، وعادم التصرف .

٩٧ \_ حيث وأحوالها .

لدن ومواقعها ولغاتها وإعرابها .

٧٧ ـ وقوع غدوة بعد لدن وأحوال إعرابها .

لدى وأحوالها .

٩٨ \_ مع وأحوالها .

التوسع في الظرف المتصرّف.

٩٩ - (٢٦) باب المفعول معه:

تعريفه ، انتصابه والعامل فيه ، والخلاف حول ذلك ، وقوع الواو قبل مالا يصح عطفه .

عدم تقدم المفعول معه على عامل المصاحب باتفاق ، ولا عليه خلافا لابن جنى ، وجوب العطف فى نحو : أنت ورأيك ، وأنت أعلم ومالك .

والنصب عند الأكثر في نحو : مالك وزيدا ، وما شأنك وعمرا ؟

إن كان المجرور ظاهرا رجح العطف .

النصب بفعل مقدر .

١٠٠ ــ رجحان العطف إن كان بلا تكلف ولا مانع ولا موهن .

ورجحان النصب على المعية إن خيف فوات ماينسر فواته .

عامل النصب في نحو : حسبك وزيد ادرهم ، وبعد : ويله ، وويلاله .

امتناع نحو : هذا لك وأباك في الاختيار .

الاختلاف حول اقتياس هذا الباب.

ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ماله متقدماً .

وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف .

# ١٠١ - (٢٧) باب المستثنى :

تعريفه ، المتصل والمنقطع .

إعراب المستثنى بإلا إن ترك المستثنى منه وفرغ العامل له .

حذف عامل المتروك على رأى .

نصب المستثنى بإلا إن لم يترك المستثنى منه .

الخلاف حول عامل النصب .

١٠٢ ــ ولا يتبع المجرور بمن والباء الزائدتين ولا اسم لا الجنسية إلا باعتبار المحل .

جواز إتباع المنقطع المتأخر عند بني تميم .

حكم الضمير العائد على المستثنى منه قبل المستثنى بإلا الصالح للإتباع .

حكم المضاف والمضاف إليه فى نحو : ماجاء أخو أحد إلا زيد . وقد يجعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعا .

لايقدم المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معاً بل على أحدهما .

١٠٣ – لايستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان .

لايمتنع استثناء النصف ولا استثناء الأكثر .

السابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثني .

وإن تأخر عنهما فالثاني أولى ، وإن تقدم فالأول أولى .

١٠٤ – تكرير إلا توكيدا ولغير توكيد .

حكم نحو : له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة .

تأويل إلا بغير .

١٠٥ – معنى : أنشدك إلاّ فعلت .

لايعمل ما بعد إلاَّ فيما قبلها مطلقا ، ولا ما قبلها فيما بعدها إلا بشرط .

الاستثناء بحاشا وخلا وعدا .

أحوال حاشا ولغاتها .

النصب في : ما النساء وذكرهن بعدًا مضمرة .

. الاستثناء بليس ولا يكون .

۱۰۷ ــ الاستثناء بغير ، وتساويها فى الاستثناء المنقطع «بيد» مضافا إلى أن وصلتها ، وتساويها مطلقا سوى .

أحوال سوى وأحكامها ، أحكام المذكور بعد ﴿ لاسمَّا ۗ ٩ .

١٠٨ - (٢٨) باب الحال:

تعريفه ، وحكمه النصب ، وقد يجر بباء زائدة .

اشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان .

ما يغني عن الاشتقاق.

حكم ﴿ فَاهُ ﴾ من : كلمته فاه إلى في .

١٠٨ – وجوب تنكيره ، ومجيئه معرفا بالأداة أو بالإضافة .

حكم مركب العدد ، وقضهم بقضيضهم .

مجيء المؤول بنكرة علماً .

١٠٩ \_ وقوع المصدر موقع الحال .

حكم : أنت الرجل علما ، وهو زهير شعرا ، وأما علما فعالم .

حكم المصدر التالي أمّا في التنكير وفي التعريف .

لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة إلا بشروط .

جواز تقديم الحال على صاحبه .

. ١١٠ \_ ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا بشرط .

جواز تقديم الحال على عاملها .

لزوم تقديم العامل .

توسيط التفضيل بين حالين غالبا ، وفعل ذلك بذى التشبيه .

۱۱۱ – توسیط ذی الحال بقوة وبضعف :

عدم لزوم الحالية في نحو : فيها زيد قائمًا فيها .

ولزوم الحبرية في نحو : فيك زيد راغب .

جواز اتحاد عامل الحال مع تعددها واتحاد صاحبها أو تعدده .

إضمار العامل جوازا ووجوبا .

جواز حذف الحال .

١١٢ \_ التأكيد بالحال .

وقوع الحال جملة خبرية .

واو الحال أو واو الابتداء وإغناؤها عن ضمير صاحب الحال .

١١٣ \_ استصحاب الواو المضارع المثبت .

ثبوت قد قبل الماضي .

لزومها إن عدم الضمير .

لا محل إعراب للجملة المفسرة ولا للاعتراضية .

١١٣ - تمييز الاعتراضية من الحالية .

قد تعثر ض جملتان .

١١٤ - (٢٩) باب التمييز :

تعريفه ، المميز إما جملة وإما مفرد .

نصبه وناصبه .

جره بالإضافة إن حذف ما به التمام.

وجوب الإضافة ورجحانها .

جواز إظهار « من » مع ما ذكر في هذا الفصل .

١١٥ – مميز الحملة وحكمه .

مطابقة ممييز الجملة ماقبله

تعريف مميز الجملة وتقدير تنكيره أو تأويل ناصبه .

عدم امتناع تقديم المميز على عامله إن كان فعلا متصرفا .

: اب العدد : ۲۱۰ باب العدد

مفسر مابين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز .

إضافة غيره إلى مفسره ، مجموعا أو مفردا .

لا يجمع المفسر جمع تصحيح ولا بمثال كثرة من غير باب مفاعل إن كثر استعمال غيرهما إلا قليلا .

إن كان المفسر اسم جنس أو جمع فصل بمن .

ويغنى عن تمييز العدد إضافته إلى غيره .

حذف تاء الثلاثة وأخواتها .

١١٧ – تأويل المذكر بمؤنث والمؤنث بمذكر ومجيء العدد على حسب التأويل .

اعتبار حال الموصوف الذي نابت عنه صفته .

عطف العشرين وأخواته على النيف عند قصد التعيين وعدمه .

تاء الثلاثة وأخواتها عند عطف عشرين وأخواتها .

لتاء العشرة في التركيب عكس مالها قبله .

١١٨ – إعراب اثنا عشر واثنتا عشرة .

١١٨ \_ جواز إجراء ما أضيف مجرى بعلبك أو ابن عرس.

عدم جواز ثمانى عشرة إلاّ فى الشعر .

ياء الثماني في التركيب والإفراد .

رباع وشناح وجوارٍ وشبهها .

استعمال أحد استعمال واحد في غير تنييف.

استعمالات أحد وإحدى .

١١٩ \_ قد يغني عن نني ماقبل أحد نني مابعده .

لايثني ولا يجمع من أسهاء العدد المفتقرة إلى تمييز إلا ماثة وألف .

تعريف العدد .

١٢٠ \_ حكم العدد المميز بشيئين .

التأريخ بالليالي لسبقها .

١٢١ – صوغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض أصله .

إضافة المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدر بأصله ، أو عطفه أو تركيبه .

١٢٢ ـ حكم فاعل المذكور بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل .

ظروف مستعملة كخمسة عشر نحو: يوم يوم ، وصباح مساء ، وبين بين ، وأحوال أصلها العطف كتفرقوا شغر بغر ، وشذر مذر .. الخ

وأحوال أصلها الإضافة كبادى بدا ، وأيدى سبا ... الخ

جرّ الثاني من مركب الظروف بالإضافة.

١٢٣ \_ وألحق بهذا : وقعوا في حيص بيص ، والخاز باز ... الخ

١٢٤ – (٣١) باب كم وكأين وكذا:

كم اسم لعدد مبهم فيفتقر إلى مميز .

إن دخل عليها حرف جر جاز جر المميز بمن مضمرة .

ولا يكون المميز جمعا .

مميزها فى الاستفهام كمميز عشرين وأخواته ، وفى الإخبار للتكثير كمميز عشرة أو مائة .

١٢٥ – لزومها التصدير والبناء .

وقوعها مبتدأ ومفعولا ومضافا إليها وظرفا ومصدرا .

معنی کأین و کذا کمعنی کم الخبریة .

حكم مميزهما .

لغات كأين

١٢٦ - (٣٢) باب نعم وبئس:

هما فعلان لايتصرفان .

أصلهما ولغاتهما .

فاعل نعم وبئس .

قيام « ما » معرفة تامة مقام ذي الألف واللام .

أحوال الفاعل .

١٢٧ – المخصوص بالمدح أو الذم وأحواله وأحكامه .

جواز حذفه .

١٢٨ – تأنيثهما لتأنيث المخصوص .

إلحاق ساء ببئس ، ووزن فَعُلُ بهما .

۱۲۹ - (۳۳) باب حبذا:

أصل حبذا .

لزوم عدم التصرّف .

لاحبذا توافق بئس معنى .

ذكر المخصوص بعدهما ، أحواله وأحكامه .

التمييز المطابق أو الحال .

جواز الاستغناء به أو بدليل آخر عن المخصوص .

: ساب التعجب : ۱۳۰ باب التعجب

أحوال المتعجّب منه وأحكامه .

فعلا التعجب .

التعجب من مختص وإذا علم جاز حذفه .

١٣٠ \_ همزة أفعل في التعجب ، وهمزة أفْع-ل °.

۱۳۱ ــ التعجب من نحو : كسازيد الفقر اء الثياب ، وظن عمرو بشرا صديقا . بناء فعلى التعجب .

١٣٢ ـ بناؤهما من غير المستوفى للشروط .

١٣٣ \_ (٣٥) باب أفعل التفضيل:

صوغ أفعل التفضيل .

أحواله وأحكامه .

همزة أخير وأشر .

لزومه عاريا من الإضافة الإفراد والتذكير .

أحوال المفضول وأحكامه .

حذف المفضول للعلم به .

١٣٤ \_ اقتران أفعل التفضيل بحرف التعريف وإضافته إلى معرفة .

مطابقة ماهو له في الإفراد والتذكير وفروعهما .

جواز المطابقة وعدمها .

استعماله مؤولا باسم الفاعل أو الصفة المشبهة وأحكام الوارد كذلك .

أحوال المضاف إليه إن كان مشتقا .

١٣٥ \_ لايرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا إلا بشروط .. ولا ينصب مفعولاً به ..

١٣٦ - (٣٦) باب اسم الفاعل:

تعريفه .

وزنه من الثلاثى المجرد ومن غيره .

الاستغناء ببعض الأوزان عن بعض .

عمل اسم الفاعل.

عمله محولا للمبالغة أو إلى فَعيل أو فَعـِل.

١٣٧ ـ نصب مابعد المقرون بال .

إضافة اسم الفاعل إلى المفعول .

إضافة المقرون بالألف واللام .

۱۳۸ – حكم المعطوف على مجرور ذى الألف واللام . عمل اسم المفعول ، وبناؤه ، وما ينوب عنه .

۱۳۹ – (۳۷) باب الصفة المشبهة باسم الفاعل:
 تعريفها ، وأحوالها وأوزانها .

تمييزها من اسم فاعل الفعل اللازم .

أحكامها .

معمول الصفة المشبهة وأحواله وأحكامه .

• ١٤٠ – عمل الصفة المشبهة إذا كان معناها لسابقها أو لغيره .

181 – لاتعمل الصفة المشبهة فى أجنبى محض .
 ولا تؤخر عن منصوبها .

: باب إعمال المصدر : ٢٨) باب إعمال المصدر

الأحوال التي يعمل فيها المصدر .

عدم لزوم ذكر مرفوعه .

معمول المصدر.

إعماله منونا أكثر من إعماله مقرونا بالألف واللام .

إضافته إلى المرفوع أو المنصوب أو إلى ظرف .

اسم المصدر وعمله .

12٣ - المصدر الكائن بدلا من الفعل

۱٤٤ – (٣٩) باب حروف الجر سوى المستثنى بها :

« من » وأحوالها ومعانيها ، وما توافقه من الحروف .

۱٤٥ – « إلى » ومعانيها وأحوالها وما توافقه من الحروف . . .

اللام ومعانيها وما توافقه من الحروف وزيادتها في بعض المواضع .

الباء ومعانيها وموافقتها لبعض الحروف وزيادتها في بعض المواضع .

« في » ومعانيها وما توافقه من الحروف .

127 − « عن » ومعانيها وموافقتها لبعض الحروف وزيادتها هي وعلى والباء عوضا . « على » ومعانيها وموافقاتها وزيادتها دون تعويض ، ١٤٦ ـ « حتى » ومعانيها وأحوالها وأحوال تاليها .

« ربما » إن وليها اسم مرفوع .

«مذ» و «منذ» انظر باب المفعول المسمى ظرفا .

« ربُّ » لغاتها وأحوالها وحرفيتها ومعانيها ، ولزوم تصديرها وتنكير مجرورها ،

١٤٨ – أحوال المعطوف على مجرورها . الضمير المجرور بها .

» لولا » الامتناعية إن وليها الضمير الموضوع للنصب والجر .

الحر بلعل وعل ّ وبحيي .

١٤٩ – الجر بحرف محذوف : الجر بربّ محذوفة ، والجر بغير ربّ محذوفا .

الفصل فى الضرورة بين الجار والمجرور .

الفصل في غير الضرورة بالقسم بين الجار والحجرور ، وبين المضاف والمضاف إليه .

١٥٠ - (٤٠) باب القسم:

نوعاه : صريح وغير صريح ، وكلاهما جملة فعلية أو اسمية .

صيغة الفعلية غير الصريحة في الخبر وفي الطلب ، عمرك الله ، وقعدك الله .

إبدال المصدر أو ما بمعناه من فعل الصريحة . إضمار الفعل في الطلب كثيرا .

حذف الفعل وجوبا . أحوال المقسم به وأحكامه .

١٥١ ــ حذف الخبر وجوبا وجوازا فى الجملة الاسمية . لغات ايمن وأحواله وأحكامه . الابتداء بالنذر قسما .

107 – المقسم عليه جملة مؤكدة بالقسم . أحوالها فى الإثبات ، وفى الشرط الامتناعى وفى الطلب . لام القسم ونون التوكيد . حذف نافى المضارع المجرد . وحذف نافى الماضى إن أمن اللبس .

١٥٣ – وحذف نا في الجمله الاسمية . قد يكون الجواب قسما .

أحوال الماضي المثبت المجاب به . . .

إذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعى .

105 — عدم تقدم المعمول على جواب القسم إلا بشرط .. الاستغناء بالجواب عنالقسم . وعن الجواب بمعموله . «جير» من أحرف الإجابة فى القسم . إغناؤ الله هى و « لاجرم ١ عن لفظ القسم . الإجابة بجير دون إرادة قسم .

#### ١٥٥ - (٤١) باب الإضافة :

المضاف، والمضاف إليه ، معانى المضاف ، أحواله وأحكامه ، إزالة تنوينه وما يشبهه ، تخصصه بالثاني إن كان نكرة ، وتعرفه به إن كان معرفة .

- 107 الإضافة المحضة والشبيهة بالمحضة . إضافة الاسم إلى الصفة ، والمسمى إلى الاسم ، والصفة إلى الموصوف ... الخ . لايقدم على مضاف معمول مضاف إليه إلا على « غير » مراداً به نني . تأنيث المضاف لتأنيث المضاف إليه . إضافة الشيء بأدنى ملابسة .
- ۱۵۷ ــ أسهاء لازمت الإضافة لفظا ومعنى ، وانظر ما مر فى الظروف والمصادر والقسم . حمادى وقصارى ووحد . كلا وكلتا . ذو وفروعه . أسهاء لازمت الإضافة معنى لا لفظا . قبل وبعد وآل بمعنى أهل ، وكل .
  - ١٥٨ ــ ما أفرد لفظا من اللازم الإضافة معنى ..
     إضافة أسهاء الزمان المبهمة غير المحدودة إلى الجمل .
- 109 ــ عدم إضافة اسم الزمان إلى جملة اسمية غير ماضية المعنى إلا قليلا . إضافة « آية » بمعنى علامة إلى الفعل المتصرّف . لدن وريث . اذهب بذى تسلم ولا بذى تسلم ما كان كذا . . بناء ما أضيف إلى مبنى من اسم ناقص الدلالة . حذف المضاف للعلم به .
- ١٦٠ ــ قيام المضاف إليه مقام المضاف . حذف المضاف والمضاف إليه وما يقوم مقامهما .
   الجرّ بالمضاف محذوفا . فصل المضاف بالظرف والجار والمجرور .
- 171 \_ إضافة المصدر إلى فاعله مفصولا بمفعوله . فصل اسم الفاعل المضاف إلى المفعول بمفعول . آخر أو جار ومجرور . بقاء إعراب المعرب إذا أضيف إلى ياء المتكلم ظاهرا في مواضع ، وتقديره في سواها .
  - ١٩٢ \_ أحوال المضاف إلى ياء المتكلم وأحكامه .

١٦٣ - (٤٢) باب التابع:

تعريفه وأنواعه :

توكيد ونعت وعطف بيان وعطف نسق وبدل .

جواز فصله من المتبوع بما لم تتمحض مباينته ..

عدم تقدم معمول تابع على متبوع .

١٦٤ - (٤٣) باب التوكيد:

نوعاه : معنوى ولفظى . التوكيد المعنوى وألفاظه وأحواله وأحكامه .

١٦٥ \_ إغناء بعض ألفاظ التوكيد عن بعض . لايتحد توكيد معطوف ومعطوف عليه إلا إذا

١٦٥ ـ اتحد معنى عامليهما . جواز توكيد النكرة . عدم حذف المؤكد وقيام المؤكد مقامه .

177 – ما أجرى مجرى «كل » مما أفاد معناه من الضرع والزرع ، والسهل و الجبل ... النخ لزوم اعتبار المعنى فى خبر «كل » مضافاً إلى نكرة لا مضافاً إلى معرفة . التوكيد اللفظى وأحكامه . التوكيد بالضمير .

### : باب النعت : ١٦٧ – ١٦٧

تعريفه ، والغرض منه . موافقته المتبوع . كونه مفوقاً فى الاختصاص أو مساوياً أكثر من كونه فائقاً . المنعوت بها . أحكام المنعوت بها . أحكام المنعوت بها السم زمان .

١٦٨ – أحوال النعت المفرد وأحكامه . المطرد وغير المطرد . تعدد العامل .

179 – النعت المقطوع وأحواله وأحكامه . عطف بعض النعوت على بعض . اجتماع النعت بالمفرد والظرف والجملة .

۱۷۰ – الأسهاء التي ينعت بها وتنعت، والأسهاء التي لا ينعت بها ولا تنعت ، والتي تنعت ولا ينعت بها ، والتي ينعت بها ولا تنعت . قيام النعت مقام المنعوت . الاستغناء عن موصوفات بصفاتها . الاكتفاء بنية النعت عن لفظه للعلم به .

# : باب عطف البيان : - ١٧١ - ١٧١

تعريفه وأحواله وأحكامه . جواز كونه بدلا . حكمه إذا أفرد تابعا المنادى . حكم الزائد بياناً .

# : باب البدل - (٤٦) - ١٧٢

تعريفه ، موافقته المتبوع فى بعض الأحوال ومخالفته فى بعضها . عدم إبدال المضمر . بدل كل من كل ، بدل بعض .

۱۷۳ - بدل اشتمال ، بدل إضراب ، بدل غلط .

المشتل فى بدل الاشتهال . الاستغناء فى الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه . إبدال جملة من مفرد ، وفعل من فعل . ترتيب التوابع عند اجتماعها .

١٧٤ – (٤٧) – باب المعطوف عطف النسق :

تعريفه . حروف العطف . واو العطف وخصائصها .

1۷۵ – ثم ولغاتها وخصائصها . فاء العطف وخصائصها . وقوع الفاء موقع ثم وثم موقعها. الحكم بزيادة الفاء والواو . المعطوف بحتى وأحواله وأحكامه . ١٧٦ \_ أم متصلة ومنقطعة . أو ومعانيها وأحوال العطف بها . العطف بإما .

١٧٧ ــ المعطوف ببل. تكرار بل، وزيادة لاقبلها. ما يشترط في صحة العطف. العطف على الضمير.

1۷۸ ـ حذف الواو مع معطوفها ودونه . ما يشاركها فى ذلك من حروف العطف . إغناء المعطوف عن المعطوف عليه . تقديم المعطوف بالواو للضرورة . عطف الفعل على الاسم والاسم على الفعل ، والماضى على المضارع والمضارع على الماضى . الفصل بين العاطف والمعطوف .

### ١٧٩ - (٨٤) - باب النداء:

المنادى منصوب لفظاً أو تقديراً . عامل النصب في المنادى . أدوات النداء . حذف أداة النداء . حذف المنادى ولزوم « يا » .

« يا » مع ليت أو رب أو حبذا للتنبيه . عمل عامل المنادى فى المصدروالظارف والحال . فصل حرف النداء بأمر . المنادى المبنى .

١٨٠ ــ المنادى المعرب . العلم الموصوف بابن والملحق به . العلم الموصوف بابنة والموصوف ببنت .

۱۸۱ ـ نداء ذي الألف واللام . نداء لفظ الجلالة « الله » . تابع المنادي وأحواله وأحكامه .

١٨٢ \_ وتابع نعت المنادي . أحوال المضاف إلى الياء إن أضيف إليه منادي .

١٨٣ - المنادى غير المصرح باسمه.

١٨٤ – (٤٩) – باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها :

أحوال المنادي المستغاث أو المتعجب منه وأحكامه . حذف المستغاث .

إن ولى « يا » اسم لاينادى إلا مجازاً . وقوع المستغاث مستغاثاً من أجله . لام الاستغاثة ، والاستغناء عنها فى التعجب .

۱۸۵ – ۱۰۰) – باب الندبة :

تعريف المندوب وأحواله وأحكامه . مساواته المنادى فى بعض الأقسام والأحكام . تعين إيلائه « وا » عند خوف اللبس . بما يلحق آخره جوازاً . نعت المندوب والمجرور بإضافة نعته .

١٨٦ \_ ما يبدل من ألف الندبة .

١٨٧ - (٥١) - باب أسهاء لازمت النداء:

فل وفلة ومكرمان وملأمان وملأم ولؤمان ونتو مان . المعدول إلى فُعَلَ في سبّ المذكر . المعدول إلى فُعَلَ في سبّ المؤنث .

۱۸۷ ـ « أمسك فلاناً عن فل » ، و « قعيدته لكاع ».

۱۸۸ – (۵۲) – باب ترخیم المنادی :

ما يجوز ترخيمه . ما يحذف للترخيم من المفرد والمركب . ترخيم الجملة .

١٨٩ – تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه . تقدير حذف هاء التأنيث ترخيها.

١٩٠ ــ ما يرخم في الضرورة والشذوذ . ترخيم المنادى المضاف .

۱۹۱ – (۵۳) – باب الاختصاص:

حالة الاختصاص وحكمه . المنصوب على الاختصاص . الاختصاص مع ضمير المخاطب .

١٩٢ – (٥٤) باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما :

ما ينصب محذراً وما ينصب تحذيراً. أحوال المحذور وأحكامه. لزوم الإضار. حذف العاطف بعد ( إيّا » . حكم الضمير في هذا الباب .

19۳ — نصب المغرى به . العطف فى هذا الباب بالواو . جواز كون ما يلى الواو مفعولا معه . ما ألحق بالتحذير والإغراء .

١٩٥ – (٥٥) باب أبنية الأفعال ومعانيها :

الماضي المجرد مبنياً للفاعل : فَعَمُل وفَعَمِل وفَعَل وفعلل .

فَعَلَ ومعانيه وتصاريفه وتعدّيه ولزومه . اسم الفاعل منه . فَعَــِل ومضارعه ومعانيه ولزومه وتعدّيه .

197 — مشاركته فَعَلُ و إغناؤه عنه ومطاوعته فَعَلَ . اسم الفاعل من متعدّى فَعَل ومن لازمه . فَعَلَ وتعدّيه ولزومه ومعانيه ومضارعه وأحواله .

١٩٧ – مضارع غبر الثلاثي وأحواله .

١٩٨ — انفراد الرباعي بفعلل لازما ومتعديا ومعانيه ومبانيه .

من مثل المزيد فيه :

أفعل ومعانيه وما يو افقه و ما يطاوعه . و فَحَلّ ومعانيه و ما يو افقه و ما يغني عنه . و تفعّل ومعانيه و ما يو افقه و ما يغني عنه .

١٩٩ – وفاعل ومعانيه وأحواله . وتفاعل ومعانيه وأحواله . وافتعل ومعانيه وأحواله .

• ٢٠٠ – وانفعل ومعانيه وأحواله . واستفعل ومعانيه وأحواله . وافعل ومعانيه وأحواله . وافعوعل ومعانيه وأحواله . وافعولل وافعيـّل .

٢٠١ – وفوعل وفعول وفعال ذو الزيادة، وفيعل وفعيل وفَعَالَمَي ملحقات.

- ٢٠١ زيادة التاء قبل متعدياتها للإلحاق بتفعلل . وافعلك " بناء مقتضب . قبول هذه الأمثلة للتعدى
   إلا افعل " وافعال" وافعلل ".
  - ۲۰۲ المثال والأجوف والناقص واللفيف المقرون واللفيف المفروق.
     صيغة الأمر.
    - ۲۰۳ (۵۶) باب همزة الوصل:

مواضع همزة الوصل وأحوالها . مواضع ثبوتها ضرورة واختيارا.

۲۰۶ - (۵۷) - باب مصادر الفعل الثلاثي :

منها الثلاثي محرك الفاء بالثلاث مفتوح العين أوساكنها ، ومنها فعلَّان وَ فعلٌ وَفعلٌ وَفعلًا وَفعلًا وَفعلًا وَفعلًا وَفعل ... الخ

٢٠٥ ــ معانى فعالة وفعولة ومعانى فعالة وشبهها. معانى فعال وفعال وفعيل وفعكان وفعك لانوفعك
 وفعلة . المقيس فى المتعدى وفى اللازم . الدلالة على المرَّة وعلى الهيئة .

۲۰۲ - (۵۸) - باب مصادر غیر الثلاثی :

صوغ المصدر من الماضي المبدوء بهمزة. صوغه مما أوله تاء المطاوعة أو شبهها .

صوغه من أفعل ومن فَعَلُّ ومن فاعل وفعال والملحق به .

فعُـّال وفيعال غير مصدر .

٢٠٧ – لزوم تاء التأنيث الإفعال والاستفعال معتلّـى العين.

لحاقها سائر أمثلة الباب المجردة منها للدلالة على المرّة.

صياغة مثل اسم المفعول للدلالة على الحدث أو الز مان أو المكان.

مجيء المصدر على زنة اسم المفعول.

۲۰۸ – (۹۰) – باب ما زیدت المیم فی أوله لغیر ما تقدم ولیس بصفة:
 مَضْعَلَ من الفعل الثلاثی ومعانیه وأحواله . ماشذ " بكسر العین . وما جاء بفتح العین
 وكس ها .

٢٠٩ ــ وما جاء بالتثليث . مَـفْعـَلة من الثلاثي ودلالته . ما يصاغ لآلة الفعل الثلاثي .

٠١٠ - (٦٠) - باب أسهاء الأفعال والأصوات :

المقصود بأسهاء الأفعال . حكمها فى التعدى واللزوم والإظهار والإضهار . المضمر المرتفع بها . دلالاتها وما تضمنه من المعانى . قد تصحب بعضها « لا » النافية . ها وهاء وأحوالهما ولغاتهما وتصاريفهما ومعانيهما .

٢١١ – هلم وحيهل وأحوالهما ولغاتهما ومعانيهما . تيد ورويد وأحوالهما ودلالتهما . هيت وهيك

٢١١ ولغاتهما وأحوالهما ودلالتهما . بله وكذاك وصه وإيها ومه وإيه وويها وآمين وأمين ...الخ

٢١٢ – ومنها ظروف وشبهها تجرّ ضمير المخاطب كثيراً وضمير الغائب قليلا . كمكانك وعندك ولديك ودونك ووراءك وأمامك وإليك وعليك ... الخ .

٢١٣ \_ القياس على بعضها عند بعض النحاة .

موضع الضمير البارز المتصل بها وبأخواتها . ما نوّن منها وما لم ينوّن . بناؤها وعلته . ما أمكنت مصدريته أو فعليته لم يعد منها . أسهاء الأصوات ودلالاتها وإعرابها .

٢١٦ - (٦١) - باب نوني التوكيد :

نوعاهما ، وما يلحقانه وجوبا وجوازا . بناء الفعل المؤكد بالنون مالم يسند إلى الألف أو الباء أو الواو . أحوال الفعل معهما .

٢١٧ ـ خصائص الحفيفة . التنوين ودلالته وأنواعه . الاسم المتمكن وما يشاركه فى التنوين . المقصود بالصرف .

٢١٨ - (٦٢) - باب منع الصرف :

موانع صرف الاسم:

ألف التأنيث مطلقاً ، أو موازنة مفاعل أو مفاعيل ، وعدله صفة أو كصفة أو كعلم أو كونه صفة على فعلان ذا فعَنْلي ، ووفاقه الفعل .

٢١٩ – ومع العلمية زيادتا فعلان أو ألف الإلحاق المقصورة أو تركيب يضاهى لحاق هاء التأنيث أو عدل عن مثال إلى غيره أو عجمة أو تأنيث بالهاء أو بالتعليق على مؤنث.

منع المذكر المسمى بمؤنث.

٢٢٠ \_ علم المؤنث الثنائى والثلاثى ساكن الحشو .

صرف أسهاء القبائل والأرضين والكلم ومنعها مبنيا على المعنى .

٢٢١ ــ ما منع صر فه دون علمية ، وما لم يمنع إلا مع العلمية . ما ينوّن من الممنوع من الصرف .
 أحوال المركب .

٢٢٢ ــ العدل المانع مع الوصفية والمانع مع شبه العلمية أو الوصفية .

۲۲۳ \_ المسمى بموازن فَعال .

يصرف مصغراً مالا ينصرف مكبراً.

وقد يكمل موجب المنع في التصغير فيمنع مصغراً ما صرف مكبراً.

صرف مالا ينصرف للتناسب أو للضرورة .

٢٢٤ – ويمنع صرف المنصرف اضطراراً.

٠ ٢٢٥ - (٦٣) - باب التسمية بلفظ كائن ماكان:

حكم المسمى به من لفظ يتضمن إسناداً أو عملا أو إتباعاً أو تركيباً . حكم المثنى والمجموع على حده وما جرى مجراهما . حاميم وما يجرى مجراها . حكم التسمية بحرفين أو حرف من حروف الهجاء .

۲۲٦ ــ التسمية بلفظ « فو » أو « ذو ».

حكم همزة الوصل فى المسمى به . حكم التسمية بفعل ناقص . التسمية بحرف جر . إلحاق أسلمت وأسلما ويسلمان وأسلموا ويسلمون بمسلمة ومسلمين ومسلمين مسمى بها . تسمية المذكر ببنت أو أخت أو هنت .

۲۲۷ – التسمية بالأولى والذى والتي واللائى واللائى واللاتى . التسمية باسم حرف . حكاية المفرد المبنى والفعل غير المسند .

۲۲۸ — (۲۶) باب إعراب الفعل وعوامله :

علة رفع المضارع . نصب المضارع بأن . أن ْ المخففة من أن ّ وحكم مايليها . عدم تقدم معمول أن الناصبة عايها .

- ۲۲۹ بطلان عملها زائدة . جواز الفصل بين أن الناصبة وبين منصوبها بالظرف وشبهه ، نصب المضارع بلن وحكم الفعل معها . نصبه بكي الموصولة ، وبأن مضمرة بعدكي الجارة .
- ٢٣٠ عدم تقدم معمول معمولها . عدم بطلان عملها بالفصل . نصبه بإذن وحكم الفعل معها . جواز فصل منصو بها بظرف . معناها الجواب والجزاء . النصب بها بعد عطف أو ذى خبر . نصبه بأن مضمرة وجوبا بعد اللام المؤكدة لنفى فى خبر كان ، وبعد حتى المرادفة لإلى أو كى الجارة أو إلا أن ، وبعد أو الواقعة موقع إلى أن أو إلا أن .

٢٣١ – وبعد فاءالسبب، وبعدواو الجمع.

٢٣٢ – تمييز واو الجمع وفاء السبب.

جزم جواب الأمر . إضمار أن الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما أو بعد حصر بإنما .

۲۳۳ – جزم المعطوف على ما قرن بالفاء اللازم لسقوطها الجزم . حكم المنهى بلا الصالح قبلها «كى » .

جواز إضمار أن وإظهارها . المواضع التي تزاد فيها أن جوازاً وشذوذا . أن المفسرة وأن العاطفة .

٢٣٤ \_ زمان المنصوب بعدحتي وعلامته.

٢٣٥ - (٦٥) باب عوامل الحزم:

منها لام الطلب ، وأحوالها ومواضعها وجواز حذفها . ولا الطلبية ، ولم ولما أختها وخصائص كل .

٢٣٦ \_ وأدوات الشرط وهي إن ومن وما ومهما وأيّ وأنيّ ومتى وأيّان وإذما وحيثًا وأين.

۲۳۲ — حرفية « إنْ » واسمية البواقى ، وفى اسمية « إذ ما » خلاف . بناؤها إلا « أيّـــآ » . ورود ما ومهما ظرفى زمان — انظر باب المفعول المسمى ظرفا .

وأى بحسب ما تضاف إليه . جملة الشرط وأحوالها وأحكامها . جملة الجزاء أو الجواب وأحوالها وأحكامها . لزوم الفاء في جواب الشرط . جزم الجواب وعامله .

٧٣٧ – الجزم بإذا الاستقبالية حملا على متى ، وإهمال متى حملا على إذا ، وإهمال إن حملا على لو ، والأصح امتناع حمل لو على إن . جزم المسبب عن صلة « الذى » تشبيها بجواب الشرط . نيابة إذا المفاجأة عن الفاء بعد إن الشرطية .

٢٣٨ ــ لأداة الشرط صدر الكلام . تقدم الشبيه بالجواب على أداة الشرط وأحوال الشرط حينئذ .
 حذف الجواب ، وحذف الشرط ، وحذفهما معاً .

۲۳۹ - توالی شرطین أو شرط وقسم - انظر باب القسم - اتصال ما الزائدة بإن وأی وأین
 وأیان ومتی وکیف .

٢٤٠ – أحوال فعلى الشرط . لو الشرطية وأحوالها وأحوال ما يليها .
 استعمالاتها وأحوال الجواب معها .

٧٤١ – لما متبوعة بالماضي ظرفية أو حرفية . أحوال الجواب معها .

٢٤٢ - (٦٦) باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك:

الاستفهام بكيف ، ظرفيتها واستصحابها « على ». أحوال جوابها وأحكامه . عدم المجازاة بها قياساً . مرادفة أنى لها أو لأين أو متى .

قد اسما لكنى ، ومرادفة لحسب ، وحرف يدخل على الماضى والمضارع للتحقيق أو التقليل أو التقريب .

٧٤٣ \_ مرادفة هل لقد.

مساواة هل لهمزة الاستفهام فيها لم يصحب نافياً ولم يطلب به تعيين . أي مقصوداً بها النهي .

- ٢٤٣ ــ الفرق بين هل والهمزة فى الاستعمال والأحوال . دخول الهمزة عليها . حروف التحضيض : هلا وألا ولولا ولوما وما يليهن من فعل ظاهر أو معمول فعل مضمر .
- ۲٤٤ لولا ولوما تدلان على امتناع لوجوب . ها ويا حرفا تنبيه واستعمالاتهما . وقد يعزى التنبيه إلى «ألا » و « أما » وهما للاستفتاح .
  - من حروف الجواب : ﴿ نَعُمْ ﴾ . لغاتُها و دلا لتُها .
    - ﴿ إِي ﴾ بمعنى نعم وأختصاصها بالقسم .
- ۲٤٥ كلا حرف ردع وزجر وقد تؤول بحقا وقد تساوى « إي » معنى واستعمالاً . أما حرف تفصيل ، أحوالها واستعمالاً ما .
- 7٤٦ قيام « أقل » مقام « ما يفعل أحد » واتصال « ما » الكافة بها . الأفعال غير المتصرفه انظر باب الأفعال الناسخة والاستثناء والتعجب وما يليه . ومنها : قلّ النافية ، وتبارك ، وسُقط في يده ، وهد كُ من رجل ، وعمر تك الله ، وكذب في الإغراء ... النح . انظر باب التحذير والإغراء وأسهاء الأفعال والأصوات .

### ٢٤٨ - (٦٧) - باب الحكاية :

- السؤال بأيّ وبمن عن مذكور منكر عاقل أو غيره وحكايته .
- حكاية العلم عند الحجازيين . الحلاف حول حكاية العلم معطو فأ أو معطو فأ عليه .
- ٢٤٩ حكاية الموصوف. حكاية المضمر. حكاية التمييز. حكاية المفرد. سؤال المنكر عن مذكور بالهمزة وحكايته. مدة الإنكار وزوائده.
  - ٢٥٠ ــ مدة التذكر وزيادته .
  - ٢٥١ (٦٨) باب الإخبار:

شرط المخبر عنه فى هذا الباب . طريقة الإخبار عما استوفى الشروط . جواز الإخبار عن خبركان .

- ٢٥٢ الإخبار عن الظر ف المتصرف. الإخبار في الجملة ذات التنازع.
  - ٢٥٣ (٦٩) باب التذكير والتأنيث :

أصل الاسم التذكير . افتقار التأنيث إلى علامة . علامة التأنيث في الاسم المتمكن ، مالم تظهر العلامة فيه .

٢٥٤ – التاء وأحوالها ودلالاتها . الجنس المميز واحده بالتاء . الصفات المختصة بالإناث . مالاتلحقه التاء من الصفات ، وما حمل عليها . تذكير المؤنث وتأنيث المذكر حملا على المعنى . تأنيث المخبر عنه لتأنيث الحبر ،

٠٠٠ - باب ألفي التأنيث:

مميزات المقصورة وأوزانها .

٢٥٦ \_ ومميزات الممدودة وأوزانها . الأوزان المشتركة .

٢٥٨ – (٧١) – باب المقصورة والممدودة:

المقصور قياساً ، والممدود قياساً ، والمقصور والممدود سماعا . انظر الاسم المقصور والمنقوص والممدود في باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح.

٢٥٩ - (٧٢) باب التقاء الساكنين:

تقدير التقاء ساكنين في الوصل المحض . التخلص من التقاء الساكنين . ما يحذف لالتقاء الساكنين وما يبدل وما يغير . أحوال نون « من وعن ولكن » .

٢٦٠ \_ إدغام الفعل المضعف اللام الساكنها عند بني تميم .

فتح المدغم في « هلم » وفي غير ها قبل هاء **غائبة** .

ضمه في المضموم الفاء قبل هاء غائب وجواز كسره وفتحه .

فك ذلك عند الحجازيين إلا هلم . الترام الفك عند غير بكر قبل تاء الضمير وأخويه . حذف أول المثلين عندسُلَيم .

: باب النسب : ۲۲۱ - ۲۲۱

حرف إعراب المنسوب إليه . ما يحذف لياء النسب . ما تليه ياء النسب وأحواله وأحكامه من قلب أو تصحيح أو حذف أو زيادة .

٢٦٢ ــ النسب إلى شج وحيّ وعلى وتحية ونحو هن .

النسب إلى قاض ومرمى .

٢٦٣ – النسب إلى فُعيلة و فعيلة و فعولة. فتح عين الثلاثى المكسورة عند النسب.
 ما يجبر فى النسب ومالا يجبر. أحوال المجبور و أحكامه.

٢٦٤ \_ ما يغير لأجل النسب.

770 ــ النسب إلى أخت ونظائرها . النسب إلى فم وابنم . النسب إلى الجمع . حكم اسم الجمع والجمع ألغالب أو المسمى به عند النسب . لحاق ياء النسب أسماء أبعاض الجسد .

٢٦٦ \_ لحاقها أيضاً فارقة بين الواحد وجنسه وعلامة للمبالغة وزائدة لازمة وغير لازمة . الاستغناء عنها والتعويض من إحدى ياء كي النسب .

٧٦٧ – (٧٤) – باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره : اسم الجمع و الجمع الذي لا واحد له من لفظه . اسم الجنس .

- ٢٦٨ ـ تكسير الواحد الممتاز بالتاء. ما يرد في التكسير . إغناء التصحيح عن التكسير .
  - ٢٦٩ ـ جمع أفعيُل وأفعال وأفعلة .
- ۲۷۰ فُعثل جمع كثرة ، وفُعثل وفُعئل وفيعل وفيعال وفيعال وفعلة وفعلة وفعلة وفعلة و فعلة و فعلة و فعلة و فعلة وفعثلن وأوزانها وأحوالها وأحكامها .
  - ۲۷۷ إغناء الفَعا لي عن الفَعالي جواز ا ولزوما .
     ومن جموع الكثرة فعا لي وفعايل .
  - ٢٧٨ غير فواعل وفعايل من المساويهما في البنية لكل ما زاد على ثلاثة أحرف . .
    - ٢٧٩ \_ ما يحذف وما يبق من ذوات الزوائد.
    - عدم معاملة انفعال وافتعال معاملة ِفعال فى التكسير والتصغير . التعويض مما حذف للتكسير .
      - جواز مماثلة ما ماثل مفاعيل لمفاعل والعكس في غير فواعل.
    - ۲۸۰ ــ قد يكون للمعنى اسمان فيجمع أحدهما على ما يستحقه الآخر .
       أسهاء الجمع ، مالا واحد له من لفظه وماله واحد ، وأمثلة ذلك .
    - ٢٨١ جمع العلم المرتجل والمنقول. الاستغناء عن التثنية والجمع.
       الاستغناء بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه.
- ۲۸۲ جمع ابن كذا وأخى كذا وذى كذا . جمع المضاف والمضاف إليه من الكُنى. كون المضاف إليه أباً أو أماً . تكسير اسم الجمع وجمع التكسير . جمع موازن مفاعل أو أفعل جمع تصحيح . جمع أفعال وأفعلة بالألف والتاء . جمع فعل بالواو والنون .
  - الاستغناء بلفظ الواحد عن الجمع مع الألف واللام والنفى وشبهه .
  - ٣٨٣ ــ مطابقة اللفظ والمعنى فيما أضيف إليه العدد أو قصد به معنى التثنية .
    - ۲۸٤ (۷۵) باب التصغير :
- مايصغر من الأسهاء. صيغة التصغير. ما يغير للتصغير. المجموع على مثال مفاعل أو مفاعيل.
  - ٢٨٥ تصغير الثنابي . مايحذف للتصغير .
- ۲۸۶ مایر د إلی أصله فی التصغیر والتكسیر علی مثال مفاعل و أخواته . تصغیر ذی القلب و تكسیره . لحاق تاء التأنیث فی تصغیر مالم یشذ من مؤنث بلا علامة . ما سمی به مذكر من بنت ونحوه م

۲۸۷ – تصغیر أسهاء الجموع وجموع القلة . تصغیر جمع الکثرة . الجمع المکسر علی واحد مهمل وله واحد مستعمل ، وما لیس له واحد مستعمل . تصغیر سراویل ورکب وستفیر . الاستغناء بمصغر عن مکبر وبتصغیر مهمل عن تصغیر مستعمل أ.

وبتصغير أحد المترادفين عن تصغير الآخر . قد يكون للاسم تصغيران : قياسي وشاذ .

٢٨٨ ــ تصغير غير المتمكن : ذا والذي وفروعهما .

٢٨٩ ـ تصغير الترخيم .

: ۲۹۰ - (۷٦) باب التصريف

التصريف ومتعلقه من الأسهاء والأفعال . المجرد والمزيد فيه من الأسهاء والأفعال . أوزان الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والحماسي المجرد من الأسهاء .

٢٩١ \_ ماخرج عن هذه المثل . تماثل أصلين في كلمة .

۲۹۲ ـ تضمن الكلمة ياء وواوأ أصليّين . باب ويح وباب طويت . مماثلة ثالث الرباعي أوله ورابعه ثانيه .

۲۹۳ \_ أول الأصول وثانيها وثالثها ورابعها وخامسها . الأصل والزائد .

الزائد من سألتمونيها ومن غير سألتمونيها . مايزاد في الفعل . منتهى الزيادة في الثلاثي وفي الرباعي من الأفعال ومن الأسهاء ، وما يزاد في الخماسي .

٢٩٤ ــ المهمل من المزيد فيه .

۲۹٥ ــ الحكم بزيادة ما صحب أكثر من أصلين . زيادة الألف والنون ، والتاء وحدها
 ومع السين ، والهاء واللام ، وزيادة ماقيدً إن خلا من القيد .

٢٩٦ \_ ماثبتت زيادته بعدم النظير . تضمن الكلمة متباينين ومهاثلين .

٢٩٧ \_ ما آخره همزة أو نون بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد أو حرفان أحدهما لين .

٢٩٨ ــ الزائد إما للإلحاق وإما لغيره .

٢٩٩ \_ الإلحاق بتضعيف ما ضعفت العرب مثله . مايتميز به الزائد .

. ٣٠٠ ـ حروف البدل الشائع في غير إدغام . الضرورى في التصريف. علامة صحة البدلية . ذو الاستعمالين . إبدال الهمزة وجوبا .

٣٠١ \_ إذا اكتنف طرفا اسم حرفي لين بينهما ألف وجب إبدال الهمزة من ثانيهما .

٣٠٢ ــ إبدال الهمزةالساكنة بعد همزة متحركة متصلة . توالى أكثر من همزتين إذا كان في الكلمة همزة غير متصلة بأخرى من كلمتها .

٣٠٣ \_ تخفيف الهمزة وتسهيلها . الاستغناء بحذف الهمزة عن النقل إلى الياء والواو .

- ٣٠٤ ــ إبدال الياء من واو . تصحيح ماحقه الإعلال ، وإعلال ماحقه التصحيح .
   إبدال الألف ياء .
- ٣٠٥ \_ إبدال الألف واوا ، والياء الساكنة المفردة في غير جمع ... إبدال الضمة كسرة .
- ٣٠٦ تسكين ذو الكسرة والضمة المؤثرتين إعلال اللام . جعل الياء واوا لإزالة الخفاء ، والواو ياء لرفع لبس أو تقليل ثقل . حذف الياء المدعمة في مثلها قبل مدعمة في مثلها .
  - ٣٠٧ ــ إبدال الياء واوا . حذف الياء جوازا . قلب الألف واوا . حذف الياء المتطرفة .
- ٣٠٨ اجتناب الضمة غير العارضة فى واو قبل واو . اجتماع ثلاث واوات أو أربع . إبدال الواو الملاقية ياء فى كلمة . إبدال الواو المتطرفة بعد واوين والكائنة لام فُعول حمعا .
  - ٣٠٩ إبدال الياء من الواو لاماً لفُعلى صفة محضة أو جارية مجرى الأسهاء .
    - ٣١٠ \_ إبدال الألف بعد فتحة متصلة اتصالا أصلياً ...
- ٣١١ نقل حركة الياء أو الواو عينا لفَـــــ إلى الساكن قبلها وإبدال مجانس الحركة من العين إن لم تجانسها .
  - حذف واو مفعول مما اعتلت عمنه .
- ٣١٢ حذف ألف إفعال واستفعال والتعويض منها . إعلال ما وافق المضارع فى الزيادة والوزن . إبدال التاء من فاء الافتعال وفروعه . إبدال تاء الافتعال ثاء بعد الثاء ، ودالا بعد الدال أو الذال أو الزاى ، وطاء بعد الطاء أو الظاء أو الصاد أو الضاد . إدغام الظاء والذال فى بدلهما .
- من وجوه الإعلال الحذف ، مواضعه . من مطرده حذف الواو من مضارع ثلاثى فاؤه واو .
  - ٣١٣ وربما أعل بذا الإعلال أسهاء كرقة وصفات كلدة .
  - حذف همزة أفعل من مضارعه واسمى فاعله ومفعوله.
- ٣١٤ حذف فاءات خذ وكل ومر . حذف عين فيعلولة كبينونة ، وعين فيعلان وفيعل وفيعلة وفاعل . الرد إلى أصلين أولى من ادعاء شذوذ حذف أو إبدال . حذف عين الفعل الماضى المضاعف المتصل بتاء الضمير أو نونه .
  - حذف همزة يجيء ويسوء وإحدى ياءي يستحيي .
  - حذف ألف ما الاستفهامية ، وألف ما الموصولة .
- ٣١٥ ـ حذف اللام من الأسماء إن كانت واوآ أو ياء أو هاء أو همزة أو نونا أو حاء أو معتل

- ٣١٥ العين . حذف العين إن كانت نونا أو واوا أو تاء أو همزة . حذف الفاء إن كانت واوا أو همزة . من وجوه الإعلال القلب . مواضعه بكثرة وبقلة .
- ٣١٦ \_ علامة صحة القلب . جاء وخطايا . إبدال الياء من ثالث الأمثال كتظنيت ، ومن ثانيهما كائتميّ ، ومن أولهما كإيما ، ومن هاء ومن نون ومن عين وياء وسين وثاء . ربما أبدل من حرفاين تضعيف ماقبله .
- إبدال تاء الضمير طاء أو دالا . إبدال التاء من واو أو من ياء أو من سين أو من صاد أو من هاء .
- ٣١٧ \_ إبدال الميم من النون الساكنة قبل باء ، وإبدال النون من الميم . إبدال الصاد من السين جوازا . إبدال السين زايا . التكافؤ في الإبدال .

٣١٨ \_ عجعجة قضاعة ، إبدال الهاء وقفا من ألف أنا وما ..

### ٣١٩ - (٧٧) باب مخارج الحروف:

أقصى الحلق للهمزة والهاء والألف ، ووسطه للعين والحاء ، وأدناه للغين والحاء ، وما يليه للقاف ، وما يليه للجيم والشين والياء . وأول حافة اللسان وما يليه للضاد ، وما دون حافته للام ، وما بين طرفه وفويق الثنايا للنون والراء ، وما بين طرفه وأصول الثنايا للطاء والدال والتاء ، وما بينه وبين الثنايا للزاى والسين والصاد ، وما بينه وبين أطراف الثنايا للظاء والذال والثاء . وباطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا للفاء . وما بين الشفتين للباء والواو والميم . الفروع المستحسنة لهذه الحروف ، والفروع المستقبحة .

٣٢٠ ــ الحروف المهموسة والمجهورة . والحروف الشديدة والمتوسطة والرخوة . الحروف المطبقة والمنفتحة . الحروف المستعلية والمنحفضة . أحرف القلقلة . الأحرف اللبينة . الأحرف المعتلة . المنحرف والمكرر والهاوى والمهتوت . أحرف الذلاقة . الحروف المصمتة . ماسوى هذه من ألقاب الحروف .

الإدغام : إدغام أول المثلين وجوبا .

- ٣٢١ \_ نقل حركة المدغم. فك المدغم. الإدغام قبل الضمير. جواز الفك والإدغام.
- ٣٢٢ ـ الإعلال والإدغام في افعل وفعال من ذوات الياء والواو . أوجه إعلال مثل سبُّعان من القوة . حكم الإدغام إذا تحرك المثلان من كلمتين ولم يكونا همزتين . إدغام الراء في اللام . إدغام الفاء في الباء ، والضاد في الطاء .. الخ
- ٣٢٣ ــ التكافؤ في الإدغام . إدغام النون الساكنة دون غنة وإظهارها وقلبها ميا وإخفاؤها . التخفيف ه

٣٢٤ \_ إدغام تاء تفعيّل .

حذف المتعذر إدغامه .

٠ ٢٥ – (٧٨) باب الإمالة:

المقصود بالإمالة ، ومواضعها ، وأسبابها .تأثير سبب الإمالة .

٣٢٦ ــ إمالة العارى من سبب الإمالة . ما أميل من غير المتمكن . ما أميل من الحروف . ما أميل من الفتحات .

٣٢٧ – ما أميل من الضهات . مستند الإمالة في غير ما ذكر .

۲۲۸ - (۷۹) باب الوقف:

آخر الموقوف عليه الساكن . مايحذف للوقف . مايبدل فى الوقف . قلب الألف الموقوف عليها ياء أو واوا أو همزة .

٣٢٩ – حكم الموقوف عليه متحركا غير هاء تأنيث . نقل حركة الهمزة وحذفها أو إثباتها . إبدال الهمزة بمجانس حركتها . الوقف بالنقل إلى المتحرك .

• ٣٣٠ \_ إبدال الهاء من تاء التأنيث الاسمية . تاء جمع السلامة والمحمول عليه . هيهات وأولات ولات وربت وثمت وأبت . الوقوف بهاء السكت . جواز اتصالها بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة بها .

٣٣١ – الوقوف على حرف واحد. إجراء الوصل مجرى الوقف. تسكين الرويّ الموصول بمدة.

۲۳۲ - (۸۰) باب الهجاء:

أصلاه فى غير العروض . الأصل الأول : فصل الكلمة من الكلمة إن لم يكونا كشى ، واحد . وصل من بمن بمن وبما الموصولة . وصل عن بمن . وصل فى بمن الاستفهامية وبما الموصولة . وصل الثلاثة بما الاستفهامية محذوفة الألف .

ماشذ وصله . حذف نون من وعن وإن وأن وميم أم عند وصلهن .

الأصل الثاني : مطابقة المكتوب للمنطوق به في ذوات الحروف وعددها م

مايستثنى من هذا الأصل . الاقتصار على أول الكلمة . حذف الحرف لإدغامه فيها هو من كلمته . وشذ « بأيسّيكم المفتون » بياءين .

٣٣٣ – اعتبار المطابقة بالأصل . اعتبار المطابقة بالمآل : فى الوقف وفى غير الوقف . نيابة الياء عن كل ألف مختوم بها فعل أو اسم متمكن . حتّام وإلام وعـَـلاَم .

٣٣٤ – شذوذ الألف في كلتا وتترا و « نخشا أن تصيبنا » . وشذوذ الواو في الصلوة والزكوة رالحيوة والنجوة ومشكوة ومنواه والرّبوا . من اعتبار المطابقة بالمآل تصوير الهمزة

- ٣٣٤ غير الكائنة أولا بالحرف الذي تؤول إليه في التخفيف إبدالا وتسهيلا . تصوير المتوسطة الصالحة للنقل بمجانس حركتها . الهمزة الآخرة .
- ٣٣٥ ــ الهمزة الكائنة أولا. همزة الوصل ــ وانظر باب همزة الوصل ٣٠٣ وما بعدها. حكم ما ولى الثانية. همزة القطع بعد همزة الاستفهام. همزة هؤلاء وابنؤم ولثلا ولئن ويومئذ وحينئذ.
  - ٣٣٦ ـ إن أدى القياس فى المهموز وغيره إلى توالى لينين متماثلين أو ثلاثة .. حذف الألف من الله والرحمن والحرث علماً ... الخ .
  - ٣٣٧ ــ الذي وجمعه والتي وفروعه والليلة والليل . مازيدت فيه ألف ، وما زيدت فيه واو .
    - ٣٣٨ \_ وما زيدت فيه ياء .

رابعا: فهرس الشواهد القرآنية

| سورتها   | قمها           | ر     | آية الشاهد                                                     | باب              | صفحة                  |
|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| النحل    | ٧              | کم ۸  | « والله أخرجكم من بطون أمهاتك                                  | ح الكلمة والكلام | ه ٥ ـ شر              |
| U        |                |       | لاتعلمون شيئا » .                                              |                  |                       |
| الأحقاف  | ,              | ت ۱۷  | « أتعد اننى أن أخرج وقد خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ب الصحيح الآخر   | ه ۹ – إعرا            |
|          |                |       | القرون من قبلي »                                               | <b>~</b>         |                       |
| البقــرة | ۲'             | ة ٧٧  | « إلاّ أن يعفونأو بعفو الذي بيده عقد                           | ب المعتل الاخر   | ۱۱۵ – إعراد           |
|          |                |       | النكاح ٥ .                                                     |                  |                       |
| البقرة   | 44             | ٨     | « وبعولتهن أحق بردهن »                                         |                  | » — // »              |
| البقرة   | c              |       | « فتوبوا إلى بار ثكم »                                         |                  | » — 11 A              |
| بو سف    | 1              | 9.    | « إنه من يتقى ويصبر فإن الله لايضيع                            | )) ))            | » — 11 A              |
|          |                |       | أجر المحسنين »                                                 |                  |                       |
| وسف      | ĭ              | ٤     | « والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين »                             |                  | ه ۱۳ – إعراب          |
|          |                |       |                                                                |                  | على ح                 |
| لحجر     | -1             | 74    | « وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن                                    | _                | ه ۱۶ – إعراب          |
|          |                |       | الوارثون »                                                     |                  | علی حد                |
| رسلات    | И              | 11    | « و إذا الرسل أقتت »                                           |                  | ه ۲۲ – المضمر         |
| a.       | ط              | ٦٧    | « فأوجس فى نفسه خيفة موسى »                                    |                  | a AY — (1<br>a PY — 1 |
| زمل      | 11             | ۲.    | « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه                              |                  | , – , , ,             |
|          |                |       | عند الله هو خير وأعظم أجرا »                                   |                  | t ti we .             |
| مان      | لقہ            | ۲،۲   | « ومن الناس من يشترى لهو الحديث                                | (                | ه ۳۲ – الموصول        |
|          |                |       | ليضل عن سبيل الله بغير علم                                     |                  |                       |
|          |                |       | ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب                                    |                  |                       |
|          |                |       | مهین . وإذا تتلی علیه آیاتنا ولی<br>مستکبرا » .                |                  |                       |
|          |                |       |                                                                | الأداة           | ه ۲۲ – المعرف بـ      |
| مل       | ۱ المز.        | 7:10  | « كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى .<br>فرعون الرسول »          |                  | •                     |
|          | التوب          | ٤٠    | « ثانى اثنين إذ هما فى الغار »                                 | D                | a Y3 — (              |
|          | اللو.<br>البقر | ١٨٤   | « وأن تصوموا خير لكم »                                         |                  | ه ٤٤ _ المبتدأ        |
| •        | 7-7            | .,,-4 | 1 3. 3.                                                        |                  | <b>٣</b> ٩٨           |

| سورتها   | رقمها | آية الشاهد                                                                                    | صفحة باب                           |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| فاطر     | ٣     | « هل من خالق غير الله يرزقكم من السياء والأرض »                                               | ه ٤٤ ــ المبتدأ                    |
| الأعراف  |       | <ul> <li>« والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا</li> <li>الصلاة إنا لانضيع أجر المصلحين »</li> </ul> | ه ۱۸ ــ المتــدأ                   |
|          |       | « والذين يتوفون منكم ويذرون<br>أزواجا يتربّصْنَ بأنفسهن أربعة                                 | n — £A.a.                          |
| البقــرة | 745   | أشهر وعشرا »                                                                                  |                                    |
| آل عمران | 1.4   | « فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم<br>بعد إيمانكم »                                             | a / c                              |
| الصافات  | 184   | « فلولا أنه كان من المسبحين »                                                                 | ه ٦٣ _ الأحرف الناصبة الاسم        |
|          |       | « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی                                                               | ه ٧٧ _ الأفعال الداخلة على المبتدل |
| البقرة   | 1.4   | الآخرة من خلاق »                                                                              |                                    |
|          |       | « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات                                                            | ه٧٦ ــ الفاعــل                    |
| يوسف     | 40    | ليسجننه حتى حين »                                                                             |                                    |
| الأحزاب  | 74    | « ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا»                                                            | ه ۸۷ ـــ الواقع مفعولا مطلقا       |
| الذاريات | ١.    | « والذاريات ذروا »                                                                            | » » — AV »                         |
| الكهف    | 17    | « وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلاالله »                                                         | ه ۹۳ ـــ المفعول المسمى ظرفا       |
|          |       | « وإذ لم يهندوا به فسيقولون هذا إفك                                                           | )) a n ))                          |
| الأحقاف  | 11    | قديم »                                                                                        |                                    |
| الليل    | 441   | « والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى»                                                         | )                                  |
|          |       | « إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها                                                              | n n — 4£ &                         |
| الواقعة  | 4.4.1 |                                                                                               |                                    |
| الواقعة  | ٨     | « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة »                                                           | )) )) )) )) )                      |
|          |       | « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام                                                               | ١١٣٥ _ الحسال                      |
| البقرة   | ٧٥    | « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام<br>الله »                                                     |                                    |
|          |       | « آلآن وقد عصیت قبل وکنت من                                                                   | ١١٣ه - الحال                       |
| يونس     | 91    | المفسدين »                                                                                    |                                    |
| يو سف    | 17    | « وجاءوا أباهم عشاء يبكون »                                                                   | ه ۱۱۳ الحال                        |
| النساء   | ٩.    | « أو جاءوكم حصرت صدورهم »                                                                     | n — 1172                           |
| الكهف    | . 0   | « كبرت كلمة تخرج من أفواههم »                                                                 | ه ۱۲۸ ــ نعم وبئس                  |

| سورتها     | رقمها | آية الشاهد                                                  | صفحة باب              | 2. |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| الزمر      | ۳.    | « إنك ميت وإنهم ميتون »                                     | ه ١٤١ ـ الصفة المشبهة |    |
| ا المرسلات | 17.70 | « أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضِ كَفَاتًا أَحِياءُو أَمُو اتًا » | « ١٤٣ – إعمال المصدر  |    |
| الفرقان    | ١٨    | « ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك<br>من أولياء »           | ه ۱۶۶ ــ حروف الجو    |    |
| يوسف       | ٤٣    | « إن كنتم للرؤيا تعبرون »                                   | » — 1£0               |    |
| هـود       | ١.٧   | « إن ربك فعال لما يريد »                                    | p p — 120             |    |
| النمل      | ٧٢    | « قل عسى أن يكون ردف لكم بعض<br>الذى تستعجلون »             | » » — \ <b>£ 0</b>    |    |
| إبراهيم    | ٤٦    | « وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال»                           | n n \                 |    |
| الأنفال    | 44    | « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم »                          | u _ 120 A             |    |
| يوسف       | 40    | « ليسجننه حيى حين »                                         | n n - 127 a           |    |
| يوسف       | ٨٥    | « تالله تفتأ تذكر يوسف »                                    | ه ۱۵۲ ــ القسم        |    |
| الروم      | ٥١    | « ولئن أرسلنا ريحا فر أوه مصفر ا لظلوا<br>من بعده يكفرون »  | » — 10° A             |    |
| البقرة     | 4.8   | «ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد<br>الخصام »              | ه ١٥٥ ــ الإضافة      |    |
| · .        | 777   | « للذين يؤلون من نسائهم تربص<br>أربعة أشهر »                | a co/                 |    |
| مويم       | 90    | « وكلهم آتيه يوم القيامة فردا »                             | » — \oA A             |    |
| النمل      | ٨٧    | « وكل أتوه داخرين »                                         | » — \o^ &             |    |
| الإسراء    | 11.   | « أيّاً ماتدعوا فله الأسهاء الحسني »                        | » — \•/ a             |    |
| المائدة    |       | « قال الله هذا يوم ينفع الصادقـــين<br>                     | a po1 — «             |    |
|            | 119   | صدقهم »                                                     |                       |    |
| الانفطار   | 19    | « يوم لاتملك نفس لنفس شيئا »                                | » — 104 A             |    |
| إبراهيم    | **    | « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى »                          | » — 177 A             |    |
| النحل      | ٥١    | « وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين »                          | ه ۱۲۹ ــ النعت        |    |
| الحاقة     | 14    | « فإذا نفخ في الصور نفخة و احدة »                           | ه ١٦٩ ـــ النعت       |    |
| •          |       |                                                             | ٤٠٠                   |    |

| سورتها        | رقمها | آية الشاهد                                                                        | صفحة باب                   |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| الأنعام       | ٥٩    | « ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب<br>مبين »                                          | ه ۱۷۰ ــ النعت             |
| الكهف         | ٤٩    | «لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا<br>أحصاها»                                           | » — ۱۷· »                  |
| الأنعام       | ,44   | « وكذب به قومك وهو الحق »                                                         | n — 1V· A                  |
| النساء        | 117   | « ومن يكسب خطيئة أو إثما »                                                        | ه ۱۷۲ ــ المعطوف عطف النسق |
| الواقعة       | ٨٤    | « وأنتم حينئذ تنظرون »                                                            | ه ۲۱۷ ــ نونی التوکید      |
| البقرة        | 777   | « حولين كاملين لمن أراد أن يتم<br>الرضاعة »                                       | ه ۲۲۸ ــ إعراب الفعل       |
| الدهر         | ١     | <ul> <li>هل أتى على الإنسان حين من الدهر</li> <li>لم يكن شيئا مذكورا »</li> </ul> | ه ۲۳۵ – عوامل الجزم        |
| المائدة       | 90    | « ومن عاد فينتقم الله منه »                                                       | a VYY = 0                  |
| ابلحن         | 14    | « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا<br>ولارهقا »                                        | a V77 — e e                |
| الروم         | ۳٦    | <ul> <li>وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم</li> <li>إذا هم يقنطون »</li> </ul>       | ) b — YTA A                |
| الروم         | ٤٨    | « فإذا أصاب به من يشاء من عباده<br>إذا هم يستبشرون »                              | a 1777 — a                 |
| الواقعة       |       | « لو نشاء جعلناه أجاجا »                                                          | a 137 — a                  |
| الأعراف       | 1     | « أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم »                                                    | n - 137 = a                |
|               |       | « فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته                                                | a 137 - a                  |
| هـود          | ٧٤    | البشرى يجادلنا في قوم لوط ،                                                       |                            |
| التكوير       | 18    | ما أحضرت ٥                                                                        |                            |
| الانفطار      | ٥     | «علمت نفس ماقدمت وأخرت»                                                           | ه ۲۸۳ ــ أمثلة الجمع       |
| _             |       | « وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم                                                   | ه ۳۰۱ ــ التصريف           |
| آل عمران<br>- | ٧٨    | بالكتاب »                                                                         |                            |
| آل عمران      | 104   | « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد »                                                   | <b>b b</b>                 |
| الأنفال       | ٤٢    | ر ليملك من هلك عن بينة ويحيى من<br>حي عن بينة ا                                   | ه ۳۲۱ – مخارج الحروف       |

| سورتها     | رقمها | آية الشاهد                                                                          | باب          | صفحة        |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ألحجر      | ٨     | « ماننزل الملائكة إلا بالحق »                                                       | مخارج الحروف | - 445       |
| الفرقان    | 40    | « ونزل الملائكة تنزيلا »                                                            | )) ))        |             |
| التوبة     | ٣٨    | « مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل<br>الله اثاقلتم إلى الأرض »                      | ) y          | - 47£ A     |
|            |       | « بشمها اشتروا به أنفسهم أن يكفروا                                                  | لهجاء        | J _ 444     |
| البقرة     | 9.    | بما أنزل الله »                                                                     |              |             |
| الأعراف    | 10.   | « بئسهاخلفتمونی من بعدی »                                                           | D            | D           |
|            |       | « فالم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل                                               | D            | . )         |
| هـود       | 18    | بعلم الله »                                                                         | •            |             |
| الكهف      | ٤٨    | « بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا »                                                     | Ð            | Ð           |
| القيامة    | ٣     | « أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه »                                                    | 9            | n           |
| القلم      | ٦     | « بأييكم المفتون »                                                                  | D            | <u> ۲۳۳</u> |
| العلق      | 10.   | « لنسفعا بالناصية »                                                                 | )            | D           |
| آل عمران   | 127   | « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير »                                                | D            | <u> </u>    |
| يوسف       | 1.0   | « و كأين من آية في السموات و الأرض »                                                |              | . 0         |
| الحج       | ٤٥    | « فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة »                                                |              | .* D        |
| الحج       | ٤٨    | « و كأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة »                                              |              | D           |
|            |       | ۾ و کأين من دابة لاتحمل رزقها الله                                                  |              | n           |
| العنكبوت   | 7.    | يرزفها و إياكم »                                                                    |              |             |
|            |       | <ul> <li>وكأين من قرية هي أشد قوة من</li> <li>قريتك التي أخرجتك أهلكناهم</li> </ul> |              | 3           |
| 4_05       | 14    | فلا ناصر لهم »                                                                      |              | ٠           |
|            |       | « و كأين من قرية عتت عن أمر ربها                                                    | D            | 0           |
| الطلاق     | ٨     | ورسله فحاسبناها حسابا شديدا»                                                        |              |             |
|            |       | « أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم                                                   | لمجساء       | 1 - 448     |
| النحسل     | ٧٢    | یکفرون »                                                                            |              |             |
| المائدة    | 04    | « يقو لون نخشى أن تصيبنا دائرة »                                                    | . · · · )    | 9           |
| ن النمـــل | ۳۰ مز | « بسم الله الرحمن الرحيم » — في أوائل السور ، وفي الآية                             | الهجساء      | _ 44°       |
| طه         | 9 8   | « قال بابنؤم لاتأخذ بلحيتي ولابرأسي »                                               | )            | - 440       |
|            |       | •                                                                                   |              |             |

| سورتها   | رقمها | آية الشاهد                                              | باب    | صفحة  |
|----------|-------|---------------------------------------------------------|--------|-------|
|          |       | « إن امرؤا هلك ليس له ولد وله                           | الهجاء | - 227 |
| النساء   | 177   | آخت »                                                   |        |       |
| الذاريات | ٤٧    | « والسهاء بنيناها بأييد و إنا لموسعون »                 | 3      | - ٣٣٨ |
| الأنعام  | 45    | « ولقد جاءك من نبإى المرسلين »                          | 9      | •     |
|          |       | و ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى                    | 1      | D     |
| الأعراف  | 1.4   | فر عون و ملإيه »                                        |        |       |
|          |       | « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون                         | 9      | D     |
| يونس     | ٧٥    | إلى فرعون وملإيه بآياتنا »                              |        |       |
|          |       | « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان                       | >      | n     |
| هـود     | 94697 | مبين إلى فرعون وملإيه »                                 |        |       |
|          |       | <ul> <li>الم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآیاتنا</li> </ul> | D      | 3     |
|          |       | وسلطان مبين إلى فرعون وملإيه                            |        |       |
| المؤمنون | 27620 | فاستكبر و ا »                                           |        |       |
|          |       | ۾ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون                        | )      | •     |
| القصص    | 44    | وملإيه »                                                |        |       |
|          |       | و ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون                    | 3      |       |
| الزخرف   | 13    | وملإيه »                                                |        |       |
|          |       | و فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه                        | D      | 1     |
|          |       | على خوف من فرعون وملإيهم أن                             |        |       |
| يونس     | ۸۳    | يفتنهم ٥ .                                              |        |       |

خامسا: فهرس شواهد الحديث الشريف

ص الباب الشأهد

٩ ٩ – إعراب الصحيح الآخر :
 « لحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك » .

٤٤ - البتادأ:

« يتعاقبون فيكم ملائكـــة ... » .

ه ٥٥ \_ البتدأ :

« لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قو اعد إبر اهيم ».

ه ٨٤ - المبتدأ:

« هجيري أبي بكر لا إله إلا الله ».

ه ٥٩ \_ أفعال المقاربة:

« لولا أنه شيء قضاه الله لألمّ أن يذهب بصره ».

٦٢ – الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الحبر:

« إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » .

ه ٦٤ \_ الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر :

من حديث أم حبيبة : ﴿ إِنَّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنَّيَّةً ﴾ .

٦٨ - لا العاملة عمل إن :

« لاحول ولا قوة إلا بالله ».

١٠٠ ــ المفعول معه :

من حدیث عائشة : « وأنا وإیاه فی لحاف ».

١٤٠ \_ الصفة المشبهة :

« يتعاقبــون فيكم ملائكـــة ».

ه ١٧٦ ـ المعطوف عطف النسق :

« اسكن حراء ، فما عليك إلا نبيّ و صدّيق أو شهيد . .

٢٢٦ \_ التسمية بلفظ كائن ماكان :

« يتعاقبون فيكم ملائكــــة ».

ه ۲٤٧ ـ تتميم الكلام :

من حديث عمر : «كذب عليكم الحج ، كذب عليكم العمرة ... الخ .

ه ۲۸۳ \_ أمثلة الحمع :

« أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ».

ه ۲۸۳ \_ أمثلة الجمع :

« تمرة خير من جرادة » .

سادسا: فهرس شواهد الشعر والرجز

الشاهد ص الباب

٤ ـ شرح الكلمة والكلام:

أريت إن جاءت به أمل ودا مرج للا ويلبس البرودا أقائلن : أحضر وا الشهودا ؟

> يصبح ظمآن وفي البحر فمه 9 \_ إعراب الصحيح الآخر:

> > ه ١١ \_ المعتل الآخــر

هجوت زبان ثم جئت معتذراً من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

ه ١١ \_ المعتل الآخر:

إذا العجوز غضبت فطلتق ولا ترضاها ولا تملسق ألم يأتيـــك والأنبــــاء تنمى بما لاقت لبـــون بني زيــــاد

ه ١١ \_ المعتــا الآخر:

فعوضني منها غناى ولم تكن تساوى عندى غير خمس دراهم

ه ١١ \_ المعتــل الآخر:

إذا قلت عال القلب يسلو أقيضت

ه ۱۱ \_ المعتـــل الآخر :

أرجــو وآمــل أن تدنــو مودتها ه ١١ - المعتــل الآخر:

ه ۱۱ – المعتــل الآخر :

ما أقـــدر الله أن يدنى على شحط

ه ١٣ \_ إعراب المثنى والمجموع على حدّه : ولسنـــا إذا تأبـــون سلما بمذعني

ه ١٤ ـ إعراب المثنى والمجموع على حده :

ه ١٩ ـ فإن تزجراني يابن عفاف أنزجـر وإن تدعاني أحم عرضا ممنعــا

ه ۲٤ \_ المضمر:

وإنى رأيت الضامرين متاعهــــم يمــوت ويفنى فارضخى من وعائيا

ويوما يــوافين الهــوى غير ماضى ويوما ترى فيهن غــولا تغــوّل

هواجس لاتنفك تغريــه بالوجـــد

وما إخال لدينا منك تنويـــــل

ولو أن واش باليمام\_\_\_ة داره ودارى بأعلى حضرموت اهتدى ليا

من داره الحزن ممن داره صول

لكم غير أنا إن نسالم نســـالم

تلغى الإوزون في أكناف دارتها تمشى وبين يديها الدر منشور

ص الباب الشاهد

ه ۲۰ \_ المضر :

تراه كالثغام يعمل مسكا يسوء الفاليات إذا فليمنى

ه ۲۲ - المضمر:

بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا

: - المضمر

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير

٢٧ \_ المضمر:

وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حباً إلى هـ مـم

ه ۳۰ – الاسم العلم:

أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عنى حديثا وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمراً خيرهم حسباً ببطن شروان يعوى حوله الذيب

ه وع - المسدأ:

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا

ه ۸۱ \_ المبتدأ . • أصخ فالذي توصى به أنت مفلح •

ه ٤٩ - المتدأ:

أكل عام نعـــم تحوونــــــــه يلقحــه قـــوم وتنتجونــــــــه

ه ٥٦ \_ الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الحبر:

قنافذ هداجـــون حول بيــوتهم

ه ٥٨ -- الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الحبر :

وليس بمدن حتفه ذو تقـــــدم لحرب ولا مستنسىء العمــر محجم

ه ٥٩ - أفعال المقاربة :

۱۲ - الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الحبر:

ألا ليت شعرى هل أبيتَنَّ ليلــــة بواد وحولى إذخــر وجليــــــل

ه ٦٣ ـ الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الحبر:

وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا والله\_\_\_ازم

بما كان إياهـم عطية عــودا

ع ٦٤ – الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الحبر:
 وما زلت من ليلي لدن أن عرفتها

ه ٦٤ - الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الحبر:

رأوك لني ضراء أعيت فثبتــــوا بكفيك أسبـــاب المني والمــــآرب

90 \_ الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:

ه ٧٠ ـــ الأفعال الداخلة على المبتدأ والحبر:

قد كنت أحجو أبا عمرو أخاثقــة حتى ألمّـت بنا يوماً ملمـــــات

لكالهائم المقصى بكل مسراد

رأين الغوانى الشيب لاح بعـــارضي فأعرضن عنى بالحدود النـــواضر

ه ۷۹ ــ النائب عن الفاعل : كسا حلمه ذا الحلم أثوا

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذريِّ الحجد

ه ۸۰ ــ اشتغال العامـــل : لا تجزعي إن منفس أهلـــكتـــــه وإذا هلكت فعند ذلك فاجـــــزعي

۸۳ ــ تعدی الفعل و لزومه

· أشارت كليب بالأكف الأصــــابع ·

ه ۹۳ ـ المفعول المسمى ظرفا:

• إذ هم قريش وإذ ما مثلهــــم بشر •

ه ٩٤ ــ المفعول المسمى ظرفا :

وإنى وقفت اليوم والأمس قبلـــه ببابك حتى كادت الشمس تغــرب

١٠٠ ــ المفعول معـــه :

ه ۱۰۱ – المستثنى :

رأيت الناس ماحاشا قريشا فإنا نحن أفضلها فعسالا

: العـــدد :

كأن بها البـــدر ابن عشر وأربــع إذا هبوات الصيف عنــــــه تجلّت

ه ۱۵۳ - القسم :

لعمرى لنعم الفتي مــــالك إذا الحرب أصلت لظاها رجالا

a 107 - الإضافة :

إن امر أ خصَّني عمداً مودتـــه على التنائى لعندى غير مكفــور

a 107 م الإضافة:

رؤية الفكر ما يــؤول له الأمــــر معين على اجتناب التــــــوانى

a ۱۵۷ - الإضافة:

كلا أخى وخليلي واجدى عضداً في النائبات وإلمام الملمــــــات

ه ١٥٨ \_ الإضافة :

۱۲۰ هـ ۱۲۰ مالإضافة :

a 171 - الإضافة:

بأى تراهم الأرضين حلــــوا أبى الدبران أم عسفوا الكفــارا

التوكيد : • يا أشب الناس كل الناس بالقمر ...

عطف النسق :

ه ١٨٤ – الاستغاثة والتعجيب :

حتى يقـــول الناس ممــا رأوا يا عجبــا للميت النــــاشر

ه ۱۸۷ - أسماء لازمت النداء :

۱۸۷ – أسماء لازمت النداء :

أطــــوف ما أطــوف ثم آوى إلى بيت قعيـــــدته لكــــــاع

ه ۱۹۰ – ترخیم المنادی :

يا عبد هل تــذكرني ساعــــة في موكب أورائـــد للقنيـص

ص الباب الشاهد

ه ۱۹۰ – ترخيم المنادى :

يا علقم الحير قد طالت إقامتنا هل كان منا إلى ذى الغمر تسريح

ه ۲۰۱ - أبنيـة الأفعال :

قد جعل النعاس يعــــرنديني أطرده عنى ويسرنـــديني

ه ٢١٢ ـ أسهاء الأفعال والأصوات

• قدنى من نصر الحبيين قــــــدى •

ه ٢١٣ – أسهاء الأفعال والأصوات :

· ألاحييــــــا ليـــــــــالى وقولا لهــــا ·

ه ۲۳۰ \_ إعراب الفعل :

ه ۲۳۸ - عوامل الجزم:

فطلقها فلست لها بكافء وإلاّ يعثل مفرقك الحسام

۱ التقاء الساكنين :

فلست بآتيـــه ولا أستطيعـــه ولاك اسقى إن كان ماؤك ذا فضل

ه ۳۳۰ \_ الوقف :

ه ۳۳۰ – الوقف:

عجبت والدهـــر كثير عجبـــــه من عنزيّ سبّني لم أضربـــــه

ه ٣٣١ ـ الوقف:

يا ربّ يوم لى لا أظللـــــــه أرمض من تحت وأضحى من عله

سابعا : فهرس الكتب والمصنفات

| الصفحات التي ذكر بهـــا           | صاحبه                    | المصنف                      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 114                               | أبو على القالى           | الأمــالي                   |
| a PYY                             | الزمخشرى<br>الزمخشرى     | الأنمــــوذج                |
| AAA                               | الأخفش                   | الأوسـط                     |
| 47.1                              | ابن العلج                | البسيــط                    |
| ۵ ۱۷۲                             | أبو على الفارسي          | الحجـة                      |
|                                   |                          | شرح الألفيـــة :            |
| a 33 3 a + 71 3 a 71 Y            | الأشمونى                 | ( منهج السالك )             |
|                                   |                          | شرح التسهــــل :            |
| 1.500                             | الدماميني                | ( تعليق الفر ائـــد )       |
| 116                               |                          | شرح التسهيل :               |
| ( ATA ( & & A ( ) A ( ) A ( ) A   | ابن عقيل                 | (المساعد على تسهيل الفوائد) |
| ه ۱۰۲ م ۲۳ م م ۱۰۲ مه ۱۰۲ م ۱۰۲ م |                          |                             |
| a371 ) a V71 3 a 1 V1 3           |                          |                             |
| a o V ( ) a Y A ( ) a o P ( )     |                          |                             |
| a 117 ) a PTY ) a · 37 ) a 137 )  |                          | •                           |
| a Y3Y 3 a 3PY 3 a APY 3 a F. T 3  |                          |                             |
| TYYA                              |                          |                             |
| ari apri a 03 i a 11 i a 17 i     | ابن مالكِ وابنهبدر الدين | شرح التسهيل                 |
| a > 1 · V a                       |                          |                             |
| 7100 (7170                        | الرضى                    | شرح الكافيـــة              |
| a · 37 ; a r o 7 ; a · 77         | ابن مالك                 | شرح الكافيــة               |
| A Y                               | الأعلم الشنتمرى          | شرح كتاب سيبويه             |
| a P · Y ; a c c Y                 | الجوهرى                  | الصحاح                      |
| a 37                              | البخسارى                 | صحيح البخاري                |
| ah ; aph ; att ; ap · Y ; a · VY  | الفير وز ابادى           | القاموس المحيط              |
| a 177 ; a 777 ; a 777 ; a 3P7     |                          |                             |
| 44.                               | ابن مالك                 | الكافية الشافية             |
| AVY                               | سيبويسه                  | الكتساب                     |
| AVA                               | أبو زيـــد               | كتاب الهمــزة               |
| 4 \$ &                            | ابن جنی                  | المحتسب                     |
|                                   | أبو سعدكمال الدين على    | المستـــوف                  |
| 178                               | ابن مسعود الفرغاني       |                             |

ثامنا: فهرس أعلام النحاة واللغويين

```
الصفحات التي ذكر بها
                    وفياته
                                 مولده
                                               العسلم
                                           الأخفش الأصغر أبوا لحسن
                                       على بن سليمان
الأخفش الأوســـط
            ( ٥١٣ أو ٢١٣ ه ) ٨٨
أبوالحسن سعيدين مسعدة ــــــ (٢١٠ أو ٢١٥ أو ٢٢١ه) ٩ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٣٧ ،
 · VV · V£ · VY · 70 · 72 · 77 · 7 · 0 V · 01 · £9 · £7 · £0 · ££ · $7
 « 176 . 101 » (101 ) 124 ) 124 ( 127 ) 149 ( 147 ) 170 »
. TYY . TI . . T. A . T. A . T. T . T. T . T. 1
                                            الأشموني أبو الحسين
                                       نور الدين على بن محمد
( PYP a ) a 33 ) a . T ) a 71 )
                                           ابن عيسي الأشموني
                                           الأصمع أبو سعيدعهد الملك
           ابن قریب فی حدود ۱۲۸ ه (۲۱۵ أو ۲۱۲ هـ) ۱۸۰
                                           الأعلم الشنتمري يوسف
      ( FY3 a ) a V 3 a V 3 Y
                                     ابن سلیان ۱۹ ه
                                          ان الأنباري أبو يكر محمد
(۲۲۷أو ۲۸ه بیغداد) ه ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۶ ،
                                    ابن القاسم ٢٧١ ه
                         AV : 0.1 : 7A1 : +77 : PYY : FAT : VAY .
                                           ابن الباذش أبو الحسن على
                                           ابن أحمد بن خلف
                                     الأنصاري : 333 ه
         ( ۲۸ م بغر ناطة ) مه ۹
                                            بدر الدين محمد بن محمد
         ( ۲۸۲ ه بدمشق ) ه ۲۳۷
                                                  ادر مالك
                                           ان برهان عبد الواحد
( ۲۵۶ ه بیغداد ) ۲۲ ، ۲۵۱ ، ۲۲۲
                                            ابن على بن إسحاق
                                          أبو بكر الصولي محمد بن
         ( ٣٣٥ أو ٣٣٦ ه بالبصرة) ه ٢٩٧
                                         يحيى الصولى الشطرنجي
```

البهاء الرقى بهاء الدين ابن

الرقى – (۱۸۰۰هـ) ه ۲۰۷، ه ۲۲۷،

ثعلب أبو العباس أحمد

ابن یحیی ۲۰۰ ه (۲۹۱ ه ببغداد) ۲۸، ه ۱۲۱ الحرجانی أبو بكرعبدالقاهر

ابن عبد الرحمن – (٤٧١ أو ٤٧٤هـ) ٩٩ ، ه ١٠١ الجرمي أبو عمر صالح

ابن إسحاق البصرى – ( ۲۲۰ ه ) ه ۲۹، ۲۳، ۱۰۰، ۱۳۱ م ۱۳۲ م ۱۳۲ ه ۲۳۱ ه ۱۳۲ م ۱۳۲ ه ۱۳۲ م ۱۳۲ ه ۱۳۲ ه ۱۳۲ م ۱۳۲ ه ۱۳۲ م ۱۳۲ م

ابن جني أبو الفتح عثمان

ابن جنی قبل ۳۳۰ ه (۳۷۲ و ۳۹۲ ه ببغداد) ه ۹۹، ۹۹، ۹۰، ۲۰۱، ،

أبو حاتم السجستانى سهل

ابن محمد بن عثمان حوالی ١٦٥ هـ ( ٢٤٨ أو ٢٥٠ أو ٢٥٥ هـ) هـ ١٨٣ أو حيان أثير الدين محمد

ابن يوسف بن على ٦٥٤ ه ( ٧٤٥ ه بمصر ) ه ٧٠ ه ٩٩ ابن خروف أبوالحسن على

ابن محمد بن على حوالى ٥٠٠ هـ (٥٠٠ أو ٢٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠ه) ٩٩ ، ه ١٠٠ ، ١٣١ . ١٣٠ ، ١٣١ .

عبد الله بن أحمد - ( ٥٩٧ ه ) ه ١٣١١ خلف الأحمر أبو محرز

ابن حیان البصری – (فی حدود ۱۸۰ه) ۷۵ البصری الحلیل بن أحمد الفراهیدی حوالی ۱۰۰ه ه (۱۷۰ أو ۱۷۰ أو ۱۲۰ه) ۲۲، ۲۸، ۱۸۰ ، ۲۱۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

الدماميني بدر الدين محمد

ابن أبي بكر بن عمر ٧٦٣ ه بالإسكندرية (٨٣٧أو ٨٣٨ه بالهند) ه ٥ ، ه ٨٨ ، ه ١٠٤

```
الصفحات التي ذكربها
                                                                                                                                   مولده
                                                                  وفاته
 ابن درستویه أبو محمد عبد الله ابن جعفر ۲۰۸ ه ( ۳٤٧ ه ببغداد )
                                                                                                                                     ابن الدهان أبو بكر المبارك
                                     ابن المبارك ٢٣٥ أو ٣٤٥ه ( ٢١٢ ه ) ه ٩٥٠
                                                                                                                                      الرضى شارح كافية
                ( ٣٨٦ أو ١٨٤ ه ١٧٦ ، ه ١٧٥
                                                                                                                                                        ابن الحاجب
                                                                                                                                           الرماني أبو الحسن عـــلي
                                                         ( $ TAE )
  144 : 144 : 80 A
                                                                                                                           FVY A
                                                                                                                                                           ابن عيسي
                                                                                                                                                        الزبيدي أبوبكر
  ( ۲۷۹ أو ۳۸۰ أو ۲۹۹ ) ه ۲۰۱ ه ۵۵۲
                                                                                                                                               محمد بن الحسن
                                                                                                                                        الزجاج أبو إسحاق إبراهيم
  ابن السرى حوالي ۲٤٠ هـ ( ۳۱۱ أو ۳۱۲ هـ) ۲۲، ۲۲، ۲۷، ه.٩،
           34, 406, 99, 411, 111, 371, 717, 777, 4777, 797, 4787,
                                                                                                                                      الزجـــاجي أبـــو القاسم
                  (۹۳۹ أو ١٤٠٥) ٥٩ ، ه ٩٥
                                                                                                                   عبد الرحمن بن إسحاق
                                                                                                                                  انز مخشرى أبو القاسم جارالله
                                                                                                               محمود بن عمر ٤٩٧ ه
  a P3 , 10 , 171 ,
                                                                        (APPA)
         779 . 178 . 14.
                                                                                                                                      أبو زيـــد سعيد بن أوس
                                                    ابن ثابت الأنصاري حوالي ١٢٠هـ (٢١٥ أو ٢١٤هـ)
 ari avi apy
 417,447,470,744
                                                                                                                                       ابن السراج أبو بكر محمد
                                                           (۱۹۱۳ ه شاباً)
  77 3 A7 3 A3 3 YA 3
                                                                                                                                   ابن السرى البغدادي
                                                                                        VY1 . PY1 . AYY1 . 371 . A 177 . 177
                                                                                                                                       ابن السكبت أبو يوسف
                                                                ( $ Y £ £ )
                                                                                                                                           يعقوب بن إسحاق
                              111 3
                                                                                                                                سيبويه أبوبشر عمروبن عثمان
(١٨٠ أو ١٨٨ أو ١٩٤٤) ه ٥ ، ه ٧ ، ه ١٦ ،
                                                                                                     بعد ۱۵۰ ه
07 : 77 : a P7 : A P7 : 73 : F3 : A P3 : V0 : " . 3 V a TP :
ه ۱۰ د ۱ د ۱ د ۱۰ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۹۱ د ۱۹ د ۱۹
a 701 ) a col ) a 171 ) a 171 ) a . 171 ) a . 171 ) a . 100 )
```

سيبويه

VAI , AAI , a 1.7 , a V.7 , TIT , a FIT , a FTT , a FT

و فاته

ابن السيد أبو محمد عبدالله

ابن محمد بن السيد

البطليوسي ٤٤٤ ه (٢١٥ ه ببلنسية) ٨١

السيرافي أبوسعيد الحسن ابن

عبد الله بن المرزبان قبل ۲۷۰ ه (۳۳۸ ه ببغداد) ۲۷، ۲۷، ه ۹۳

ابن الشجري أبو السعادات

هبة الله بن على ٤٥٠ هـ (١٥٤٧) هـ ٥٥

الشلوبين أبـــو على عمر

ابن محمد بن عمر ۲۲۰ ه ( ۹۲۵ ) ه ۱۹۵ ، ه ۹۳ ،

141 : 1.40

الصفار أبو على إسماعيل

ابن محمد ۲٤٧ ه (۳۰۱) ه ۲۹

أبو عبيد القاسم بن سلام حوالي ١٥٧ هـ (٢٢٣ أو ٢٧٤ ه بمكة ) ه١٠٣

أبو عبيدة معمر بن المثنى ١١٢ هـ (٢٠٨أو ٢٠٩أو ٢١٠أو ٢١١هـ) ٩٣ ، ه ٢٤٧

ابن عصفور أبو الحسن

على بن مؤمن ١٩٥٧ هـ (٣٦٣ أو ٢٦٩ هـ) هـ ٩٥

ابن عقيل بهاء الدين ابن

عبد الرجمن المصرى ٦٩٨ هـ (٧٦٩ هـ بالقاهرة) ه ٥، ه ١٧ ، ه ٣٠

ATA ) AAA ) ABP ) AOP ) A ( AT A

ابن العلج ضياء الدين صاحب البسيط ، يكثر من النقل عنه أبو حيان وابن عقيل . قال السيوطى فى فهارس بغية الوعاة ص ٤٢٨ : لم أقف له على ترجمة .

أبوعلى الفارسي الحسن ابن

أحمد بن عبد الغفار - (۳۷۷ ه ببغداد) ۹ ، ۹ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ،

```
.
```

```
أبو على الفارسي
```

νη : α ρ 3 · νο : ο Λ ο : ο Γ · α ο ρ · η Γ · Υ Γ · Υ Γ · Α Υ Γ · Ι Τ Γ · Ι Ι Γ · Ι Ι Γ · Ι Ι Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ · Δ Γ

أبو على القالى إسماعيل بن

۲۸۸ ه (۲۵۳ ه بقرطبة) ه ۱۸۳

وفاته

القاسم بن عيذون

أبوعمرو الشيبانى إسحاق

ابن مرار الكوفى حوالي ١٩٥ه (٢٠٠٠أو٢٠٠ هـ ٣١٠ هـ ٣١٠

بن رو و أبه عمرو بن العلاء

(١٥٤ أو ١٥٩ ه) ه١١ ، ه١١ ، ٥٣ ،

. TTA : ATT : OAT : A 3 PT : V.T : A VTT : ATT .

(۱٤٩ أو ١٥٠ هـ) ١٨٢ ، ٢١٩ ، ٢٢٠

عيسي بن عمر الثقني الفراء أبو زكريا يجي بن

اد حوالی ۱۶۰ ه (۲۰۷ وقیل ۱۸۷ ه) ۱۹، ۳۹، ۶۰، ۵۰،

111 3 371 3 771 3 771 3 771 3 8731 3 631 3 P31 3 877 3 371 3

٥١٦ ، ١٦٦ ، ١٧٤ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٧٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢

471 × 4.4 × 41 ×

a771 3 a 3 1 Y 3 a Y 3 Y 3 a F 1 Y .

ابن القطاع على بن جعفر ٤٣٣ ه (١٥٥ أو ١٤٥ هبالقاهرة) ه ٢٥٥

الكسائي أبو الحسن عــــلي

7.1 , 0.1, 0.1 , a 171 , 771, ... , 171, ... , 11 , ... , a 131 , a 101 , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ...

ابن كيسان أبو الحسن محمد

ابن إبراهيم - (٣٢٠) - ١٢، ٦٨، ٢١، ١٠، ١٠،

1113 2713 3713 271

اللحياني أبو الحسن على اللحياني أبو الحسائي ) ه ٩٧ ابن المبارك (كان في زمن الفراء وأخذ عن الكسائي )

المازني أبو عثمان بكــر

ابن محمد بن بقية \_\_\_ ( ١٤٨ أو ٢٤٨ أو ٢٣٦ه) ٣٢ ، ٢٦ ، ٣٤ ، ٢٦ ،

المازني

a 1.1 , 7.1 , 011 , a 011 , 1/1 , 7/1 , 037 , PV7 , TP7 , Y.T , V.T , V.T , V.T ,

و فاته

المبرد أبو العباس محمـــد

ابن يزيد بن عبد الأكبر ٢١٠ هـ ( ٢٨٥ هـ ) ٢١، ٢٧، ٢٠،

ابن على ٣٧٢ه (٤٣٣ ه بمصر) ه ١٥١

هشام الكوفى أبو عبد الله

هشام بن معاوية الضرير ــ ( ۲۰۹ ه ) ۱۰۸،۷۱،۵۰، ۱۷

478 . 479 a . 184 a . 144

يونس أبو عبد الرحمن

يونس بن حبرب الضبيّ ٩٠ هـ (١٨٢ أو ١٨٣ هـ) ٢٣ ، ٣٥ ، ٥٦ ، ٥٦ ، هـ٥٥

VO , OF , AF , YV , PA , AP , 3VI , AVI , •AI , •AI , • OAI , VI Y, IYY,

A V37 ) A37 ) YFY ) 3FY ) A 3FY ) OFY ) PFY .

تم بحمد الله

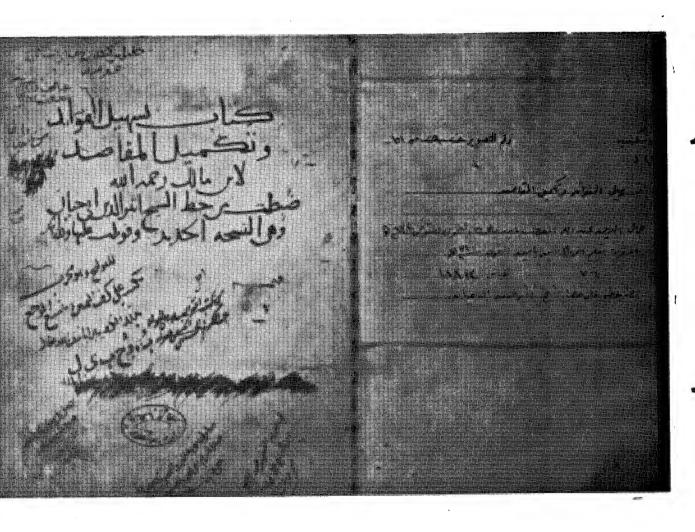

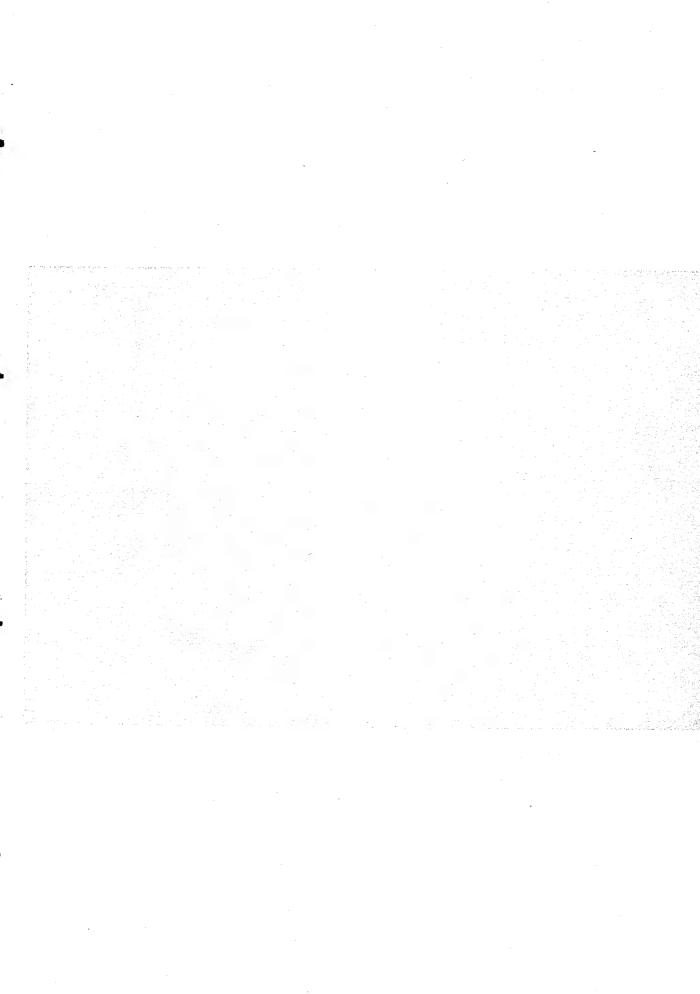

为可是自己的关键的人。**是**多种的人。 经决定的现在分词可以 و المراجع الم AND THE RESERVE OF THE PARTY OF لا إلى أن على الدأن وأنس المناعصة المالية المالي المالية المالي مع المالات جمال ، بعير و سروي المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الهنغ الشبخ ( كَمَوْشِيخ مِنْمُ وَمِواً) ومَرُوَّا لِمِنْ الْعَلِيفُ سدالاوراق به به کار در است اهرای اکارسطانت بخشیف به میشه<sup>ا در</sup> نی داشرانست 





## ابن ما لك نسهير الفوائدونكِم اللهفاصد

حِقَقَهُ وَقَدَمَ لَهُ مُحَمِّدً كُامُ اللهُ مُحْمِّدً كَامُ اللهُ مُحْمِّدً كَامِل بركايتُ

الناشر

دارالکائبالغری للطباعة والنشر برمت مسن

۸۸۲۱ ه - ۱۲۸۸

## المحممورية العربية المتجلة

## المكنبةالعربية

- YE -

(14)

التراث

[{٢]

الأدب

المتاهرة ۱۲۸۷ هـ - ۱۹۹۷ م